# 

الطبعــة الأولحـــ ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م

#### جميت جستوق الطسيع محتفوظة

#### ه دارالشروقــــ

ب الرفات ، من ب من ١٠٠٤ ـ ماتك ، ١٥٨٥٩ ـ ١١٥١١ ـ برفيا ، كاشروق - تلكن ، كاتكن ، ١٥٤٢ ـ ١٥٥١٩ عند ١٥٥٥١ عند ١٥٥٥١ عند ١٥٥٤١ عند ١٥٥٤١ عند ١٥٥٤١ عند ١٥٥٤١ عند ١٥٤٤١ عند ١٤٤٤١ عند ١٥٤٤١ عند ١٤٤٤١ عند ١٤٤٤٤٤٤

# د.جمال صمدان

# 

# الفهترس

| ببفحة       | <u> </u>                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| ٧           | مقدمـة                                                  |
|             | البـاب الأول ــ من العصور القديمة إلى الحديثة           |
| ۱۳          | الفصل الأول ــ في العصور القديمة                        |
| 7 £         | الفصل الثانى ــ العصور الوسطى                           |
| ٤٩          | الفصل الثالث ـ عصر الكشوف الجغرافية                     |
| ٦٤          | الفصل الرابع ـ الاستعار البحرىا                         |
| ٨٤          | الفصل الخامس ــ القوى البرية والاستعار                  |
|             | الباب الثاني ـ قرن الاستعمار                            |
| ۱۰۳         | الفصل السادس ــ الانقلاب الصناعي والاستعار              |
| 171         | الفصل السابع ــ نهاذج من الاستعار المدارى               |
| 131         | الفصل الثامن ــ صراع القوى فى العصر الصناعي             |
| 177         | الفصل التاسع ــ امتداد صراع القوى                       |
| 197         | الفصل العاشرـــ النظرية العامة في الاستراتيجية العالمية |
|             | الباب الثالث ـ عالمنا المعاصر                           |
| <b>41</b> 4 | لفصل الحادى عشرـــ ثورة التحرير                         |
| Y 0 Y       | لفصلُ الثاني عشرــ الانقلاب النووي                      |
| <b>۲9</b> ۸ | لفصل الثالث عشرــ من الحرب الباردة إلى الوفاق           |
| ٣٣٢         | لفصل الرابع عشر استراتيجية عدم الانحياز المناسب         |
| <b>47</b>   | لفصل الخامس عشر ما بعد الوفاق وعدم الانحياز             |

### مقتكلمته

الصراع الذي يعيشه عالم اليوم ، هذا الذي يتمزق بين كتل العقائديات المتناقضة ، وقوى التحرير الفوارة ، ورواجع الماضي المتربصة ، ما نمطه الإقليمي \_ إن كان ثمة نمط \_ وما أصوله التاريخية ؟ وهذه التطورات العميقة التي يشهدها توزيع القوى والأوزان السياسية بين الدول والكتل والقارات ، وهذه الانقلابات الكاملة في الاستراتيجية الكوكبية في ظل العصر النووى ، هل هي تحولات أو تحويرات للماضي بدرجة ما ، أم هي طفرات بكر تماما في تاريخ البشرية ؟ إلى أين يتجه نمط توزيع القوى السياسية والاستراتيجية في مستقبل سيخلو من الإمبراطورية واحتكار القوة والعلم وقد تنتشر فيه الأسلحة النووية انتشار الحضارة والتكنولوجيا الحديثة ذاتها ؟ وما احتمالات المستقبل بالنسبة لسياسة وليدة كعدم الانجياز ، ولقوة جديدة كالعالم الثالث ؟

قد لا يكون من الصعب أن نرى نمط القوة العالمية المعاصر يتنضد \_ قاعديا \_ في هيكل ثلاثى يبدأ من كتلة قديمة غربية رأسمالية استعارية ، ليمر بكتلة أحدث شرقية اشتراكية تقدمية ، حتى ينتهى بقوة \_ وليس بكتلة \_ أشد حداثة وأميل إلى الاشتراكية بقدر أو بآخر ، ولكنها تمتاز أساسا بأنها متخلفة اقتصاديا ، حديثة الاستقلال والتحرر سياسيا . ولكن ألم تكن الصورة تقتصر ، حتى الحرب العالمية الثانية فقط ، على قطبى القوتين الأولميين وحدهما ؟ بل أليست قوة المعسكر الشرقى ذاتها ، بالقياس إلى القوة الغربية الخضرمة ، طارئا حديثا نسبيا لا يتعدى الحرب العالمية الأولى بصرامة ؟

الـنمط إذن حديث ، أو هكذا يبدو على السطح ، وهو على كل حال متطور سريع التغير . ولكن ــ تحت الجلد ــ هل هو منفصل حقا عا سبقه من تاريخ ؟ إن الذى يستقرئ مراحل التاريخ السياسي والاستراتيجي المتعاقبة يجبهه ــ وهو جدير أيضا بأن يروعه ــ دائما أو غالبا نمط ثلاثي متواتر لصراع القوى قد يختلف عن النمط المعاصر في التفاصيل والظلال

والأبعاد ، ولكن لعله لا يختلف عنه كثيرا في أساسياته وجوهره . وإذا كان لنا أن نستبق نتائج مثل هذه الدراسة ، فحسبنا أن نشير هنا إلى نظرية مفكر جغرافي كبير مثل ماكيندر ، فقد اختزل تاريخ الصراع الاستراتيجي في العالم في أنه في جوهره صراع بين قوة البروقوة البحريترك بينها قوة بينية برمائية في المنزلة بين المنزلتين ـ ثلاثية استراتيجية أخرى تستبق ثلاثية اليوم وإن لم تكررها تماما بالطبع !

ومثل هذا عن الاستعار يقال . فالاستعار – هذا الذى يبدو بعامة حديث العهد ويرتبط لأمر ما فى الكتابات الدارجة بالقرن التاسع عشر بوجه خاص – هو الآخر ظاهرة قديمة لها أصول تاريخية بعيدة بدرجة أو بأخرى . فالاستعار الحديث الذى يحتضر اليوم إنما استوى على سوقه فى القرن التاسع عشر فقط ، أما جذوره فتضرب فى أعاق عصر الكشوف الجغرافية منذ القرن السادس عشر وما بعده ، بل لعلك واجد بذوره الأولى قبل ذلك جميعا . وأنت لن تستطيع أن تفهم نمو الاستعار العالمي ولا تطور صراع القوى الدولية إذا قصرت بؤرتك على المنظور المعاصر ، أكثر مما يمكنك أن ترى ناطحة سحاب إذا نظرت إليها من سطحها .

والذى نود أن نؤكده بهذا هو أهمية البعد التاريخي مدخلا إلى أية دراسة علمية جادة وعميقة لواقعنا السياسي والاستراتيجي المعاصر. وبغير هذا تبدو الحقائق مقتلعة ، والتعميات ـ ربما ـ مبتسرة مفتعلة ، وتخرج الصورة كلها ولها مسطح ولكن ليس لها عمق . ولهذا فنحن بحاجة حقيقية وملحة إلى دراسة كاملة متكاملة ، أصولية منظمة ، لتاريخ الاستعار في العالم من ناحية ، ولتاريخ الصراع الاستراتيجي من ناحية أخرى . وبغير هذا فلن نخرج بقوانين علمية أو أشباه قوانين ، ولن نختزل التاريخ في معادلات إقليمية موجزة مركزة ذات مغزى مثلا هي خفيفة الحمل في الذهن .

والحقيقة أن التاريخ هو معمل الجغرافي كما قيل ، وهو كذلك مخزن الاستراتيجي الذي لا ينضب ، وكل منها يستمد منه خامته ويجرى عليها تجاربه . وبالنسبة للجغرافي بالذات ، فإن التاريخ إذا كرر نفسه \_ وهو قد يفعل \_ فهذا التكرار هو الجغرافيا : أعنى أن الجغرافيا بهذا هي الجذر الجبرى للتاريخ ، وعملية استقطاب له وتركيز . أكثر من هذا ، ليس التاريخ كما عبر البعض إلا جغرافية متحركة ، بينا أن الجغرافيا تاريخ توقف ، وهما معا أشبه شيء بقرص الطيف : إذا سكن على عجلته تعددت ألوانه ، فإن هو دار وتحرك استحال لونا جديدا واحدا .

وعلى هذا الأساس يقوم البحث الحالى. فهو دراسة فى الجغرافيا السياسية بجانبيها التاريخي والمعاصر ، تحاول أن تتبع مورفولوجية التاريخ داخل إطار أو أطر واضحة التحديد من مورفولوجية الجغرافيا ، وتسعى إلى أن تصب حركة التاريخ وتقتلها فى خطوط اقليمية غير باهتة أو متميعة على الأقل. وعلى ذلك فالدراسة تتبع أولا حركات بناء الإمبراطوريات والتوسع الاستعارى عبر العصور ، عصرا بعد عصر ، مجللين دوافعها ومحركاتها ، أنماطها الجغرافية وصراعات القوى فيها أو من حولها ، نقاط قوتها أو ضعفها الاستراتيجي ، كما نحاول أن نستشف ونستنتج منها دروسها الجيوستراتيجية الأكثر خلودا وبقاء .

كل أولئك دون أن نفرض على الحقيقة التاريخية الموضوعية الغفل ذاتها « نظرية عاملة » بعينها أو قانونا مبتسرا أو شبه قانون . إلى أن نصل إلى الفترة المعاصرة ، فبعدها يكون قد تجمعت لدينا من ناحية كل روافد التاريخ وتياراته ، وتراكمت دروسه ، وتواتر تكراره ، بحيث يتجسد منطقه تلقائيا و يمكننا أن نضع أيدينا على نبضه . ومن ناحية أخرى نكون فى حل علميا من أن نحاول إخضاع هذا الركام الضخم من الحقيقة التاريخية لنظرية أو أخرى تستقطبها أو تختزلها لتكون تلخيصا أو تقنينا للتاريخ أولا ومفتاحا للتنبؤ بالمستقبل ثانيا .

وفى هذه الدراسة ينبغى لنا أن ننبه إلى تداخل بعدين أو عنصرين ، لا انفصام لها فى الواقع ، وهما الاستعار كحركة توسع وتسلط ، وصراع القوى الاستراتيجية كعملية بقاء أو تضخم . وليس كل صراع بين القوى هو من أجل الاستعار ، ولكن كل استعار هو صراع من أجل القوة . بيد أنه يبقى فى النهاية أن كلا منها يؤثر فى الآخر ويتأثر به ، إن لم يكونا فى الحقيقة جانبين لنفس الشىء .

ولقد يمكن أن نكتني في تتبع أصول الاستعار الحديث بالبدء بعصر الكشوف الجغرافية ، ولكن لكى نفهم استراتيجية القوى العالمية لابد أن نوغل إلى أبعد أعاق التاريخ ، لأنه بالدور التاريخي الكامل وحده تبرز الشخصية الاستراتيجية الكامنة لأى اقليم . وهكذا تعود الدراسة الأصولية التاريخية الكاملة فتؤكد أهميتها وضرورتها ، وصولا إلى كليات ودخائل الموقف السياسي المعاصر . وإنها لرحلة طويلة شاقة بالتأكيد ، ولكنها شيقة طموح بنفس الدرجة ، وأكثر منها واعدة ومجزية إلى أقصى حد .



# البساب الأولت

من العصور القديمة إلى العصور الحديثة

#### الفصّ لالول

#### في العصور القديمة

قد نعد الاستعار قديما قدم الإنسان. فمن الممكن أن ننظر إلى التاريخ القديم على أنه فصول متلاحقة أو متداخلة من الهجرات والغزوات. ولكن مثل هذه كانت أقرب إلى التحركات غير الهادفة ، بل البدائية أو « الغريزية » ، منها إلى الحركات المقننة المخططة الواعية (۱) . فقد كانت البشرية لا تزال في حالة هلامية رجراجة ، أو هي كانت غلافا زئبقيا بعيدا عن الاستقرار والتوطن والارتباط الوثيق المحدد بأرض محددة . ونحن أقرب الى الصواب إذا اعتبرناها أدخل في عداد ما يسميه والتر باجهوت بفترة تكوين الأجناس الأنثروبولوجيا منها إلى السياسة .

ومع تطور المجتمع والحضارة وزيادة الارتباط الإيكولوجي عضويا ومجتمعيا بين الجاعات والأقاليم ، ومع اطراد نمو الدولة كشكل سياسي ، تأخذ الحركات البشرية بالتدريج اتجاها أوضح نحو الاستعار ، الاستعار بمعني سيطرة منظمة لجاعة على جاعة أخرى . ويمكننا عبر تلسكوب التاريخ أن نرى العالم القديم في فجره المكتوب يتألف من سلاسل مرصعة كالموزايكو من الصراعات المحلية الصغيرة أو الضيقة في مداها وحدودها الجغرافية ، وأغلبها أو أخطرها لا يخرج عن معادلة بعينها محددة هي « الصراع بين الرعاة والزراع » .

#### من معادلات الصراع

وعادة ما تتشكل هذه المعادلة بشكل بيئتها الجغرافية فتأخذ لونا محليا خاصا . فهو إما الصراع بين « الرمل والطين » ، وإما بين « الاستبس والغابة » ، أو بين « الجبل

والسهل » . وقد تتداخل هذه الصراعات كلها أو بعضها فى حالات أو تتعاقب فى حالات أخرى . وكلها فى النهاية صراع بين قوى بر وبر ، بين فلاحين ورعاة \_ بمعنى آخر صراع أشباه أكثر منه صراع أضداد .

فأما معادلة الرمل والطين فهى تلخص عند برستد تاريخ الشرق القديم ، حيث نجد هجرات الرعاة وغزواتهم ـ ابتداء من الآراميين إلى الكنعانيين والفلسطينيين والعبرانيين والفينيقيين .. النخ ـ تتواتر خارجة من قلب الجزيرة العربية خاصة إلى كل المناطق الزراعية المجاورة فى الهلال الحصيب ووادى النيل ، ومثلها إلى حد كبير هجات المور من الصحراء الكبرى الغربية على إقلم المغرب .

أما معادلة الصراع بين السهل والجبل فهى بحكم طبيعتها محلية أساسا ، ولذا تنتثر في تضاعيف العالم القديم كدوامات موضعية . وهى تختلف عن أنماط الصراع الأخرى في أنها رأسية لا أفقية ، كما أنها أكثرها قارية بطبيعتها . فنرى رعاة الجبال المحاربين يهبطون على السهول وينقضون عليها من حالق كالهيار الجليدى غزاة أو مخربين : من جبال أرمينيا وكردستان إلى سهول الرافدين التي هبط عليها من قبل الكاسيون Kassites في الشهال والعيلاميون في الجنوب ، ومن بعد الأشوريون الذين سيطروا عليها جميعا . كذلك من مرتفعات الأناضول توالى هجوم ونزول الميتاني والميديين والحيثيين على الهلال الخصيب شرقا وغربا (١) . وفي أوربا من قلاع البلقان إلى أحواضها ، ومن كتلة الألب إلى سهول البو ولومبارديا .

أما الصراع بين الاستبس والغابة ، فلعله أبعد أنماط الصراع القديم مدى وتراميا ، ولو أنه لم يكن استعارا بقدر ما كان تخريبا ، ولم ينشئ دولا أو إمبراطوريات مثلاً حطم دولا وإمبراطوريات . فمنذ فجر التاريخ والاستبس الأسيوى العظيم يمثل ضد إعصار بشرى يلفظ بالموجات البشرية المتتابعة لتظهر كالطفح على طول القوس الهائل من الأراضى الزراعية الغنية التي تحف به شرقا وجنوبا وغربا .

وتحت تأثير طرد البيئة الرعوية الفقيرة وما قد يعتريها من نوبات من الجفاف ، مع إغراء المناطق الغنية الرخية ، كانت جحافل الرعاة تخرج كالطوفان لتنتشر كالمروحة . ومع الانتخاب الطبيعي القاسي الذي تفرضه البيئة وقسوة المعط البشري الناتج ، وبفضل حركة

(1)

James Fairgrieve, Geography & world power, Lond., 1941, p. 38 et seq.

الحنيل الكاسحة ، كانت هذه الموجات تزحف آلاف الأميال لتهوى عاتية كالمطرقة على مناطق الاستقرار المحيطة .

ورغم قلة عدد سكان الاستبس كثيرا بالنسبة لسكان النطاقات الزراعية ، فقد كان لرعاة الاستبس دائما التفوق العددى في النقطة المحددة التي يختارونها لضرباتهم تلك . فإذا أضفنا إلى هذا مرونة حركة الخيالة ، سواء بالحصان أو بالعربة وهي اختراع استبسى أصلا ، والتي تتمثل في « الكروالفر » كتكتيك استبسى أصيل به يحدد وحده مكان وزمان المعركة ، أدركنا ميزة الاستبس على المزروع استراتيجيا (۱) . ومن هذا جميعا نفهم كيف أمكن « لتراب الرعاة » المخلخل هذا \_ كما يسميه برون (۲) \_ أن يسيطر ويتغلب على الارسابات البشرية » الكثيفة المستقرة في تضاعيف الغابة أو أودية الأنهار .

ولكن نقطة ضعف الاستبسى الأصيلة والتى تصم دوره التاريخى بالعقم والسلبية فى النهاية هى أنه \_ بحكم حركته وسيولته تلك بالذات \_ عجز عن أن يقيم إمبراطوريات دائمة أو أن يستقر فى دول ثابتة راسخة . فقد كانت موجاته تأتى كالزوبعة ، وكالدوامة تختفى . فإما أن تعود وترتد بعد السلب والنهب ، وإما أن تتلاشى وتذوى فى دويلات حاجزة على خدود المزروع ولحسابه \_ بوليس إمبراطورى أو حرس حدود بمعنى آخر . ولهذا فإن مكان الاستبس فى الاستعار أقرب شىء إلى الاستعار السلبى ، ودوره التاريخى أشبه بالنيازك والشهب بين النجوم : ضجيج وبريق رهيب سناه ، لا يلبث أن يستهلك نفسه ويحترق بنفسه .

#### موجات الاستبس

فإذا ما تتبعنا موجات الاستبس فى التاريخ القديم (7) وجدناها تتجه إلى الصين أكثر منها إلى الهند ، أولا لأن على باب الصين تقع منشوريا وهى محيط استبسى ومحطة احتشاد وانطلاق للاستبسيين ، وثانيا لأن الصين لا تملك حائط الهملايا ، ذلك « السور الطبيعى العظيم » الذى حمى الهند بقدر الامكان من ضغوط الاستبس . أما الصين بأنهارها وسهولها فكانت مفتوحة لهذا التيفون \_ ( والكلمة مأخوذة عن الطوفان العربية ) (1)

Owen Lattimore, Inner Asian frontiers, in New compass of the world, N.Y., 1949, p. 269. (1)

Jean Brunhes, La Géographie humaine, Paris, 1925, t.II, p. 802. (Y)

Edmond Demolins, Comment la route crée le type social, Paris, t.I.

Thomas Quayle, "Geography & language", Geog. teacher, 1917-8, p. 81.

البشرى ، فكان عليها أن تبنى سورها الصناعى العظيم فى وجههم ــ دون جدوى . ويسجل التاريخ موجتين هامتين فى تلك الفترة ، غزوة كبرى فى القرن الثالث ق . مكان من جرائها مباشرة بناء ذلك السور ، ثم موجة أخرى فى القرن الثانى الميلادى .

#### غربا

أما غربا ، فقد اتخذ الاستبس طريقين ووجهتين ، أولا طريق الاستبس المرتفع على طول هضاب ومرتفعات وسط وجنوب غرب آسيا ابتداء من منغوليا حتى إيران . والوجهة هي الشرق الأوسط الخصيب . فهؤلاء هم الذين أسقطوا آشور ، ومنهم جاء الهكسوس إلى مصر . ولعل موجة الهكسوس هي الموجة الوحيدة في التاريخ القديم التي استطاعت أن تضرب من قلب الاستبس بعيدا إلى حد الوصول إلى مصر . ولكن الهكسوس لم يخضعوا مصر جميعا بل شمالها فقط ، ولم يلبثوا فيه طويلا عند ذلك .

أما الطريق الثانية فهى الاستبس المنخفض على طول السهول العظمى فى قلب آسيا وشرق أوربا ابتداء من طوران حتى المجر. وكان هذا فى الحقيقة أخطر طريق طرقه الاستبسيون وارتبطوا به وارتبط بهم. ولهم معه ميكانيكية خاصة فريدة فى بابها وخطيرة فى نتائجها . فكمر سهلى قارى متصل Durchgangsland تتجاوب أجزاؤه كما لو بقانون الأوانى المستطرقة ، كانت كل حركة تبدأ من القلب \_ قلب الاستبس فى آسيا \_ تدفع بالجماعات الرعوية الواقعة غربها ، فتدفع هذه بما بعدها غربا ، وهكذا حتى تدفع الأخيرة الزراع فى شرق أوريا ووسطها (١) .

وبهذا التأثير والدفع غير المباشر لعب الاستبس الأسيوى دورا خطيرا فى تشكيل تاريخ وتكوين أوربا ، حتى أصبح تاريخها منذ ذلك الحين لا يفهم إلا كجزء فى الحقيقة من تاريخ أوراسيا ككل (٢) . ولما كان الجيران المباشرون للإمبراطورية الرومانية هم برابرة التيوتون والجرمان الذين جمعوا بين الرعى والزراعة ، فكثيرا ما كانت حركات البرابرة الأسيويين تنتهى بتحريك البرابرة الأوربيين ليغيروا على الإمبراطورية .

فنى أوائل العصر المسيحى ، وخاصة فى القرنين الثالث والرابع ، اشتدت غارات القبائل الجرمانية من الألماني Allemanni والقوط والوندال والفرانك « الفرنجه » ، على

<sup>(</sup>١) جال حمدان ، أنماط من البيئات ، القاهرة ، ١٩٧٧ ، ص ٧٩.

Halford J. Mackinder, The geog. pivot of history, Lond., 1951, p. 31.

الأرجح نتيجة لضغط برابرة آسيا عليهم من الخلف (١) . وأدى تغلغل هذه الغزوات فى جسم الإمبراطورية إلى تكوين إمارات داخلها حتى انتهت بانهيار الإمبراطورية . وفى القرن الخامس وصل الأسيويون بأنفسهم إلى حدود الإمبراطورية فى شكل الألان Alans والهون تحت قيادة أتيلا الهون المشهور .

وقد كانت موجة الهون من أعتى ما تعرضت له روما وأكثرها تخريبا وتدميرا. وقد اتخذوا من استبس المجر حوض ألفولد Alföld الكبير أو البوشتا Puszta ـ نقطة ارتكاز للهجوم على الإمبراطورية التى كانت بالنسبة للبوشتا فى موقع كموقع الصين بالنسبة لاستبس منشوريا . فاندفع أتيلا من البوشتا غربا حتى فرنسا ، لكنه صد أخيرا عند شالون . وقد يكون فى هذه الهزيمة مغزى هام ، لأن معناها أن رعاة الاستبس لم يفشلوا إلا حين خرجوا عن نطاق بيئتهم الطبيعية (٢) .

ومع ذلك فقد كان أثر الهون فى تشكيل أوربا بعيد المدى . فربما كنتيجة لضغوطهم قفز الآنجلز والسكسون من غرب القارة إلى الجزر البريطانية ليؤسسوا إنجلترا ، بمثل ما هرب سكان أكويليا وبادوا فى إيطاليا بعد تخريبها المباشر إلى الجزر الساحلية المواجهة ليؤسسوا البندقيه . وعدا هذا ، فكرد فعل للخطر الهونى تحالف الفرانك والقوط والرومان لأول مرة فى شالون ونما بينهم وعى قومى جنينى ، وبهذا كان الهون فى الحقيقة يصنعون فرنسا الجديدة بوحدتها وقوميتها (٣) .

على أن الهون ككل سرعان ما تفتتوا بعد وفاة أتيلا نفسه وتحاربوا وارتدوا شرقا إلى مصدرهم الأصلى ، ولو أن قلة منهم استقرت نسبيا فى الزراعة وحاولت الإمبراطورية تثبيتهم بكل الوسائل كمنعهم من العودة أو إغرائهم بإمارات وولايات حدية خاضعة لها .

على أن خطر الهون لم يرتفع إلا ليتلوه خطر الأفار Avars فى القرن السادس ، وكان لا يقل عن سابقه فى التخريب والتدمير. وقد اتخذوا من سهل المجر الاستبسى مركزا لحكمهم عدة قرون. وكنتيجة مباشرة لضغط الأفار ، طردت قبائل اللونجوبارد Longobards المتبربرة وقذف بهم من تخوم الإمبراطورية حتى استقرت فى سهل لمبارديا ـ ومن هنا

Fairgrieve, p. 106-8.

Demolins, loc. cit. (Y)

Mackinder, op. cit., p. 31, 35.

الاسم . وبالمثل يعود إنشاء شارلمان لمملكة البمسا إلى خطر الأفار ، فقد أسسها لتكون دولة حاجزية وكموقع أمامي للدفاع عن الإمبراطورية (١) .

أخيرا ، وفى مؤخرة الأفار ، أتى البولجار (البلغار) Bolgar من منطقة الفولجا للاحظ وحدة اشتقاق الاسمين (٢) لل ليذوبوا فى النهاية فى وسط السكان الأصليين من السلاف فى المنطقة التى تستمد اليوم اسمها منهم (بلغاريا). وكانت هذه آخر ما أرسل الاستبس فى صراعه مع الغابة قبل أن تبدأ العصور الوسطى.

#### بيىن المبر والبحسر

تلك قصة الصراعات التاريخية المختلفة فى العالم القديم بين قوى بر وبر . ولكن على الماء ينبغى أن نضيف صيغة أخرى أصيلة هى « الصراع بين البر والبحر» ، بين الفلاحين والملاحين . وبينا تشتعل الصراعات السابقة من أجل « الموضع » أساسا أى من أجل الثروة المحلية الزراعية الغنية ، فإن صراع البر والبحريذ كيه الفوز بالموضع والموقع معا . فكثيرة هى جدا حركات الاستعار القديم التى قامت بها جاعات بحرية من سكان الجزر والسواحل قاصدة جزرا وسواحل أخرى أو مناطق برية داخلية تماما .

ولقد كان البحر المتوسط هو المسرح الرئيسي لمثل هذه النشاطات التعميرية أو الاستعارية . فكمشتل مبكر ممتاز للبيئات البحرية والفنون الملاحية ، نجد موجات الاستعار البحرى تقطع البحر في كل اتجاه : من فينيقيا إلى قرطاجنه ، من أثينا إلى أسيا الصغرى وإيطاليا ، ومن قرطاجنه إلى أيبريا . . الخ . ومما ساعد لا شك على دفع هذه الحركات عوامل الطرد الطبيعية ، فشمة حلقة جبلية تطوق البحر في معظمه ولا تترك إلا عقدا متقطعا ودقيقا من السهول الساحلية لا تكني سكانها ، فتلفظهم إلى البحر .

وسنرى بسهولة أن كل هذه الاستعارات كانت تتم فى وسط بيئى وجغرافى واحد هو حوض البحر المتوسط ببيئته الطبيعية المعروفة ، فلم تكن لذلك تستدعى تغييراكبيرا فى نمط الحياة أو تثير مشكلة التأقلم فى وجه المستعمر النازح (٣) . كما سنرى أن المحيط الجغرافى الذى تمور داخله هذه الحركات هو \_ كبحر داخلى mare internum \_ مجال محدود إقليميا

Ibid. (1)

W. Gordon East, An historical geog. of europe, Lond., 1950, p. 217.

Kimble, p. 17. (\*)

ولا يزيد فى أبعاده كثيرا عن أبعاد الصراعات البرية المحضة السابقة إن لم يقل. ولكن الحقيقة أن كل هذه الحركات هى أقرب فى جوهرها إلى أن تكون صراعا بين قوى بحر وبحر أكثر منها إلى الصراع بين قوى البحر والبر بمعنى الكلمة. وحين نصل إلى هذا اللون الكامل من الصراع تأخذ الصورة أبعادا جغرافية جديدة تماما.



شكل (١) فجر الاستعمار البحري فينيقيا وقرطاجنة

وقد تطلعت قوة البحر أول ما تطلعت إلى التوسع الإقليمي في الأراضي المقابلة أو المجاورة أو المحيطة على اليابس. وبدأ بهذا خلق الإمبراطوريات البحرية المترامية الشهيرة في التاريخ thalassocracies والتي ستكون بمثابة نمط أولى بدائي prototype لإمبراطوريات الاستعار الأوربي في عصرنا الحديث.

#### أثينا وروما

فكانت اليونان أول مثل من هذا النوع حين توسعت عن دائرة العالم الإيجى لتشمل غرب آسيا الصغرى وأجزاء من إيطاليا Magna Graecia وأيبريا وشهال أفريقيا وليبيا ومصر والشام والعراق . ورغم أن الاستعار الاغريقي كان ساحليا في جوهره ، وحتى على السواحل كان يتألف غالبا من « جزر » تعميرية متقطعة \_ «كالممل والضفادع حول بركة » كما عبر أفلاطون (١) \_ فإنه بدأ ما أصبح يعرف فيا بعد بنظرية « وحدة البحر المتوسط » حيث جمع بين سواحله جميعا في ظل نظام سياسي إمبراطوري واحد (٢) .

وبعد اليونان نجحت روما في خلق إمبراطورية ارتكزت على البحر ولكنها لم تلبث أن تغلغلت في البرحتي أصبحت « الطرق الرومانية » أخطر أثرا في هيكل شبكة الإمبراطورية

Gordon East, p. 3. (1)

G.F. Hourani, Arab seafaring in the Indian ocean, Princeton, 1951, p. 170.

من الخطوط البحرية ، والفيالق المشهورة legions أبعد مدى من الزوارق الرومانية المعروفة galleons . وقد ابتلعت روما الإمبراطورية الاغريقية كاملة فى الشرق الأوسط والأدنى القديم ، وتمددت بعدها لتشمل كل أوربا جنوب الدانوب وغرب الراين ، بالاضافة إلى أنها قفزت المانش لتضم إنجلترا السهلية . وفى هذا المجال المترامى فرضت روما « السلام الرومانى Pax Romana » بقوتها عدة قرون (۱) .

وواضح أن هذه الأبعاد الإمبراطورية طفرة جديدة فى سجل الاستعار العسكرى لم يسبق لها مثيل فى التاريخ ، وصلت « بوحدة البحر المتوسط » إلى منتهاها وجعلت من ذلك البحر بحيرة رومانية \_ « بحرنا Mare Nostrum » كما كانوا يفاخرون \_ وبحرا مغلقا limes البحر بحيرة رومانية و الإمبراطورية ، هذا بينا ترامت حدودها إلى تخومها الشهيرة clausum التي تتراوح بين النهر فى وسط أوربا ، واانابة فى غربها ، والجبل فى إنجلترا ، والصحراء فى إفريقيا ، والتي تقف سدا حاميا ضد القبائل المتبربرة . ويلخص توينبي الإمبراطورية الرومانية فى أنها المثال المحوذجي لما يسميه \_ فى حدود العالم المسيحى \_ « بالدولة العالمية universal state » (\*)



شكل (٢) الامبراطورية الرومانية

(1)

East, p. 3-4; Fairgrieve, p. 90-92.

C.B. Fawcett, Geography & empire, in: Geog. in the 20th century, Lond., 1951, p. 419. (Y)

ويأخذ الصراع بين البر والبحر بعد ذلك أبعادا أكبر ويتمدد إلى آفاق اقليمية مترامية حقا حين يصل التوسع الإقليمي على اليابس بالقوى البحرية إلى الاحتكاك والتصادم بقوى برية ضخمة متعمقة القاعدة . فهنا تبدأ تلك المبارزة الاستراتيجية وذلك الصراع التاريخي المرير الممطوط الذي سيصبح فها بعد النغمة الرئيسية السائدة في صراع القوى الحديثة .

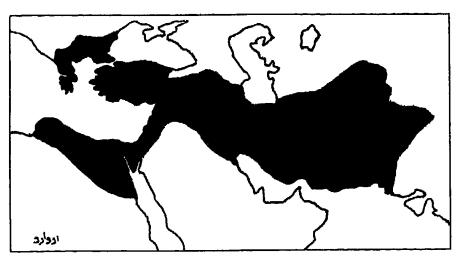

شكل (٣) امبراطورية الإسكندر

#### اليونان والفرس

وتبدأ هذه القصة بأثينا وفارس ، فقد كانت هاتان فى العصور الكلاسيكية هماكل القوى الكبرى فى المعمور القديم ، وظل الصراع بينها سجالا فى حروب طرواده قرونا طويلة . وكما وصلت جيوش كزركسيس Xerxes براحتى ثرموبيل الشهيرة بعد لفة كاسحة عبر النهرين وآسيا الصغرى ومقدونيا إلى أن هزمت بحرا فى معركة سلاميس الحاسمة ، كانت اكتساحة الاسكندر الحاطفة التى سجلت قمها فى معركة أربلا (أربيل) والتى وصلت إلى الهند شرقا ، أول إمبراطورية من هذا المقياس شبه القارى فى التاريخ . وإذاكان النصر من نصيب قوة البحر ، ففى كلتا الحالين استولى كل من الطرفين على المنطقة البينية فى الشرق الأوسط بالضرورة (١) .

\_\_\_\_\_

ثم تتكرر نفس المعادلة فى الصراع بين روما وريئة أثينا والبارثيين ورثة فارس ـ وكلمة فارس تحريف لكلمة بارثيا (ومعنى كلمتى روما وفارس وحده يعكس مدى قوتهما: Hroma الحبارة ، Persae = المخربين) . وفى هذا الصراع تحاول كل من قوة البر والبحر الاستيلاء على المنطقة البينية فى الشرق الأوسط ، إلا أنه نظرا لبعد مراكزها المتطوح يقع شرقه لبارثيا (العراق) وغربه لروما (الشام ومصر) ، بينا ظلت صحراء العرب بينها منطقة حاجزية . ومرة ثالثة حين انكشت قوة البحر من الإمبراطورية الرومانية إلى الإمبراطورية الرومانية البراثية ، الإمبراطورية المنطقة البينية (بيزنطه) وورثت الدولة الساسانية قوة البر البارثية ، تحققت نفس المعادلة فى أطرافها الأساسية وبنفس النتائج بالنسبة للمنطقة البينية (۱) .



شكل (٤) الإمبراطورية الرومانية الشرقية (بيزنطة) .

والنتيجة الهامة التي يمكن أن نخرج بها من هذه الصورة المتواترة في الصراع بين قوى البر والبحز هي أنها ، وقد تضخمت وتطاولت أذرعتها إلى أبعاد شبه قارية ، قد أصبحت حساسة بالنسبة للمواقع البينية التي تفصل بينها وواعية باستراتيجية الموقع . فقد شعرت قوى

<sup>(</sup>١) جال حمدان ، دراسات في العالم العربي ، القاهرة ، ١٩٥٩ ، ص ٢٤.

البر الداخلية ، بحكم أنها شبه حبيسة في قاريتها ، بأنها مغلولة اليد في صراعها مع قوى البحر التي تمتاز بمرونة الحركة وسهولة الانطلاق على الماء ، ولابد لها في مواجهتها من السيطرة على المناطق الفاصلة التي تتاخمها من ناحية وتطل على البحر من الناحية الأخرى . وبالمثل وجدت القوى البحرية نفسها محتاجة إلى اجتياح هذه المناطق لتطويق القوى البرية والوصول إليها .

وبهذا وذلك أصبحت هذه المناطق البينية ، الأمفيبية بطبيعتها ، منطقة صراع وأرض معركة بين الطرفين القطبيين . أصبحت محصورة بين شقى الرحى تتنازعها هذه مرة وتلك أخرى ، واتضحت حساسية موقعها الاستراتيجى فى هذا الإطار . ولا تتمثل هذه الخاصية كما تتمثل فى منطقة الشرق الأوسط بحكم وقوعها بين فارس ووسط آسيا فى جانب وروما فى جانب آخر . وقد يبدو فى هذا المنطق \_ مؤقتا \_ أن المنطقة بحكم الطبيعة وبأمر الجغرافيا ضحية موقعها الجغرافي الأوسط ، ولا أمل لها فى السيادة ولا مفر لها من التبعية لقوى البرأو البحر . ولكن هل هكذا درس التاريخ اللاحق ؟

#### الفصّ ل الشّايي

# العصور الوسطى الدولة الإسلامية العربية

ونحن نتقدم خطوة أخرى نحو فهم استراتيجية الصراع التاريخي حين ننتقل إلى العصور الوسطى التي تفتتحها الموجة العربية الكاسحة بانقلاب جذرى في تلك الاستراتيجية . فقد خرج عرب الاسلام من قلب الجزيرة ليبنوا دولة لم تسبقها من قبل دولة في الامتداد والرقعة ولم تلحقها من بعد إلا إمبراطوريات العصر الحديث وحدها . بل هي في نظر ما كيندر الإمبراطورية العالمية world empire الأولى في التاريخ « تقلد الاسكندر وتستبق نامليون » (1) .

#### أبعاد الإمبراطورية

فين أطراف الصين الى أبواب فرنسا ، ضمت دولة العرب والإسلام شهال الهند ووسط آسيا وكل هضبة إيران \_ سجستان وخراسان وفارس \_ إلى جانب العالم العربى بتحديده الحديث ، مضافا إلى ذلك جميعا شبه الجزيرة الأيبرية إلا قليلا أو المغرب الأوربى أو المغرب الثانى كما كان يسمى . بل لقد طغت هذه الموجة المدية على شطر كبير من شرق هضبة الأناضول \_ أرض الروم \_ حيث كانت التخوم الشهيرة ( الثغور والعواصم ) بين الحلافة وبيزنطه ، وكادت تنتزع القسطنطينية لولا أنها ارتدت في ٧١٨ ، كما أرسلت في الغرب ألسنة متقدمة إلى فرنسا وسويسرا ولو أنها ارتدت في النهاية في معركة تور ٧٣٢ .

وفيها بين الهامشين انقلب ميزان القوى فى البحر المتوسط رأسا على عقب ، فبعد أنكان الساحل الجنوبى الأفريق \_ الأسيوى يخضع كلية للساحل الشهالى ، أصبحت السيطرة للساحل الجنوبى على نقط كثيرة من الساحل الشهالى ، كما فى جنوب إيطاليا وبروفانس ،

H.J. Mackinder, Democratic ideals & reality, Pelican books, 1944, p. 74; Geog. pivot, p. 39. (1)

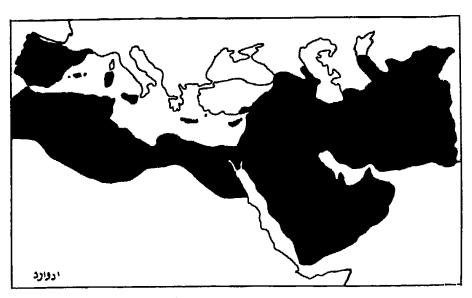

شكل (٥) الدولة العربية الإسلامية : قوة برمائية أخضعت قوى البر والبحر

وآلت كل جزر البحر ابتداء من « قبرس و إقريطش » حتى صقلية بل « الصقليتين » والبليار إلى النفوذ العربي (١) ، وهكذا لم تتحطم نظرية وحدة البحر المتوسط بمفهومها اللاتيني الاستعارى فحسب ، بل تحول البحر جميعا إلى بحيرة عربية شبه خالصة . ولو أن العرب سموه بحر العرب بدلا من بحر الروم لما تعسفوا الحقيقة التاريخية أو الجغرافية في شيء .

أما فى الجنوب فقد انطلقت الموجة العربية لتتحلق حول المحيط الهندى بسواحله الأفريقية والهندية ، ساحل الزنج وساحل الملبار . ثم توغلت حتى الملايو وجزر الهند الشرقية حيث تغلغل النفوذ العربى الحضارى فى الدرجة الأولى والسياسي فى المحل الثانى . وبهذا تحول المحيط الهندى \_ هذا « النصف محيط » الذى يأخذ إلى حد كبير شكل جمل ذى سنامين قد برك مادا رقبته ورأسه إلى بحار الهند الشرقية (٢) \_ تحول إلى بحيرة عربية لا يشارك فيها مشارك .

والمحصلة النهائية لهذا إمبراطورية تترامى على القارات القديمة الثلاث وتطل أو تشرف على المحيطات الثلاثة الأطلسي والهندى والهادى أو على الأقل تتماس معها . وهي في نفس الوقت ترتكز على محور قاطع يمتد من ملقا الملايو Malacca في الشرق إلى ملقا الأندلس

East, p. 186-9.

G.T. Renner, Global geog. (Y)

Malaga (مالقه) في الغرب \_ وكلا الاسمين عربي يستمد أصله بالفعل من أنه « ملتي » ... أو هو كان يمتد من جبل طارق الأطلسي إلى جبل طارق الهادى (سنغافوره) . كذلك كانت الإمبراطورية ترتكز على قاطع آخريبدأ \_ كاكان يقول مؤرخو الإسلام \_ من فرغانه وينتهي بغانه . هذا بالعرض ، أما طوليا فيصل هذا المجال في أقصاه من بحر الخزر (قزوين) إلى مدغشقر ( واسمها تحريف بالصدفة لمقديشو) (١١) . وفي تضاعيف هذه الرقعة تستقر « بحيرتان » عربيتان هما للتوسط والهندى ، كما تتوسطها « أرض البحار الخمسة » : قزوين \_ الأسود \_ « الفارسي » \_ الأحمر \_ المتوسط . فلو قلنا إن هذا المحيط يحدد الجزء الأكبر من المعمور ( الإكبومين ) العالمي الذي يهم حينئذ لما تعدينا الحقيقة .

#### إمبراطورية تحريرية

ويجادل كثير من الكتاب الغربيين في لجاج مفهوم بأن هذه الدولة كانت « إمبراطورية استعارية » ، لم تخرج عن أن تكون غزوا وإخضاعا وتبعية أجنبية (٢) . والحقيقة أن الدولة العربية كانت « إمبراطورية تحريرية » بكل معنى الكلمة كما قد نقول ، فهى التي حررت كل هذه المناطق من ربقة الاستعار الروماني أو الفارسي المتداعي واضطهاده الوثني وابتزازه المادي . وبعدها لم تعرف الدولة الجديدة عنصرية أو حاجزا لونيا بل كانت وحدة مفتوحة من الاختلاط والتزاوج الحر ، وما عرفت قط شعوبية أو حاجزا حضاريا حيث كانت وسطا حضاريا متجانسا مشاعا للجميع ، لا ولم تخلق نواة متروبولية سائدة تتميز على سائر المقاطعات والأقاليم في شيء .

بل إن نواة جغرافية ما لم تحتكر السلطة السياسية قط . على العكس كانت السلطة « دولة بين الجميع » بلا استثناء إن صح التعبير . فقد هاجر مركز الحكم السياسي بانتظام ، فلم يلبث بعد قليل أن ترك « النواة النووية » في جزيرة العرب التي أصبحت في النهاية وهي جزيرة الإسلام بقدر ما أصبحت دار الإسلام دار العرب الكبرى Greater Arabia . فانتقل ذلك المركز إلى الشام الأموية ثم غادرها بدورها إلى العراق العباسي حتى تركه في وقت ما إلى مصر الفاطمية . وكان المغرب مركزا آخر للقوة ، ومثله كانت الأندلس .

Statesman's year book, 1961. (1)

Nevill Barbour, A Survey of North West Africa (The Maghrib), Lond., 1959, P. 16.

واضح إذن أن أخوة الدين كان يقابلها أخوة الأقاليم ، وسواسية الناس كانت تترجم سياسيا إلى سواسية الولايات والمقاطعات . والحقيقة أن الدولة العربية الإسلامية كانت شركة مساهمة بين كل أعضائها وأطرافها ، ولعلنا لا ندفع بالتشبيه إلى أبعد من حدوده السليمة إذا قلنا إنها كانت أول «كومونولث » في التاريخ بالمعنى الحديث ، مع هذا الفارق الهام جدا وهي أنها لم تمر بالمرحلة الاستعارية المشينة التي مر بها كومونولث اليوم . والحقيقية \_ أخيرا \_ أن دولة العرب الإسلامية هي فصل \_ أول فصل \_ في جغرافية التحرير ، وأبعد شيء عن جغرافية الاستعار ، وعلى هذا الأساس ننظر إليها ونعالجها .

#### قواعد الإمبراطورية

كيف أمكن أن تقوم هذه الدولة « الماموث » التى ... بالمقياس الجغرافي والاحصائي وحده ... تسبق زمانهاوعصرها بقرون ؟ أكانت حقا فلتة شيطانية أو نموا طفيليا كما يصور بعض أعدائها ؟ كيف انبثقت من « قلب ميت » في صحراء الجزيرة ، وكيف جمعت بين أقاليم البر وأقاليم البحر ؟ لا شك أن مما يدعو إلى الحيرة والتساؤل حقا أن تستطيع قوى الصحراء الطاردة ... قاعدة أرضية شبه خاوية وموارد طبيعية شحيحة وإنتاج اقتصادى متواضع وكثافة سكانية هزيلة شفافة ... أن تقهر وتخضع قوى البر والبحر التقليدية العتيدة فارس شرقا وروما غربا ، وفي مدى زمني يحسب بالسنين أكثر مما يحسب بالعقود . معادلة صععة !

إن علينا ابتداء أن نسلم موضوعيا بأن هناك حوافز وقوى « ميتافيزيقية » ، لا تستمد من الواقع المادى بل تتخطاه ، تكن خلف هذه الدينامية المتفجرة والحيوية الدافقة . ولا شك أن جذوة الحاس الديني المتقدة هي التي ألهبت خيال « المؤمنين » ، حتى تحولت بهم إلى شعلة ملتهبة وتحولوا هم بها إلى مشعل مضيء . ولكن علينا بعد هذا أن نبحث عن أسباب صلبة مادية .

#### الحلقة السعيدة

ولعل « الحلقة السعيدة » التي تحف بقلب الجزيرة الميت هي البداية السعيدة . فحول مهد العرب دائرة متصلة أو شبه ذلك من الأراضي الزراعية الخصبة الغنية تجعلها «كخرقة بالمية حواشيها من الذهب » : الهلال الخصيب في الشمال بقطاعيه العراق والشام ، وهلال خصيب آخر أقل غني نوعا في الجنوب يجمع الحسا وعان وحضرموت واليمن والحجاز ، ثم

يغلق الدائرة وادى النيل فى مصر<sup>(١)</sup> . فما أن يضع القلب الميت يده على هذه الحلقة المحدقة إلا وقد ضمن لنفسه قاعدة أرضية عريضة واحتياطيا عمرانيا مكثفا يكفل له كل عناصر القوة . فكان انتزاع الشام أولا من الرومان ثم العراق من الفرس ثم مصر الرومانية كفيلا بأن يمنح العرب عناصر القوة لمزيد من المواجهة مع تلك الإمبراطوريات .

وهنا يأتى دور الموقع . فلا شك أن موقع الجزيرة العربية المتوسط بين قارات اليابس وكتل المعمور وقوى البر والبحركان منطلقا استراتيجيا خطيرا ، جعل من السهل على العرب أن تمد ذراعيها بسهولة يمينا ويسارا إلى أبعد مدى . والحقيقة التى ينبغى أن نعيها بعمق وإدراك في هذا الصدد أن كتلة الجزيرة العربية بموقعها وطبيعتها الجغرافية ليست قوة بر فقط كما يظن البعض في غير دقة ، ولا هي قوة بحر مطلقة بالتأكيد ، وإنما هي تجمع بين قوة البر والبحر ، قوة أمفيبية تضع قدما في الماء وقدما على اليابس ، بمثل ما تقع بين قوى البحر في جنوب أوربا غربا وقوى البر وسط آسيا شرقا .

حقا ، لا شك أن الدولة العربية بدأت قوة بر ، وتوسعت بريا ، وتمثل فى جوهرها كتلة أرضية متصلة لا يقطعها ماء إلا فى جبل طارق ، بينا تأخرت سيطرتها على جزر البحر المتوسط نسبيا (٢) . ولكن العرب لم يلبثوا بحكم موقعهم وتحدياته أن نزلوا إلى البحر المتوسط ولم يعودوا فيه «كدود على عود » ، بل رادوه حتى تسيدوه ، وكان ذلك بفضل وجود قطاعات بحربة ملائمة فى الدولة تتمم القطاعات البرية المناسبة للتوسع البرى .

فبفضل قطاعاتها البرية العريضة المتناظرة فى مصر والعراق ، استطاعت أن تنطلق برا وتنشر جناحها الأرضى . فكانت أرض الرافدين الفسيحة الخصبة هى « رأس الحربة » فى توسع العالم العربى فى آسيا بحكم موقعها المتقدم شرقا . ولعل هذا الدور هو الذى يفسر استقطاب السلطة والحكم مبكرا وطويلا فى بغداد العباسية ويفسر معها حضارة دار السلام الرائعة القمية .

وبالمثل كانت مصرهى « رأس الجسر » فى التوسع الأفريقى غربا وجنوبا . ولعل ارتباط الدولة العربية الإسلامية فى البداية بتجارة الصين والموسميات أكثر منها بالعالم الأوربى البيزنطى ــ أي غلبة التوجيه الأسيوى على الأوربى ــ أن يفسر أسبقية دور العراق فى المحيط

East, p. 189.

<sup>(</sup>١) جال حمدان ، دراسات في العالم العربي ، ص ١٤.

العربى على مصر ، بينما قد يفسر انتقال المركز والقطب إلى مصر فى مرحلة تالية ما أصاب الجناح الشرقى من الدولة العربية من طرقات المغول والتتار ، وبروز العالم الأوربى بالتدريج فى ميدان الانتاج والحضارة ، أى غلبة التوجيه الأوربى على الأسيوى .

أما القطاعات البحرية الحاسمة فى الكتلة العربية ، والتى تتناظر هى أيضا فى الشام والجنوب العربي ، فقد قدمت الترسانات الملاحية اللازمة للخروج إلى البحر. فالشام مهد الفينيقيين ومدرسة البحرية التاريخية \_ كان خشبة القفز التى انقض منها العرب على فلول البحرية الرومانية والبيزنطية وعلى جزر البحر المتوسط إلى أن ناجزوا ساحله الشهالى . ودور الشام الأموى كقوة بحر أشهر من أن نشير إليه ، وتلخصه معركة واحدة : ذات الصوارى ، فهى سلاميس الإسلام أو أكتيوم العرب كما قد نقول .

وفى الطرف المقابل كان الجنوب العربى فى مجموعه هو دائما « بلاد العرب البحرية » ، يرعى البحر مثلاً يرعى الجبل ، ويستعمر البحر كما يعمر الصحراء ، ويرمز له ببلاغة السندباد البحرى كمسرح ودراما . ومنذ البداية والعانيون والحضارمة هم « اغريق المحيط الهندى وبنادقته » . وإذا كان دور التوسع العربي هنا حضاريا وتجاريا أساسا ولم يأخذ الصبغة العسكرية الحربية التي أخذها فى البحر المتوسط ، فما ذاك إلا لأن هذا الجانب خلا من الإمبراطوريات الاستعارية القائمة والمركزة فى الشمال . ومع ذلك فقد عرف بعض مناجزات هامة مع أساطيل الفرس والرومان .

وكما أعطت البحرية العربية المتوسطية قاموسها الملاحى كاملا أو شبه كامل للغات الأوربية ، كانت البحرية العربية فى الهند هى وحدها التى تملك أسراره ومفاتيحه الملاحية ، فلكيا وهوائيا ، نجومه وموسمياته ، وهى التى أعطتها فيا بعد للقوى البحرية الأوربية (أحمد بن ماجد).

والخلاصة أن القوة العربية الصاعدة مع الإسلام وإن بدأت قوة صحراء ورعاة تملك حركة mobility الحيالة والأباله ، فإنها سرعان ما تحولت إلى قوة بر وبحر تجمع بين موارد الفلاحين ومرونة الملاحين ـ باختصار قوة برمائية تتوسط قلب العالم القديم وسرته . لقد خرجت عن وصاية الصحراء لتضع قوى العالم الكبرى البرية والبحرية تحت وصايتها (١) .

<sup>(1)</sup> 

والمغزى الاستراتيجى لهذه الطفرة مفعم بالدلالات والظلال. فهى تناقض مباشرة دلالة الفترات السابقة حين كانت منطقة الشرق الأوسط والأدنى قوة مغلوبة على أمرها بين قوى البر والبحر ، تتبع إحداهما أو كلتيهما ، بغير ما كيان ذاتى صلب. فهذه التجربة التاريخية الفذة أثبتت أن المنطقة ليست منطقة ضعف كامن بالطبع ولا بالضرورة ، وأنها قادرة على أن تحقق سيادتها بل وأكثر منها أن تخضع القوى الضخمة الواقعة على ضلوعها . هذه التجربة تأتى إذن كمصحح ومكمل لمغزى الكيان الاستراتيجي الكامن للمنطقة فى العصور السابقة ـ واللاحقة كما سنرى .

#### عوامل الانحدار

والسؤال الآن: لماذا انهارت هذه الدولة العظمى بعد أن ظلت قائمة فى صورة أو أخرى بضعة قرون ؟ هناك مجموعتان من العوامل ، داخلية وخارجية . فداخليا ، لا جدال فى أن ضخامة الدولة وفرط تراميها فى حد ذاته عامل ضعف وتفكك فى النهاية . فن الصعب جدا أن تمسك بمثل هذا الجسم العملاق فى قبضتك طويلا دون أن ينشطر وتتساقط منه أجزاء وأعضاء وبخاصة أطراف متطوحة . لا سيا أن جزء اكبيرا جدا من الرقعة كان صحارى وأشباه صحارى واستبس أو أشباه الاستبس : شبه فراغ يعوق الحركة والاتصال ويضعف الارتباط ، فى وقت لم تتعد فيه وسيلة الترابط حركة الخيل والإبل التى إن اتسع نفسها فى الحرب والغزو الحاطف فهو ينقطع و يتخلخل فى علاقات السلم المنتظمة الرتبة المتكررة .

والملاحظ بعد هذا أن الدولة العربية كانت تجنح إلى الافراط في الاستطالة من الشرق إلى الغرب وإلى التفريط نسبيا في العمق من الشمال إلى الجنوب مما عرضها من الناحية الميكانيكية البحتة على الأقل الى التقصف والتمزق (۱) . أضف إلى هذا تنافر التركيب الجنسي في الدولة وتعدد الأقليات والعناصر في نسيجها السياسي . فرغم أن الدولة كانت وحيدة اللغة عمليا ، فإنها لم تكن بالتصنيف الجيوبوليتيكي الحديث « دولة كثيفة وحيدة اللغة عمليا ، فإنها لم تكن بالتصنيف الجيوبوليتيكي الحديث « دولة كثيفة وجغرافيا دولة عديدة النوايا polynuclear (۱)

(Y)

East, p. 187; Fairgrieve, p. 123.

Yves M. Goblet, Political geog. & the world map, Long., 1955, p. 185 ff.

من هنا تعرضت الدولة لسلسلة متصلة من الحركات الانفصالية والتفكك ، فتعددت الحلافات واستقلت الولايات وانكمش نفوذ الدولة المركزية . وقد أتى على الدولة العربية حين من الدهر تقاسمتها ثلاث أو أربع خلافات : العباسية فى العراق ، والفاطمية فى مصر ، والأندلس فى إسبانيا . . الخ ، وكل منها ـ سيلاحظ ـ يتخذ لنفسه كنواة منطقة زراعية غنية لتكون قاعدة أرضية كافية ، بينها كانت الفراغات الصحراوية هى التخوم الفاصلة بينها .

وفوق هذا وذاك جميعا ، هناك نقطة ضعف أصيلة فى كيان الدولة . فبحكم بيئتها الصحراوية وشبه الصحراوية ، كان عدد السكان فيها ، على الاطلاق وبالنسبة إلى مساحتها ، محدودا فى النهاية . ويضغط ماكيندر على ضعف القوة البشرية man-power وقوة الرجال كعامل جوهرى فى تفتت وانهيار الدولة العربية فى آخر الأمر (١١) . بل منذ البداية الباكرة اضطرت الدولة الناشئة إلى أن تترك مهدها فى صحراء الجزيرة وأن تبنى لنفسها قاعدة إيكيومينية حقيقية فى الهلال الخصيب \_ أساسا لهذا العامل الحاسم ، ضعف القوة البشرية وعدم كفايتها لأعباء الدولة الجديدة .

أما العوامل الخارجية التى عملت على تعرية الدولة وتحللها فتعود بنا مرة أخرى إلى موقعها الاستراتيجى البينى بين قوى البر والبحر . فبعد قليل من قيامها واستقرارها بدأت القوى الغربية فى جنوب وغرب أوربا تتجمع ضدها لتنال منها ، وفى نفس الوقت تواترت هجهات القوى البرية من وسط آسيا لتنقض عليها . ولكن هذه وتلك فصل طويل كامل فى ذاته يحسن أن يعالج على حدة . وإنما يعنينا هنا أن نضع خطا تحت هذه الاستراتيجية العريضة \_ استراتيجية الكماشة أو الرحى \_ كعامل خطير فى تضعضع ثم سقوط الدولة الاسلاميه الكبرى .

#### الاستعمار الصليي

#### استعمار مقنع بلا قناع

قد تكون الصليبيات بدرجة أو بأخرى اسما على غير مسمى ، لأنها وإن كان الدين شعارها المعلن ، فإن من المسلم به اليوم غربا وشرقا أن محركاتها ودوافعها الخبيثة كانت أساسا علمانية : مادية : اقتصادية . فقد كانت الدولة العربية الإسلامية فى الشرق الأوسط والأدنى بحكم موقعها البؤرى تسيطر سيطرة شبه احتكارية على مجمع أعصاب التجارة العالمية بين الشرق والغرب ، وكانت هذه تصب فيها دخلا ضخا يمثل حصيلة استثارات الموقع الجغرافي ويمنح السراقنه ، Saracens كها كان الغرب يسمى عرب المشرق ( ولعلها تحريف للشرقيين أو السوريين ) ، يمنحهم قوة مادية وحضارية وحربية لا تقدر .



شكل (٦) الصليبيات في الشام : أقصى التوسع

فبدأت مدن أوربا التجارية النامية تتطلع إلى هذا الفيض الدافق فى غبطة أو حسد ، تريد إما أن تشارك فيه وإما أن تنقض عليه . وضاعف من هذه الغيرة الملتهبة الفارق الحضارى والاجتماعى والمعيشى الشاسع بين الشرق العربي والغرب المسيحى . فبيناكان الأول الأول فى أوج عصره الذهبى ، كان الثانى فى حضيض عصوره المظلمة ، وبيناكان الأول يتمتع باقتصاد زراعى مستقر ، كان الثانى يعانى من اقتصاد زراعى متخلف يكبله رق الاقطاع الفاحش .

ولا أدل على أن الحروب الصليبية كانت حروبا اقتصادية من أنها بدأت وهي تتغذى بمساعدة كبار تجار وأوليجاركية البندقية وجنوا وبيزا وانتهت أقرب شيء إلى حرب القراصنة التي تستهدف النهب والسلب وحدهما . أما دعوى الدفاع عن المسيحيين في الأراضي

المقدسة وحاية الحجاج من اضطهاد السلجوقية الحاكمة حينذاك فهو بإجاع الآراء حجة ملفقة ومنطق تبرير لا أكثر (١) .

ولهذا فالصليبيات ، فى رأى السواد الأعظم من المؤرخين ، كانت حربا استعارية : استعارا سياسيا واقتصاديا لا شبهة فيه إلا شبهة قناع الدين ، بل يعدها بعض كتاب الغرب أول حركة استعارية كبرى قام بها الغرب الأوربي فى العصور الوسطى . ولعلها فى الحقيقة حلقة الوصل ومرحلة الانتقال بين الاستعار الجزئى القديم الذى باشرته أثينا وروما وبين الاستعار الحديث الذى ستخرج إليه أوربا بأسرها فى المستقبل . وهى فى الحالين ليست ساستراتيجيا \_ إلا مظهرا من مظاهر الصراع بين القوى البحرية الغربية وبين المناطق البينية فى العالم القديم ، وعلى هذا الأساس ننظر إليها .

وليس معنى هذا بطبيعة الحال أن أوربا الغربية تحولت فى تلك الفترة إلى وحدة متاسكة تخلو من المتناقضات الداخلية ، فقد ظلت الصراعات المحلية وصراع الأشباه جنبا إلى جنب مع صراع الأضداد . فكانت المالك والإمارات والقبائل مستمرة فى حروبها وغاراتها ، وعلى طول السواحل الغربية وحتى الجنوبية زحف خطر قراصنة البحر من الفيكينج الذين نزلوا من بحار سكندينافيا ليغيروا من البحر على كل النطاق الساحلى ، إلا أن تأثيرهم كان محدودا بالمياه الملحة وقليلا ما بمصبات الأنهار ونهاياتها (٢) .

ولعل أبرز ما يميز الصليبيات عن موجات الاستعار البحرى السابقة أنها لم تقتصر على قوة أو دولة واحدة بل خرجت من أغلب دول غرب أوربا وجنوبها ووسطها . ولذا نجدها تأخذ طريقين أساسيتين : الطريق البرية عبر قلب أوربا فالبلقان فالأناضول البيزينطية ، وطريق البحر المتوسط . وإذا كان هدفها الديني هو الأراضي المقدسة ، فإن الهدف الاستراتيجي اتسع ليشمل إلى جانب الشام كله العراق والحجاز ومصر ، أي النصف الشهالي من دائرة المشرق العربي .

#### الموجات الصليبية

وتكاد الحملات الصليبية فى الشام تغطى قرنين بالمضبط ، الثانى عشر والثالث عشر . ويتعرف المؤرخون خلالها على ثمانى موجات رئيسية ــ آخرون يقولون تسعا ــ ولكن الحقيقة

Fisher, Middle East, p. 136; Mackinder, Pivot, p. 38. (1)
Pivot, p. 36. (Y)

أن هذه هي قم الموجات ، أما التيار نفسه فظل متصلاكالسيال الكهربائي . ومن ثم فهي شكلا وموضوعا إلى صورة أسراب الطيور شكلا وموضوعا إلى صورة أسراب الطيور المهاجرة إن صبح التشبيه . كذلك لم تكن تلك الغزوات من صنع جيوش نظامية بل انتظمت كثيرا من ميليشيا البروليتارية والعبودية الاقطاعية . وهذا يعطى الصليبيات مسحة بربرية تذكر بدرجة ما بغارات المتبربرين في أوربا على الإمبراطورية نفسها (١) .

#### صليبيات المشرق

ولقد بدأت الصليبيات براعن طريق بوابة قيليقيا البيزنطية وبحرا عن طريق قبرص ، مما يوضح خطورة الأناضول كمدخل برى إلى الشام وخطورة قبرص كمفتاح بحرى وخشبة للقفز على اللفانت ومصر. والواقع أن كلا منها كان أول مااحتله الصليبيون وآخر ماغادروه. ثم استطاعت الصليبيات أن تحتل في أقصى توسعها النطاق الساحلي من الشام حتى قم السلسلة الجبلية الغربية دون أن تتعداها غالبا ، ورسمت زاوية قائمة بتوغلها إلى أعلى الفرات في الرها. وأقامت في هذا النطاق سلسلة مفككة من الإمارات وممالك المدن الاقطاعية على غرار تنظيمها السياسي الاقطاعي في أوربا. وقد كان ترتيب التوسع وإقامة هذة المالك ، سواء زمنيا أو مكانيا ، هو من الشهال إلى الجنوب : أنطاكية فطرابلس ثم عكا. وهذه الثلاثية نفسها كانت أعظم معاقلهم بالمنطقة بالفعل.

أما لماذا نجحت الحملة الصليبية على هذا النحو ، فذلك لسبب أساسي هو عدم وحدة الشام العربي تقليديا وتمزقه إلى كوكبة متنافسة من دول المدن والولايات « والأتابكيات » الضئيلة الحجم والوزن غالبا . ومع ذلك فإن توحيد الشام العربي بعد ذلك ومساندة ظهيره إلى الشرق لم تكف لرد العدوان ، وكان تحرير الأراضي المقدسة رهنا باتحاد قوة مصر البشرية مع قوة الشام . والغريب في هذا التحرير أنه ، رغم المصدر الجنوبي ، بدأ من الشمال إلى الجنوب وليس العكس ، أي على نفس ترتيب التوسع الصليبي نفسه أصلا ، الشمال إلى الجنوب وليس العكس ، أي على نفس ترتيب التوسع الصليبي نفسه أصلا ، ولا تم تحرير أنطاكية أولا ثم طرابلس ثم أخيرا عكا . وعلى أية حال ، فحين تحقق هذا التحرير ، كانت حطين صلاح الدين في النصف الثاني من القرن الثاني عشر هي «أرماجدون » الصليبيات وبداية نهايتها . وفي النصف الثاني من القرن الثالث عشر كانت هذه النهاية .

(1)

ولكن مابين بداية النهاية ونهايتها تحولت الصليبيات إلى مصرحيث قد أدركت بالتجربة المريرة أنها قطب المنطقة بشريا واستراتيجيا ، أو كما وصفتها هي حرفيا « رأس الأفعى ومستودع الامدادات » . وإلى مصر من ثم اتجهت ، وعن طريق قبرص أيضا مثلها كانت الحال مع الشام . فني النصف الأول من القرن الثالث عشر نالت مصر موجتان أبيدتا بالضربة القاضية في برارى وسهول الدلتا بعد أن أغرقتا في بيئتها الاسفنجية المشبعة . فعاد صراع التصفية إلى الشام ثانية حيث دفنت الصليبيات في البحر نهائيا .

#### صليبيات المغرب

إلا أن ذيول الصراع ظلت في البحر المتوسط بعد ذلك طويلا وهي تتراجع بالتدريج غربا . فقد لجأت القوى الصليبية ، بعد أن تكسرت سيوفها على قلعة اللفانت ، إلى لون من « الحصار القارى » للعالم العربي لحنق تجارته مع أوربا ، وإلى « مبارزة بحرية » عبر «كباريه المتحركة » \_ جزره ومضايقه \_ تمثلت في سلسلة من غارات القرصنة على سواحل أفريقيا العربية وفي حملتين من الغزو على تونس في النصف الأخير من كل من القرنين الثالث عشر والرابع عشر . على أن ذلك فشل جميعا . وهنا سنلاحظ أن الصليبيات تحركت في خط سيرها التاريخي حركة محددة مع عقارب الساعة ، فقد بدأت من الشام ثم انتقلت إلى مصر فتونس .

على أن مصير الصراع اختلف تماما في إسبانيا . فإذا اعتبرنا ـ مع جمهرة المؤرخين ـ أن الاسترداد Reconquista هو آخر فصل في الصليبيات ، فإن القرون الثلاثة الثالث والرابع والحنامس عشر ترسم في هيكلها وبانتظام خريطة تقدم للمسيحية وتقهقر للعرب نحو الجنوب حتى كان الحروج النهائي في ١٤٩٧ . ويمكن أن نلخص محاور هذة الحريطة ونرمز إلى مراحلها بخطوط « الثغور » العسكرية الثلاثة المتعاقبة التي عرفها وحددها العرب : الثغر الأوسط ، الثغر الأقصى . وقد كانت قلاع الشمال الجبلية هي معقل المقاومة ونواة الزحف ، كماكان اطراد اتحاد الإمارات المسيحية مع اطراد انقسام الإمارات العربية هي ضوابط الصراع المصيرى . ومع طرد الموريسكيين ـ بضعة ملايين ـ إلى المغرب المعرب ، وأصبحت الأندلس « فردوس العرب المفقود » .

#### التصفيسة

ولقد كانت الصليبيات درسا حضاريا قبل كل شيء لأوربا . فقد كانت احتكاكا حضاريا بين الشرق المتقدم والغرب المتخلف . وستنعطف أوربا على نفسها بعدها قليلا أو كثيراً ، وستترك البحر المتوسط فى حالة رهو وترقب إلا من مناوشات القراصنة ، خاصة فى حوضه الغربى ، وذلك لتعكف على تنمية وتطوير ما تعلمته من الشرق العربى حتى تخرج به فى النهاية أقوى من هذا الشرق وتقلب موازين الصراع من جديد كما سنرى . كذلك فقد كانت الصليبيات أول ما وحد أوربا ومنحها شعورا بالقومية حتى ليعدها البعض بداية التاريخ الحديث (۱) .

أما من ناحية العرب ، فلاشك أن درس الصليبيات هو درس استراتيجي أساسا . فهي تؤكد لنا مرة أخرى خطورة موقعها البيني الذي يجعلها مطمع أنظار الهامشيين ، وتعلمنا أن قوته رهن بوحدته في وجه هذا التحدي الموقعي ، وأن بها ــ وربما بها وحدها \_ يمكن أن تأمل في أن تتصدي للقوى الغربية البحرية مجتمعة وتصدها في النهاية .

# الاستبس الأسيوى التتسار ، المغسول ، الأتسراك

لم تتوقف غارات الاستبس خلال العصور الوسطى بل ربما زادت عنفا وتخريبا ، ولو أنها تختلف فى تواترها من جانب إلى آخر . فلعلنا لانخطى كثيرا إذا عممنا فقلنا إن مركز ثقل الموجات الاستبسية انتقل إلى حد ما من الطريق الشهالى السهلى إلى الطريق الجنوبي الهضيى ، أو من أوربا إلى الشرق الأوسط (٢) .

فنى الشرق تعرضت الصين لغزوات عديدة مابين القرنين التاسع والثالث عشر. إلا أن موجة جنكيز خان ثم كوبلاى خان فى القرن الثالث عشركانت أضخم حدث فى تلك المرحلة. فهى التى أعطت الرعاة حكم الصين عدة قرون ، إلى أن كانت آخر موجة فى القرن السابع عشر على يد مغول المانشو \_ أبناء استبس منشوريا \_ فأعطت الصين أسرتها الحاكمة حتى الحرب العالمية الأولى فى القرن العشرين.

أما الهند فقد نالتها فى القرن الحادى عشر موجة التنار الغزنويين التى أخضعت شهالها . فلما كان القرن الرابع عشر أخضعتها جميعا موجة تيمور لنك التى طغت على رقعة كبيرة من آسيا وحكمتها . وفى القرن السادس عشر استطاع أحد خلفاء تيمور لنك وهو محمد أكبر

Mackinder, Pivot, p. 38.

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) في هذه الموجات راجع ديمولان ، سبق ذكره . ٠

Akbar أن يؤسس بالهند إمبراطورية المغول الأكبر التي استمرت حتى الاحتلال البريطاني في منتصف القرن الثامن عشر .

وإذا التفتنا غربا ، فعلى الطريق السهلى الشهالى يظل الاستبس كهاكان مصدرا مزمنا للغارات والغزوات ، إلا أنها فيما يبدو أقل عددا منها فى العصور الكلاسيكية . ولعل هذا يرجع إلى أن جزء اكبيرا من وسط أورباكان قد بدأ برابرته ورعاته تستقر وتجمد ، وإن ظل شرق القارة متميعا فى تركيبة ومسرحا لقلقلات وتحركات الرعاة . فنى القرن التاسع وصل المجيار إلى المجر التى أعطوها اسمهم للمنتجة لضغط الباتزيناك Patzinaks بمنطقة الفولجا ، والذين تحركوا بدورهم نتيجة لضغط الجزر إلى الشرق بمنطقة بحر قزوين ( بحر الحزر عند العرب المعاصرين ) .

#### المغول والغرب

حتى إذا كان القرن الثالث عشر نجد جنكيز خان \_ هو الذى بدأ بالصين \_ يطرق أبواب شرق أوربا ووسطها! والواقع أن طوفان جنكيز خان \_ القائد الكبير وسيد القبيل الذهبي Golden Horde \_ عملية تفوق فتوح الاسكندر الأكبر وتتفوق على نابليون فى المدى الجغرافي وإن اختلف المجال . فقد اكتسح نفسه الطويل محيط أوراسيا \_ أكثر من المدى المبتداء من الصين حتى وسط أوربا ، موحدا بذلك كل السهل الاستبسى الأوراسي العظيم تحت قيادة رجل واحد ، ولعل هذه كانت أكبر إمبراطورية شهدها كل التاريخ قديمه والحديث من حيث المساحة والامتداد (١١) . وفيا عدا الأتراك ، كانت هذه الموجة آخر موجة استبسية عظمى تصل إلى أوربا الوسيطة .

وبسبب تلك الموجات سنجد أن هناك فارقا سياسيا بدأ ينمو بين شرق وغرب أوربا . فإذاكانت غرب أوربا قد قفزت إلى مبدأ القومية مبكرا بفضل خطر الاستبس ، فإن القوام السياسي في شرق أوربا ظل متميعا أبعد مايكون عن التبلور حتى وقت متأخر جدا ، وما زال بعيدا عن النضج السياسي حتى الآن ، وكل ذلك نتيجة للخلط الجنسي والاجتاعي والتخلف الحضاري الذي صحب الاستبس .

أما إذا انتقلنا إلى الطريق الجنوبي ، فكان أحفل في هذه الفترة بطرقات المغول والتتار

John Mogey, The study of geog, H.U.L., 1950, p. 134.

والأتراك . والحقيقة أن تاريخ الدولة العربية الإسلامية فى الشرق الأوسط والأدنى لا يمكن أن يفصل عن تاريخ هذه الموجات التى أصبحت بعدا أوليا وأساسيا من أبعاده . بل الواقع أننا ينبغى أن ننظر إلى هذه العناصر باعتبارها برابرة الدولة الإسلامية بمثل ماكان التيوتون والجرمان والوندال . . النح برابرة الإمبراطورية الرومانية .

فكاكانت هذه تقتطع من جسم الإمبراطورية دولا لها ، فكذلك فعل أولئك بالدولة الإسلامية . وكماكانت الأولى تتصارع فيا بينها ويزيغ بعضها البعض إلى جانب صراعها العام مع الإمبراطورية ، فكذلك نجد برابرة الدولة الإسلامية العربية تتصارع فيا بينها صراع الأشباه ويرث بعضها البعض وذلك في إطار صراعها العام صراع الأضداد مع الحلافة . وكماكانت روما تحاول تحييد برابرتها بتثبيتهم في ممالك حدية وتحويلهم إلى المسيحية ، فكذلك كانت الحلافة تفعل مع برابرة المغول والتتار والأتراك حيث تكاثرت على تخومها دولهم الحدية وحيث كثيرا ماكسبتهم في صفها بإدخالهم في الإسلام ، ولو أن هذا لم يمنع أن تكون نهاية الدولة على أبديهم ، تماماكها حدث في الإمبراطورية الرومانية . بشكل ما للإمبراطورية التي حطموها ، فكذلك ستنتقل الحلافة الإسلامية إلى أبدى من بشكل ما للإمبراطورية التي حطموها ، فكذلك ستنتقل الحلافة الإسلامية إلى أبدى من حطموها وسيحتفظون بها في صورة ما عدة قرون .

## الشرق الإسلامي والعربي

أول ماوصل المنطقة من برابرة العالم الإسلامي الموجة الغزنوية في القرن الحادي عشر ، وانتزعت فارس وماجاورها . وفي منتصف القرن نفسه أيضا بدأت قوة الأتراك السلاجقة الوافدة من وسط آسيا تتسلل وتظهر في الدولة العباسية المفككة حتى استطاعوا أن يقتطعوا منها أجزاء كثيرة في غرب آسيا . فأقاموا قاعدتهم في كرمان وهمدان ثم في آسيا الصغرى ، ثم قلبوا الحكم العربي في بغداد ودمشق واكتسحوا أغلب منطقة البحار الحنمسة حتى امتد سلطانهم إلى الشام والأراضي المقدسة ، حيث كان اضطهادهم المزعوم للحجاج المسيحيين حجة من حجج الصليبية . ولكن قوة السلاجقة لم تلبث أن تضعضعت تحت طرقات المغول في القرن الثالث عشر على يد جنكيزخان .

فقد جاء جنكيز خان فى ثلاثينات القرن ليكسرشوكة السلاجقة ، وقدر لإيران ومدنها أن تتلقى أكبر جرعة من التخريب والتدمير الرهيب . وبعد عقود ثلاثة عاد المغول ــ الوثنيون ــ تحت زعامة هولاكو حيث وصلوا إلى العراق ، فكانت فاجعة بغداد التاريخية

١٢٥٨ ونهاية الحلافة العباسية (١) . وبعدها تقدم المغول إلى الشام مستهدفين مصر فى النهاية فى وقت كانت الصليبيات قد عبرت خط الزوال ودخلت مرحلة الشفق ولكنها لاتزال تستوعب قوة مصر والشام المشتركة .

وهنا نصل إلى حالة فريدة فى تاريخ الشرق العربى وهى أن تواجه المنطقة قوى البر والبحر فى آن واحد أى أن تواجه استراتيجية الكماشة . وبالفعل نجد أن الغرب الصليبي يحاول أن يحصر الشرق العربي بين شتى الرحى ، فحاول أن يتحالف مع المغول ليضع الإسلام العربي الأمفيبي بين حلف المسيحية الأوربية البحرية والوثنية المغولية البرية ، أو أن يحصر السراسنه بين قراصنة البحر وقراصنة السهوب بلغة كارل هاوسهوفر (٢) أو بين ذئاب البحر وذئاب البر بلغة ماكيندر (٣) !

ولعل وضعا فى تاريخ المنطقة العربية لا يمثل خطورة موقعها الاستراتيجى البينى كها تمثله هذه التجربة ، التى بدورها لا يمثل إمكانيات المنطقة وقوتها الكامنه كها تمثلها هى . فرغم أن مصر والشام حاولت سياسة التحييد إزاء هؤلاء مرة وهؤلاء مرة أخرى حتى لاتحارب فى جبهتين فى وقت واحد ، فقد أثبتت المنطقة قدرتها على مواجهة الخطرين معا وفى آن واحد . فبينا ظل الصراع الصليبي مستمرا ، تقدمت مصر المملوكية بقيادة قطز لتعطى المغول أول وآخر انكسار لهم فى عين جالوت التاريخية ( ١٢٦٠) .

ولكن المطرقة المغولية عادت ثانية بعد قرن مع تيمورلنك \_ الذى اتخذ عاصمته فى سمرقند (١) \_ ليكتسح فارس والعراق ثم شهال سوريا حتى دمشق ، ولكنة عجز دون جنوبها أمام المقاومة المصرية . وهنا نرى كيف أن أغلب غارات الاستبس تصل دائما إلى العراق الذى يكاد يتاخم قلب الاستبس ، وقد تصل أحيانا إلى الشام ، ولكنها لا تصل إطلاقا أو بالكاد إلى مصر \_ ربما بحكم المسافة المتزايدة ، فإن مصر بعكس العراق أبعد المشرق العربى عن الاستبس الأسيوى ، ولكن أيضا كرد فعل لقوة المقاومة .

وهنا يتضح لنا دور العراق الجديد في هذة المرحلة ، فقد تحول من « رأس حربة » للعالم العربي إلى « درع » له وقاعدة أمامية ، ولذا تلتي أغلب الضربات التي جاءته من

W. B. Fisher, p. 89.

<sup>(</sup>٢) فايفيلد وبيرسي ، الجيوبولتيكا ، مترجم ، القاهرة ، ص ٥٤ .

On the scope & methods of geography, Lond., 1951. p. 28.

W. Fitzgerald. The new Europe, Lond., 1946, p. 171.

الشرق حتى تحطم للأسف ، ولكنه فى هذا قد افتدى العالم العربي كله فكان هذا فضله الكبير جغرافيا وتاريخيا .

ولقد اتجه تيمورلنك بعد ذلك إلى الأناضول حيث كانت قوة الأتراك العثمانيين ، التى بدأت كتابع فى خدمة السلجوقية ضد المغول ، قد أخذت تظهر وتنموحتى انتزعت لنفسها من الحلافة دولة صغيرة فى شمال غرب الأناضول ، ولم يختتم القرن الرابع عشر حتى كانوا قد سيطروا على كل الأناضول بالاضافة إلى رقعة كبيرة فى البلقان .

وقد اصطدم تيمور لنك بالعثمانيين منتصرا في معركة أنقرة ١٤٠٢ ، ومع ذلك فقد أوقف هذا اللقاء الله المغولي إلى الأبد ، ولكنه لم يوقف التوسع العثماني الذي قدر له أن يرث الدولة العربية الإسلامية وأن يضيف إليها إمبراطورية أوربية برمتها . وكانت العثمانية بذلك آخر ما أرسل الاستبس من غزوات وأول ما نجح منها سياسيا في تحقيق دولة دائمة مستقرة .

## المغوليات والصليبيات

ولكن قبل أن نتساءل كيف ولماذا هذا النجاح ، دعنا نقف وقفة مقارنة وتقيم لكل من الخطر التتارى المغولى والحطر الصلبي . فابتداء إذا قلنا الصليبيات والمغوليات فقد قلنا جغرافيا زحف أوربا وآسيا ، وحضاريا خروج الزراع المستقرين والرعاة الرحل ، واستراتيجيا قوى البحر والبر مباشرة ، وإيديولوجيا الاستعار الديني والوثني على الترتيب . وإذا كان طوفان المغوليات المدمر يمثل حل الرعاة التقليدي لمشكلة ضغط السكان ، فكذلك كان الخروج الصلبي على الأرجح هو الحل الأوربي لمشكلة الانفجار السكاني بها في ظل الاقطاع والدين . وكماكان الأول مدفوعا على الأرجح بموجات الجفاف المناخي في قلب آسيا الميت ، كان الثاني مدفوعا بالجفاف الحضاري الذي أصاب النظام الاقطاعي وكشف عقمه حين بدأ خطر جرثومة البورجوازية البازغة في المدن الجديدة يهدده بعد نحو ألف سنة من الاستقرار الزراعي الجامد (١) .

كذلك فإن كلا المدَّيْن لم يخرج في موجة واحدة بل في عدة أو عديد من الموجات الكاسحة المتلاحقة ، لاتنكسر إحداها إلا لتعلوها غيرها ، كما خرجا على حد سواء بجيوش

<sup>(</sup>١) لويس عوض ، الملحمة الأخيرة ، الأهرام ، ١٩٧٧/١٢/٣٠ ، ص ه ١٠ المحمة الأخيرة ، الأهرام ، Philip Hitti, The Arabs, Lond., 1948.

كثيفة جدا بمقياس العصر وفى أعداد لايسعها حصر. المؤرخون الغربيون أنفسهم شبهوا الموجات الصليبية « بغزارة رمال البحر ونجوم السماء » • بينا نعتوا جحافل المغول والتتار بأنهم كأرجال الجراد المنتشر والهيارات الجليدية المنقضة. وبعض الحملات الصليبية تجاوزت المليون محارب • ولم تقل عادة عن نصف المليون • ذلك عدا شرنقة أكثف وأضخم من المتطوعة والأتباع (١) . وبالمثل لم تكن جيوش الفرسان المغول والتتار لتقل عن مئات الآلاف .

أخيرا ، وانتهاء ، فلعلنا لانبتعد عن الحقيقة كثيرا إذا قلنا إن الحنطر التترى المغولى كان صراعا بدائيا أو بدويا نوعا ، أى صراعا فطريا بيولوجيا تقريبا . أما الصليبى فكان أكثر تطورا وتحضرا ، إذكان إيديولوجيا دينيا . الحنطر التترى المغولى كان « استخرابا » ، حيث كان الصليبى استعارا ، أستعارا كاملا بمعنى الكلمة ، واستعارا استيطانيا بالتحديد عند ذلك أن الغزو المغولى التترى كان غزوا ذكريا أساسا من الجيوش والشبان ، أما الصليبى فكان مجتمعا منقولا مزروعا بالكامل من الذكور والإناث والكبار والصغار . فى كلمة واحدة ، كان الأول غزوا والثانى هجرة .

من هنا أيضاكان الأول أشد خطرا وهولا وتخريبا ، أقرب إلى الحرب الخاطفة ، قصير الأمد على الجملة فلم يطل عن قرن واحد على الأكثر ، وإذا هزم فى النهاية \_كها حدث بالفعل \_ انفض نهائيا . أما الخطر الصليبي فكان أشمل وأوسع جغرافيا ، وأطول تاريخيا حيث تكرر مرارا على مدى بضعة قرون ، وإذا هزم عاد وعاود الكرةمن جديد إلى أن يستنفد آخر قواه وأغراضه .

## الأتسراك نحو الغرب

إذا عدنا الآن نستأنف زحف العثانية الناجع ، فسنجد أنه فى الربع الأول من القرن الثالث عشر قد تجرثمت قوة الأتراك العثانيين (١) فى شال غرب الأناضول ، فاتجه توسعهم غربا ــ وليس شرقا كما قد نتصور ــ وذلك فى البلقان ودون أن يستولوا فى البداية على

<sup>(</sup>١) وحيدة ، ص ٧٦ .

القسطنطينية . ولم ينتصف القرن حتى كانوا يملكون على وجه التقريب مايسمى الآن « تركيا في أوربا » . وكانت القوة الكبرى التي تقف في وجههم هي دولة الصرب ، ولكنهم تغلبوا عليها واجتاحوا بلغاريا ثم الصرب ، مستفيدين في ذلك من فتحة المارتيزا ـ الفاردار الحاسمة ، وواصلين بذلك إلى الدانوب ، والقرن الرابع عشر لما يلفظ أنفاسه بعد تماما . وبذلك صاروا سادة البلقان بلا منازع .

ولكن هذا الخطر حرك الصليبية فى أوربا مرة ثانية ، فخرجت حملة صليبية من كل أجزاء غرب القارة ووسطها ، تراجعت أمامها العسكرية العثانية على الدانوب قليلا أول الأمر ، حتى سحقتها فى النهاية مابين أول القرن الحامس عشر ومنتصفه . وإذ تم هذا الاقرار pacification ، كان دور القسطنطينية ـ التى أصبحت من قبل إسفينا ضئيلا محاصرا فى وسط الكتلة العثانية الضخمة ـ كان دورها قد أزف ، فسقطت سقطتها التاريخية الشهيرة فى ١٤٥٣ ، وبهذا ختم على مصير الإمبراطورية الرومانية الشرقية (بيزنطه) إلى الأبد بعد أن ظلت تحتضر قرونا .

وفى نهاية هذا القرن الخامس عشركانت حدود الإمبراطورية العثمانية فى أوربا قد وصلت من كرواتيا إلى الدون الأسفل. وفى خلال القرن السادس عشر سقطت المجر وظلت تحت العثمانية حتى نهاية القرن التالى ، وأصبحت العسا بذلك مهددة ، وتحولت فى الحقيقة إلى دولة تخوم - كما أراد لها شارلمان حين أنشأها لأول مرة فى وجه الآفار منذ أكثر من ألف سنة \_ دولة حدية تفصل بين تركيا وأوربا. وفى هذا المعنى قال مترنيخ قولته المشهورة : « عند فينا ، آسيا تبدأ : Arm der Landstrasse beginnt Asia ». وفى هذا الصدد أيضا لم يكن غريبا أن وقر فى ذهن أوروبا أن الترك لا يغلبون ، تماما مثلما وقر فى ذهن آسيا من قبل عن التتار والمغول.

ثمة الآن بضع حقائق هامة تبرز من استعراض هذا الزحف. فأولا يمتاز التوسع العثانى بظاهرة القفز الضفدعية leap-frogging ، بمعنى أنه لم يكن متصلا بدأ من نقطة ثم استمر في اتجاه وخط متتابع بصرامة ، بل هو قد يترك منطقة في طريقه ويتخطاها إلى مابعدها ثم يعود إلى تلك الأولى . فمثلا قفز إلى البلقان ولم يكن قد سيطر على الأناضول جميعا ، بل لقد ظلت بها أجزاء وقطاعات لم يسيطر عليها إلا بعد أن كان قد وصل إلى الدانوب اكذلك ظل يقيم في البلقان بل يملكه قرنا كاملا وبعض قرن قبل أن يستولى على القسطنطينية !



شكل (٧) الامبراطورية العثمانية

ثانيا ، سيلاحظ أن العثانية توسعت فى أوربا قبل أن تتوسع فى آسيا وإفريقيا ، وأسقطت الدولة البيزنطية قبل أن تسقط الدولة العربية الإسلامية . وقد أعطاها هذا قاعدة أرضية ضخمة لقوة سياسية ومادية وعسكرية كبرى قبل أن تبدأ الاتجاه جنوبا نحو الشرق الأوسط العربى . وهذا يفسر ، من جانب ، السرعة والبتر التي كسحت بها العالم العربي . فهى لم تكن حينتذ مجرد قوه رعاة وفرسان بدائية ولكن قوة دولة وحضارة بدرجة أو بأخرى .

ثالثا ، سنرى أن هذه أول موجة استبسية تأتى من الطريق الجنوبي الهضبي وتصل إلى أوربا . فبينا ولجت الموجات الاستبسية السابقة قلب أوربا مرارا وتكرارا عن طريق السهل الشهالى ، لم يستطع أحد قبل الأتراك أن يطرق أبواب أوربا عن الطريق الجنوبي . ولعل هذا كان من حسن حظ الأتراك ، فقد أدخلهم إلى أوربا من أضعف \_ وإن لم يكن من أوسع \_ أبوابها حيث كانت البلقان أشدها تأخرا وأضعفها ناصرا وأقربها إلى حضارة الرعى والترحل حينذاك .

#### نحو الشرق

بعد البلقان ، اتجهت العثانية إلى الشرق العربي وذلك ابتداء من العقد الثانى من القرن السادس عشر ، أى بعد نحو ثلاثة قرون من ظهورهم كقوة لأول مرة فى الأناضول . وقد اتجه الزحف إلى مصر رأسا عن طريق سوريا التي كانت تابعة لمصر المملوكية . وهذا الاتجاه

المحدد يؤكد ماسبق أن أوضحته الصليبيات من أن مصر هى مفتاح المنطقة العربية ، لاسيا أن كل ثقل الدولة العربية الإسلامية كان قد انتقل كاملا ونهائيا إلى مصر بعد تدمير العراق على يد المغول .

ومن الناحية الأخرى فقد سارعت مصر لملاقاة الزحف العثانى على ضلوع الأناضول نفسها ، كأنما كانوا يدركون منذ ذلك الوقت المبكر أن خط الدفاع الأول عن مصر لايقل عمقا عن تخوم الشام . ولكن تمزقت المقاومة المصرية فى مرج دابق حلب ، وتقهقرت إلى خط دفاعها الثانى فى قلب مصر بعد سقوط الشام . إلا أنها مرة ثانية وأخيرة انهارت فى ريدانية القاهرة ، وسقطت مصر فى ١٥١٧ . وكانت تلك أول مرة منذ الهكسوس والفرس تقع فيها مصر لقوة استبسية .

وفى ذلك الوقت كانت الضغوط المسيحية من حربية وبحرية وقرصنة على المغرب قد اشتدت ووصلت إلى النقطة الحرجة التى استدعت الاستغاثة بقوى الإسلام أنى وجدت . ولما كانت تركيا هى كبراها الآن ، فقد تدخلت بحريا ( عروج بربروس وأخوه خير الدين ) لحاية المغرب الأوسط ، ولم تلبث أن احتلته فى ١٥٣٩ ، ثم أردفته بتونس فى ١٥٣٤ ، إلى أن توسعت مؤخرا فى طرابلس فى ١٥٦٥ .

وعند هذه النقطة يبدو غريبا بعض الشيء أن تنجح تركيا الآن حيث فشلت مصر ، أو على أية حال لم تغامر ، للأسف من قبل . فصر المملوكية ، بعد انتصاراتها الحاسمة الداوية على كل من التتار والصليبيين ، لم تستطع أو تشأ أن تساعد المغرب العربي ضد الصليبيات الغربية رغم استنجاد تونس والجزائر بها مرارا وبإلحاح . أما الذي نجح في هذا الانقاذ فكان الأتراك العثمانيون من الأناضول فيا بعد . وبهذا كان الصراع ضد الصليبية في البحر المتوسط وخاصة حوضه الغربي دور تركيا أكثر منه دور مصر ، الذي يظل بذلك محليا نسبيا للأسف . ورغم أن كلا من مصر وتركيا قوة أمفيبية أساسا أي برمائية ، فلعل هذا يرجع إلى أن البعد البحرى في الأخيرة أكبر منه في الأولى نوعا .

ومها يكن ، فإذا ماعدنا إلى مسيرة الأتراك فى الشرق ، فقد تأخر التوسع العثانى فى العراق وذلك فى وجه المقاومة الفارسية ، ولكنه سقط فى النهاية فى ١٥٥٢ . ولم تستطع تركيا أن تتوغل بعده شرقا لأن قوة فارس استطاعت أن تصمد لها ، بل وستصبح ندا عنيدا لها فى المستقبل طويلا . وظلت هناك منطقة متنازع عليها بينها يتجاذبانها دون أن يتمكن

أحدهما من انتزاعها نهائيا ، فبقيت بعد ذلك حتى النهاية منطقة تخوم قلقة . تلك هي الرقعة الجبلية التي تشمل أرمينيا الشرقية والقوقاز وزاجروس (١) .

## استراتيجية الإمبراطورية العثمانية

ومرة أخرى تبرز من هذا العرض عدة ملامح واضحة . فأولا ، تتكرر ظاهرة القفز الضفدعي التي سبقت في البلقان. فبينا استولت تركيا على الشام ومصر ، ظل العراق فترة غير خاضع لها . كذلك سبق الاستيلاء على الجزائر الاستيلاء على تونس ، وهذا سبق الاستيلاء على طرابلس. بل يمكن أن نعتبر زحف العثمانية في المغرب بمثابة تيار عكسي راجع ، وأن هناك أكثر من نواة منفصلة متباعدة بدأ منها الزحف فى العالم العربي . ولهذا فإن الفكرة الوهلية التي قد تتصور زحفا قوسيا متصلا من الأناضول حتى الجزائر لامكان لها من الحقيقة.

ثانيا ، سقط أغلب العالم العربي وورثت تركيا معظم الدولة الإسلامية العربية في نحو نصف قرن تقريبا من القرن السادس عشر. وقد تأخر الاستيلاء على أجزاء في الجزيرة العربية وكذلك السودان إلى مراحل تالية بعيدة . ولكن هناك جزأين لم يخضعا مطلقا للأتراك لتطرفها ، وهما المغرب الأقصى ( مراكش ) والجنوب العربي حتى عمان .

ثالثا ، وقع العالم العربي في يد الأتراك بسرعة وسهولة نسبية لأسباب عدة . أولها ما استمدوه من قوة مادية وسياسية بعد أن ملكوا البلقان وموارده نحو قرنين . سبب ثان الضعف والتفكك والعجز الشديد الذي وصلت إليه الدول العربية في تلك الفترة ، وهي التي ــ منذ قرنين فقط ــ صدت المد الصليبي والموجة المغولية معا . ولم يتكتل من العرب في وجه الأتراك إلا مصر وسوريا .

رابعا ، لامفر من أن نلاحظ التناقض الكامن ــ وإن يكن مألوفا ــ في تفوق قوة رعاة بلا حضارة عميقة مهاكان على منطقة حضارية زراعية راقية ذات أُصول عريقة . وإذا كأن الاستعار هو في التحليل الأخير سيطرة حضارة راقية على حضارة متخلفة ، فإن الاستعار التركي للعالم العربي يبدو في هذا المعنى استعارا عكسيا أو مقلوباكما قد نقول ، ولهذا سيأتى عقبها فى نتاجُّه و إنجازاته . وفى هذا الصدد يشبه البعض الإمبراطورية الإسلامية

Fisher, p. 139. (1) العربية بالإمبراطورية الاغريقية ، والإمبراطورية العثمانية بالرومانية : تلك خلقت تراثا وحضارة ، وهذه قامت على القوة العسكرية المحض .

خامسا ؛ جاء الأتراك في مسوح الدين الإسلامي وتحت قناعه ، وكان هذا في عصر الدين لا القومية ، وفي وهج ذكريات الصليبيات ، مما سهل عليهم الفتح بلا ريب . بل لقد رأينا أن الجزائر هي التي استنجدت بالأتراك واستدعتهم لحيايتها . ولكن هذا لاينني الحقيقة المقررة من أن الوجود التركي هنا يعد نوعا خاصا \_ ومحيرا ربما \_ من الاستعار هو « الاستعار الديني » ، ولولا القناع الديني لعد مماثلا للغزو المغولي الوثني الذي سبقه ولووجه على هذا الأساس بكل تأكيد (١) .

وكل مظاهر الاستعار الاستغلالي الابتزازي لاتنقص العثانية: فقد كانت تركيا هي «المتروبول» وبقية الإيالات والولايات مستعمرات تابعة تعتصركل مواردها وخيراتها بلا مواربة لتحشد حشدا في المتروبول. بل لقد قيل إن الأتراك طبقوا في حكمهم السياسي طريقتهم الاستبسية في معاملة الحيوان، فهم ما انتقلوا من رعى قطعان الحيوان إلا إلى رعى قطعان الانسان: كما يفصل الراعى بين أنواع القطعان، فصل الأتراك بين الأمم والأجناس المختلفة عملا بمبدأ فرق تسد (نظام الملة)، وكما يسوس الراعى قطيعه بالكلاب، كانت الانكشارية كلاب صيد الدولة العثانية، وكما يحلب الراعى ماشيته كانت الإمبراطورية بقرة كبرى عند الأتراك للحلب فقط (٢).

سادسا ، وأخيرا ، ينبغى أن نسجل بعناية أن الدولة العربية إنما انتهت على يد الغزو التركى وليس على يد الغزو الصليبي ، أى على يد قوة البر وليس على يد قوة البحر . وإذا كانت المنطقة قد نجحت في صد القوتين معا من قبل ، فإن سقوطها في النهاية على يد قوة البر أكبر دليل على أن هذة القوة لايستهان بها ولها مقومات يجب أن يحسب لها حساب . وإذا كان هذا تحصيل حاصل بالنسبة لتلك الفترة ، فهو أكثر منه نذير وإنذار واضح للمستقبل بوجه خاص كما سنرى بعد حين .

تلك إذن قصة الموجة التركية وقيام الإمبراطورية العثمانية بجناحيها الأوربي والعربي . فإذا نحن حاولنا أن ننظر إليها ككل ، فسنجد عدة حقائق بالغة الأهمية . فلعلها ، أولا ،

<sup>(</sup>١) جمال حمدان ، الاستعار والتحرير فى العالم العربي ، القاهرة ، ١٩٦٤ ، ص ١٣ وما بعدها .

غطت مساحة أكبر مما عرفت أى إمبراطورية سابقة عليها باستثناء إمبراطورية جنكيزخان القصيرة العمر. فقد امتدت فى أقصاها من مشارف سهوب الروسيا والدانوب إلى سفانا السودان والنيل ، ومن القوقاز حتى أطلس. وفى تضاعيف ذلك سيطرت على البحر المتوسط وساحله ، هذا بالاضافة إلى البحر الأحمر وبحر العرب ، وبالتالى أصبحت سيدة البرزخ ( السويس ) والمضيق ( البسفور ) . وبصورة عامة ، تغطى الإمبراطورية رقعة واحدة متصله لا انقطاع فيها سوى المضيق .

ثانيا ، الإمبراطورية العثانية هي أول موجة خرجت من الاستبس ونجحت في إقامة دولة مستقرة طويلة الأمد. فقد تحولت من رعاة رحل إلى حضارة استقرار وتوطن وقطعت كل جذورها بالاستبس ، واتخذت لها وطنا وقاعدة أرضية ثابتة ولو بالتبني (الأناضول)... وهي كذلك أول موجة خرجت من الاستبس ونجحت في إقامة دولة تجمع بين أجزاء من أوربا وآسيا وأفريقيا معا. وقد سبقها من الاستبسيين من أنشأ دولا في أوربا أو في آسيا وحدها ، ولكن لم تمتد قط في الاثنتين معا.

وفضلا عن هذا فقد كانت أول اندفاعة من الاستبس تنساح فى أفريقيا وتبتلع نطاقا كاملا منها . والواقع أن جزءا من السبب فى نجاح الأتراك فى الوصول غربا إلى آفاق أبعد جدا مما عرفت موجات الاستبس السابقة سواء فى أوربا أو فى آسيا وأفريقيا هو أنها لم تبدأ تاريخها الفعال من قلب الاستبس مباشرة كقاعدة ، وإنما بدأت من مركز متطرف نحو

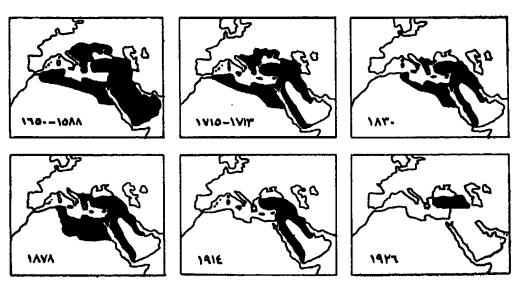

شكل (٨) مراحل انكماش الاستعمار العثماني

الغرب كثيرا ، أى من قاعدة متقدمة هي الأناضول مما أطال ومد نفسها في ذلك الاتجاه بسهولة نسبيا .

ثالثا ، وأخيرا ، بدأ الأتراك قوة بر مطلقة ن الفرن ت القاعدة الأرضية البرية والجبهة الساحلية البحرية ، أى أصبحت قوة بر مائية فى المنطقة البينية المموذجية بين معقل القوى البرية شرقا والبحرية غربا ، سواء ذلك فى البلقان وشرق أوربا أو فى المشرق العربى . وهذه حقيقة بالغة الخطورة والمغزى ، لا لأن الأتراك فقط أول من فعلها من بين الاستبسيين ، وإنما أيضا لأنها ستفسر أساسا مصير الإمبراطورية واستراتيجيتها السياسية وأنواع الضغوط والصراعات التى ستتعرض لها . وهذا ماينقلنا فى نفس الوقت إلى تطور الاستعار خارج هذه المنطقة ، وإلى مرحلة جديدة من تاريخ الاستراتيجية العالمية .

## الفصّل الشالِث

#### عصر الكشوف الجغرافية

يمكن أن نقسم تاريخ الاستعار في العصور الحديثة إلى موجتين أساسيتين ، أولاهما تغطى القرنين السادس عشر والسابع عشر ، واتجهت أساسا وإن لم يكن كلية إلى العروض المعتدلة والبلاد الجديدة ، ولهذا اتسمت بالاستعار السكني الاستيطاني إلى حد بعيد ، أما الثانية فتحتل القرن التاسع عشر وتنصرف في جوهرها إلى العروض المدارية والبلاد القديمة ، ومن ثم سادها طابع الاستعار الاستغلالي<sup>(۱)</sup> . والمرحلة كلها ترتبط بعدة تطورات طفرية في الفنون والحضارة البشرية كانت شرطا لازما لتحقيقها . تلك هي الثورات الكبرى الثلاث : الانقلاب التجارى والانقلاب الميكانيكي ، والانقلاب الصناعي . وكل منها يرتبط وثيقا بالآخر ارتباط السبب بالنتيجة ، ولهذا تتداعي منطقيا وتاريخيا .

فالانقلاب الأول \_ التجارى \_ لا انفصال له عن الكشوف الجغرافية كسبب ولا عن الموجة الأولى للاستعار فى القرنين السادس عشر والسابع عشر كنتيجة . هذا بينا يرتبط الانقلاب الأخير \_ الصناعى \_ مباشرة وحميا ، بل دراميا ، بالموجة الثانية للاستعار فى القرن التاسع عشر . أما الانقلاب الميكانيكى فانتقالى تمخض عن الانقلاب الأول ومهد للأخير . وسنبدأ هنا بالمرحلة الأولى مرحلة الكشوف الجغرافية واستعار المعتدلات الحديدة .

## الكشوف الجغرافية والاستعمار

مع الكشوف الجغرافية نتعامل مع جذور ، أو على الأقل بذور ، الاستعار المعاصر مباشرة . فقد ولد الاستعار الحديث في حجر الكشوف الجغرافية ولانقول في رحمها . فني

R.J. Harrison Church, Modern colonisation, Lond., 1951, p. 18-22. 106.

تلك الفترة خرجت أوربا تضرب فى المجهول ، فعادت تحمل إلى العالم عالما جديدا بل عوالم جديدة . ومن الصعب علينا فى القرن العشرين أن نقدر حقا مدى ضخامة ووقع الهزة التى أحدثها هذا الكشف فى وقت كانت رقعة المعمور المعروف محدودة ثابتة لاتكاد تتغير ، ثم فجأة وفى عالم متمدد بأقصى سرعة تضاعف العالم عدة مرات . وربما لا يعدل تلك الطفرة فى عالم الإنسان شىء من قبل إلا كشف الزراعة ، ولامن بعد إلا غزو الفضاء .

بل وكما نشهد اليوم انقلابا فى الاستراتيجية العالمية مع عصر الفضاء ، قلبت الكشوف الجغرافية استراتيجية العالم القديم من صميمها . فأولا ، مع اتساع أبعاد العالم اتسعت أبعاد الصراع بين القوى وخرج الاستعار لأول مرة عن دائرتة التقليدية المغلقة حول حوض البحر المتوسط وتخومه وانتقل من عروضه المألوفة إلى عروض مختلفة كل الاختلاف تحمل معها بيثات مغايرة جدا . ومن الناحية العملية قفز الاستعار من عالم متناه إلى عالم لامتناه ، وبعد أن كان محليا أو إقليميا أساسا أصبح عالميا كوكبيا تماما .

ثانيا ، بعد أن كانت السياسة والاستراتيجية تتحرك في عالم مسطح أفتى أو « إقليدى » وسط بكل معنى الكلمة ، أصبحت تتفاعل في وسط « ريماني » Riemannian لا إقليدى ، وسط كروى مجسم . ولم يعد للمكان يمين وشهال فحسب ، بل وخلف وقدام أيضا . ولاشك أن أعظم حقيقة تمخضت عنها الكشوف هي وحدة المحيط . فقبلها كان العالم المعروف يتألف من يابس واحد ومحيطين اثنين ، أما بعدها فقد أصبح العالم يتألف من محيط واحد ويابس متعدد (١١) . ولم يكن بد من أن يرج هذا كل قيم المواقع الجغرافية الاستاتيكية الموروثة حتى النخاع ، وأن يهز العلائق المكانية التقليدية والنسب الجيوماتيكية والمول ، فما كان منها بالأمس بؤريا مركزيا قد صار اليوم هامشيا متطرفا \_ والعكس .

ثالثا ، كان أخطر مظاهر هذا الانقلاب الجيوماتيكي بروز أهمية المحيط إلى الصدارة . فقد خرج العالم القديم إلى المحيط واتسع نفس الحركة البشرية بعد أن كانت محدودة بالمرحلة البحرية thalassic فضاعت أهمية البحار الداخلية المغلقة وبرزت أهمية البحار المحيطية epi-continental فإذا بالبحر المتوسط والبلطيق ، ولكن الأول خاصة ، يفقد كل منها أهميته التاريخية ، ليصبح الأول زقاقا مغلقا والثاني بركة صيد آسنة herring pond ،

<sup>(1)</sup> 

بينها يتحول المحيط الأطلسي إلى « البحر المتوسط » الجديد . ومع هذا الانقلاب انقلب التوجيه الجغرافي للقارات والأقاليم ، فقلبت القارات بطنا لظهر تطلعا إلى المحيط ، وانحدرت قيمة دول وموانى البحر المتوسط لتنتقل الزعامة إلى دول وموانى غرب أوربا (١) .

رابعا ، ومن الناحية السياسية ، أصبح الوقوع على البحار ـ البحر المحيط ـ ميزة كبرى تتمتع بها الدول الساحلية وتجنى حصادها الثرى الفياض ، فبدأ عصر الإمبراطوريات البحرية العظمى ، بينا أخذت الدول الداخلية القارية تتجاذب إلى مغناطيسية البحركا لو بقدرية ميكانيكية قاهرة . وبمعنى آخر اشتد مغزى الصراع بين قوى البر والبحركا وكيفا ، أبعادا وأعاقا . ولهذا فن الآن فصاعدا وإلى أبعد حد ، ستزيغ معادلة الصراع بين البر والبحركل معادلات الصراع الأخرى كالاستبس والغابة ، والسهل والجبل ، والرمل والطين ، التي كانت تشاركها تفسير التاريخ البشرى ، لتصبح هي وحدها قطب الرحى في الاستراتيجية العالمية . بل سنجد الصراع بين الاستبس والغابة بالذات يتحول نهائيا ليأخذ شكل الصراع بين البر والبحر .

## دور أوربا الغربية

ذلك جميعا هو مغزى الكشوف الجغرافية ، ولكن السؤال المنطق قبل أن نتتبع خطى الكشوف هو : لماذا خرجت أوربا \_ وأوربا الغربية \_ بالذات فى ذلك التاريخ بعينه ؟ لقد تحرك قطب الحضارة البشرية ومركز الثقل فى القوة السياسية العالمية حركة تاريخية محددة ، وثيدة ولكنها أكيدة ، عبر العصور القديمة والوسطى ، حتى اتضحت بجلاء على أبواب عصر الكشوف إلى أن تبلورت تماما مع الانقلاب الصناعى . فالحضارة نشأت فى دائرة الشرق الأوسط القديم ، مصر والعراق وفينيقيا ، ثم انتقلت إلى كريت فاليونان فروما ، وعشية الكشوف جاء دور غرب أوربا ، جنوبه أولا ثم شماله .

هناك إذن سهم حركى واضح يبدأ من الجنوب الشرق إلى الشمال الغربي ، ومن عروض دون مدارية إلى عروض معتدلة باردة . هذا مايعرف فى مجموعه بنظرية هجرة الحضارة نحو الشمال ، بعيدا عن خط الاستواء ، وتجاه القطب (٢) . والمسلم به علميا

Derwent Whittlesey, Earth & state, Wash., 1944, p. 56-59.

E. Huntington, Civilisation & climate, 1924, p. 396-7; Mainsprings of cilvilisation, N.Y., (Y) 1945.

وتاريخيا أن هذه الحركة ارتبطت تماما بالاحتكاك والاقتباس الحضارى ، بمعنى أن كل مركز لاحق استمد حضارته أصلا من مركز سابق ثم نماها إلى مستويات أعلى ربما . والكشوف الجغرافية فى الحقيقة لاتخرج كثيرا عن هذه القاعدة .

غير أن كثيرا من الكتاب الغربيين يحلو لهم أن يردوها إلى حبوية وتطلع غير عادى فى شعوب غرب أوربا ، وإلى حب استطلاع ومغامرة وتفوق طبيعى فى الجنس . هم بمعنى آخر يثيرون تفسيرا عنصريا . إلا أن الحقيقة أن أوربا الغربية خرجت إلى الكشوف بسبب عدة ضوابط وضواغط أهمها ماجاء من الحارج وأقلها ماصدر عن الداخل . وبتحليل هذه العوامل لن نعدم أن نرى أثر مراكز الحضارة والقوة الأسبق من عرب واستبس وغيره ، ويمكن أن نحدد تلك العوامل فى ثلاثة : حضارى ، وسياسى ، وجغرافى .

#### العوامل الحضارية والسياسية

فحضاريا لا جدال فى أن الكشوف نتيجة من نتائج النهضة الأوربية ، وهذه بدورها وبالقطع نتيجة من نتائج الاحتكاك الحضارى بالعرب . فن مركز الحضارة العالمية فى العصر الوسيط ــ العالم العربى ــ تسربت عناصر الحضارة المادية وغير المادية إلى أوربا عبر البحر الأبيض المتوسط مع التجارة والانتقالات ، ولكن بصورة درامية حاسمة فى الحروب الصليبية التى أيقظت أوربا من سباتها وتخلفها . ويكنى كمجرد مثال أن إسبانيا ماعرفت البارود والأسلحة النارية التى ستبنى بها إمبراطوريتها إلا نقلا عن العرب أثناء صراعها المهود وقد انعطفت أوربا بعد ذلك على ذلك الدرس الحضارى وتمثلته ثم طورته ماشاء الما التطوير . وبفضل ذلك التراث ــ وبما فيه من فنون البحر بالذات ــ استطاعت أن تخرج الى الحيط .

أما سياسيا فقد كانت أوربا الوسيطة تعيش فى عالم اقطاعى ممزق ، عالم الفرسان والأقنان ، والأمراء وعبيد الأرض . وبذلك كانت تتألف سياسيا من موزايكو لانهاية له من الوحدات المحلية والإقليمية الضيقة ، سواء من دوقيات وبارونيات الاقطاع أو دول المدن ونقابات الأوليجاركية guilds ، الكل قد مزقته الحروب والصراعات الصغيرة . ولم يكن من الممكن لمثلها أن تخرج إلى استعار الكشوف بهذا الهيكل السياسي البدائي القزمي . بل هي لم تخرج إلا بعد أن بدأت فيها جراثيم القومية الأولى والشعور والوعى بالذات الوطنية بل هي لم تخرج إلا بعد أن بدأت فيها جراثيم القومية أكبر في طريقها إلى الدولة الوطنية الحديثة مع معزئياتها السياسية في وحدات وطنية أكبر في طريقها إلى الدولة الوطنية الحديثة nation state .

#### الضغوط الخارجية

وهنا نقرر مباشرة أن الذى دفعها إلى هذه الطريق إنما هي ضغوط القوى الخارجية المحادية . فكما يعترف ماكيندر ، إن الذى خلق الشعور القومي مبكرا في أوربا هي المضمغوط الثلاثة التي أحدقت بها من جهاتها الثلاث : خطر الفيكينج من الشهال ، و الاستبس من الشرق ، والسراسنة ( العرب ) من الجنوب . وقد رأيناه من قبل يعترف بأن الاسيويين في موقعة شالون كانوا يصنعون فرنسا الحديثة دون وعي ، كما رأينا أن الصليبيات كا تت أول حركة وحدت أوربا وهي وإن تكن إطارا دينيا فإنها تدريجا نمت إلى منتهاها المطبيعي وهو الاطار القومي . ويكني أن الوحدة السياسية ثم الكشوف الجغرافية بدأت مباشرة في إسبانيا والبرتغال بعد طرد المور والعرب وكرد فعل للصراع معهم . إن القومية المبكرة والوحدة الوطنية الباكرة التي عرفتها أوربا ، ومكنت لها من الخروج إلى الكشوف المبكرة والاستعار ، هي في التحليل الأخير هدية غير مقصودة من العرب والشرق .

أكثر من هذا ، إن الضغوط الشرقية والأسيوية هي ـ جزئيا على الأقل ـ التى قذفت بأوربا الغربية إلى ماعبر المحيط! لقد سبق أن رأينا أن غزوات الاستبس وموجاته هي التي دفعت القبائل المتبربرة غربا حتى قفزت من القارة إلى جزيرة بريطانيا هنا وإلى جزيرة البتدقية هناك. وبالمثل ، ولكن في إطار مختلف ، قد يمكن أن نقول إن بما دفع بأوربا المخربية لتقفز قفزة أوسع عبر المحيط إلى العالم المجديد ضغط العالم العثاني من الشرق حين أخلق طرق التجارة البرية مع الشرق الأقصى حتى اضطرت أوربا قسرا إلى البحث عن المصلريق الدائري البديل. وفي إلماعة موحية وثاقبة ، يؤكد فيرجريف هذا الرأى حيث المحلرية الدائري المستكثر أن نقول إن القبائل الغازية ( الأسيوية ) ، بتوسيعها لأفق يضول : « ... ليس من المستكثر أن نقول إن القبائل الغازية ( الأسيوية ) ، بتوسيعها لأفق المخطرة ، كان لها تأثير واضح جدا في إحداث سلسلة الظروف التي أدت إلى كشوف كو لمبس ومن تلاه » (١) .

#### العـوامـل الجغرافيــة

يبقى أخيرا من العوامل التي أهلت أوربا الغربية للكشوف ، العامل الجغرافي موضعا وموقعا . فمن الواضح أن البيئة الطبيعية هنا بيئة بحرية مثالية . القارة كلها ليست إلا «شبه

A.E. Moodie, Geog. behind politics, Lond., 1947, p. 86.

جزيرة من أشباه الجزر » (١) ، سواحل مترامية متعرجة « مسننة » بالخلجان والفيوردات والربا rias ، ومحمية بالجزر والأرخبيلات ، خلفها أنهار وأحواض أنهار غنية ، تدعمها غابات أخشاب جيدة وآجام القنب والكتان ، وثلاثتها خامة بناء السفن ، هذا إن لم تقع وراء تلك السواحل أو الأنهار تربات جرداء وأقاليم برمتها « متجلدة glaciated » تطرد السكان طردا إلى البحر ، والبحر بدورة غنى بثروته السميكة الكثيفة .

وإذن فكل عوامل الجذب في البحر مكفولة ، وعلى اليابس إما عوامل طرد وإما قواعد أرضية متواتية لغزو البحر . كذلك لن ننسي أن هذه البيئة البحرية الفريدة كانت من عوامل سرعة تبلور القومية في غرب أوربا . فبفضل تداخل المحيط في اليابس وتقطيعه له بالبحار الداخلية والحلجان الكبيرة ، انقسم اليابس إلى وحدات جغرافية طبيعية معقولة الأحجام ، متميزة الحدود ، واضحة الشخصيات ، مما سهل تبلورها القومي ونشأة الدولة الوطنية الحديثة في كل منها .

ثم هناك أخيرا الموقع المواجه للعالم الجديد المجهول. ولعل مما ينبغى أن نلاحظه هنا أن ما خرج إلى الكشوف والاستعار البحرى بعد ذلك من أوربا إنما هو غربها الساحلى البحرى فقط ، ابتداء من النرويج والدنمرك حتى إسبانيا والبرتغال ، بينا أن الدول الأبعد عن نفوذ وعالم المحيط كالسويد وألمانيا ثم شرقها لم تدخل فى مرحلة ما حلبة الاستعار البحرى ، ولا يستثنى منها إلا بعض مقاطعاتها الساحلية كبراندنبرج فى ألمانيا ، وعلى مقياس متواضع عند ذلك .

## الاستعمار البرتغالي نحو الشرق

بدأت الكشوف في نهاية القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر من البرتغال وبها . وكان هذا أمرا طبيعيا إلى حد بعيد ، وامتدادا للحروب الصليبية إلى حد ما . فبعد بل حتى قبل ـ طرد المور من أيبريا ، استأنف البرتغال والإسبان صراعهم الصليبي بمده ونقله إلى المغرب العربي نفسه . فنذ غارات القرصنة الإسبانية على المغرب وقبل الاسترداد النهائي انتزع الإسبان سبتة ومليلة على الساحل المقابل (٢) ، بينا بعده بقليل بدأ البرتغال في

Whittlesey, p. 87.

Nevill Barbour, loc. cit. (Y)

إقامة مستعمرة على الساحل الأفريق للمغرب هي « الغرب عبر البحر » ، مقابلة لمقاطعتهم هم المعروفة الغرب Algarve (١) . وهكذاكانت البرتغال بموقعها من أفريقيا وفي أفريقيا في موضع يسمح لها بالمخاطرة جنوبا في « بحر الظلمات » .

ثم كانت هناك الرغبة العارمة فى انتزاع تجارة الشرق الثينة من العرب والوصول إلى جزر التوابل بالدوران حول اليابس الأفريق أى بطريق بحرى بديل . وثمة فوق هذا الرغبة الصليبية الكامنه فى الانتقام من الإسلام بتطويقه والالتفاف حوله ، وهى الرغبة التى أعطت الاستعار البرتغالى من بدايته نزعة كثلكية ومسحة صليبية لاشك فيها . فالاستعار البرتغالى ـ والإسبانى من بعده ـ خرج أولا «كاستعار كاثوليكى » وظل كذلك طويلا فيا بعد . يؤكد هذا أن البابوية باركت أكثر من مرة امتلاك الإسبان والبرتغال لكل ما قد يكتشفونه « خارج العالم المسيحى » ، كما أنها هى التى قسمت العالم بعد قليل مابين القوتين الجديدتين .

هكذا في مدى عقد واحد من الاسترداد ( ١٤٩٧ – ١٤٩٥ ) كان البرتغال قد داروا حول الكيب (دياز) ووصلوا إلى الهند (داجاما). وهم إذا كانوا قد أفادوا من التجاريات الشهالية الشرقية في بداية الرحلة ، فقد أفادوا في نهايتها من الموسميات الجنوبية الغربية التي أعطاها العرب (أحمد بن ماجد) سرها ليكونوا لهم عدوا وحزنا ... فقد كانت النتيجة المباشرة لهذا الكشف عملية «أسر » كامل للعرب : فالطريق البحرى الجديد كان «أسرا نقليا » للطريق البرى التقليدي بحيث «سرقوا » الموقع الجغرافي البؤري للعرب ، ومعه سرقوا تجارة الشرق ، ومع هذا وذاك سرقوا قوتهم السياسية بالكامل .

وينبغى أن نضغط جيدا على حقيقة هامة وهى أن توسع البرتغال إنما قام على حساب العرب أساسا سواء تجاريا أو استراتيجيا ، وهم فى الواقع الذين ورثوا دورها السلمى وبدأوا انهيارها العسكرى . وإذاكانت المدن الإيطالية قد شاركت العرب فى هذا المصير ، فهذا باعتبارها المكمل الأوربى الثانوى فقط فى سلسلة تجارة الشرق القديمة . ففى خلال العقد الأول من عودة داجاما من الهندكانت سفن العرب من الاسكندرية وبيروت تدخل البندقية فارغة لأول مرة . لقد غاض الدم وجف من الشريان والوريد معا ، فتوقف قلب الاقتصاد العربي الإسلامي .

(1)

وفى خلال العقد نفسه كان غزو البرتغال لجزر الهند ( الشرقية ) قد اكتمل ، وهزم العرب فى بحر العرب وفى ملقا ، واستقرت قوة البرتغال على كل سواحل الهند والمحيط الهندى (۱) . فبدأوا بمطاردة دول المدن العربية على طول ساحل شرق أفريقيا ، وفى العقد الأول من القرن السادس عشر استولوا على جزر البحرين وأقاموا فيها الحصون والمواقع factories ، وظلوا بها نحو قرن كامل حتى تمكن العرب من طردهم . وفى العقد الثانى من نفس القرن هاجموا عدن مرتين ولكن بدون جدوى ، وكذلك فعلوا بمسقط حيث نجحوا فى البقاء نحو نصف قرن (۲) .

#### صراع الأضداد

وفى هذا الصراع العربى \_ البرتغالى فى الهند تحالف البرتغال مع الحبشة المسيحية التى قدمت لهم مساعدات كثيرة ضد مصر خاصة . وكان التعاون بينها قد بدأ فى الواقع قبل الكشف بقرن كامل إبان الصليبيات ، وكان بينها مشروع خيالى لتحويل مجرى النيل الأزرق فى الحبشة إلى البحر الأحمر لتجف مصر وتنقرض جوعا ! . . وقد حاول ألبوكيرك بعد الكشف تنفيذ هذا الحلم « الفاوستى » المريد ، ولكن الجغرافيا سخرت منه وبددته تبديد! . وعموما فقد كانت استراتيجية البرتغال أن تكتسح العرب من الباب الخلفي بعد إذ عجزت من الباب الأمامى ، وحاولت أن تطوقهم بكماشة فكاها فى المغرب وبحر العرب .

ولقد كان هذا جميعا إيذانا بنهاية الدولة العربية ، فبدأت الانحدار الرهيب الذى سيجعلها بعد قليل فريسة سهلة للعثانية . وهذه بدورها ستأتى لتخنق \_ بسياستها الجمركية الابتزازية الغبية \_ البقية الباقية من تجارة المرور وتضاعف من الانهيار المخيف . وقد حاول الأتراك فيا بعد ملاقاة البرتغال في المحيط الهندى وبحر العرب والبحر الأحمر ، ولكنهم هزموا في النهاية في موقعة ديو البحرية .

على أن الإمبراطورية البرتغالية فى الشرق لم تزد فى الحقيقة على نقط ومواقع عسكرية منتشرة على السواحل ، ولم تمتد أبدا على مساحات واسعة من اليابس ، وكانت فى نمطها أقرب ما تكون إلى نوع الاستعار الاغريق مع هذا الفارق أنه لم يعرف استعار السكنى والتوطن . فمن ناحية ظلت أفريقيا بالنسبة للبرتغال مجرد عقبة لا عتبة إلى الهند ، وكل

Fairgrieve, p. 140.

Royal institute of international affairs, The Middle East, Lond., 1958, p. 103, 132, 143. (Y)

قيمتها لها أنها موطئ قدم ونقط مراحل على الطريق ، ولهذا لم يزد استعارها فيها عن نقط وأشرطة ساحلية ومواقع حربية أهمها فى ساحل غرب أفريقيا (ساحل الذهب) وشرق أفريقيا . وفى المراحل التالية أصبحت المواقع البرتغالية على ساحل غرب أفريقيا محطات لحشد وتصدير الرقيق . وفى الهند لم يتعد البرتغال نقطة قاليقوط على جنوب الساحل الغربى فى البداية ، ولا رقعة جوا على شهاله فى النهاية ، ولعل مما ساعد على حصرهم على الشقة الساحلية حائط جبال الغات المنيع (١) .

ومن ناحية أخرى لم يكن لدى البرتغال ، بعددهم المحدود ، القوة البشرية الكافية للاستعار السكنى الاستبطانى حتى لو أرادت . بل إن أمر هذه القوة البشرية ليثير الدهشة حقا ، فنى عصرها البطولى هذا لم تكن البرتغال تزيد على المليون نسمة سكانا ! (٢) فالغرابة إذن ليست فى سقوط الاستعار البرتغالى فى النهاية ، وإنما هى فى الدرجة الأولى فى قيامه أصلا . ولهذا وبالأحرى كان الاستعار السكنى الاستيطانى سؤالا غير وارد على الاطلاق ، وظل الاستعار البرتغالى فى جزر الهند الشرقية « استعار البهار » أساسا وبامتياز . ومن ثم يكن أن نلخص محاور الاستعار البرتغالى فى ثلاثية : الكثلكة : التجارة : الغزو .

## تحلل الإمبراطورية

وسيلاحظ أن البرتغال ــ التي هي أول بناة الإمبراطوريات ــ قد حققت استعارها في عقود قليلة بسرعة غير عادية ، وملكت مناطق أضعاف أضعاف مساحتها هي وتترامي في إطار جغرافي لا يقل عن نصف محيط الأرض! .. ومع ذلك ، ورغم أن القرن السادس عشركان بلا نزاع قرن سيطرة وتسيد البرتغال وإسبانيا ، فان الإمبراطورية البرتغالية لم تعمر في الواقع أكثر من جيل بالكاد . ولم تلبث بعد ذلك أن أخذت في التقلص والانكاش . فما أن ظهرت قوى بحرية جديدة حتى انهارت البرتغال بلا مقاومة تقريبا (٣) . فني الوطن ضممت إسبانيا إليها البرتغال بمستعمراتها في نهاية القرن السادس عشر . ورغم أن البرتغال استعادت كيانها بعد ذلك ، فقد كانت تلك هي الضربة القاضية . وإذا كان لها مغزى فهو أن موقع البرتغال الممتاز وتجارتها القائدة لم تجد شيئا أمام ضحامة إسبانيا : لقد كان لابد للموضع الضخم أن يتغلب على الموقع مها كان ممتازا .

Mackinder, scope & methods etc., p. 28.

Whittlesey, p. 403.

Fawcett, p. 422.

(1)

ومن ناحية أخرى اهتبلت هولندا كقوة بحرية صاعدة فرصة تحطيم البرتغال على يد إسبانيا لترث دورها وتجارتها بل ومستعمراتها ، وكانت تلك بداية دخولها دائرة الإمبراطورية . فلم تزل « تختطف » من البرتغال مواقعها ومستعمراتها فى الهند والهند الشرقية واحدا بعد الآخر ، حتى تقلصت الأخيرة إلى جيوب قزمية متخلفة ـ دامان وجوا فى الهند وتيمور فى الهند الشرقية ـ وحتى ليمكن القول إنها فقدت إمبراطوريتها فى العالم القديم . وهنا لم يتبق لها إلا مستعمرتها القارية الضخمة البرازيل فى العالم الجديد .

وإذا كان الغزو البرتغالى فى العالم الجديد قد جاء سريعا ، فقد جاء الاستقرار بطيئا . فقد ظلت البرازيل فى البدء مجرد نقطة تموين فى الطريق إلى الهند لا أكثر ، وكان أغلب المهاجرين الأواثل إليها من المجرمين والمطرودين . لكن ضياع الإمبراطورية فى الشرق نقل اهتمام البرتغال إلى البرازيل فى أواخر القرن السادس عشر بعد ذلك الاهمال الطويل . فبدأ الاستثار الزراعى المدارى بالأبعاديات والعمل الوطنى والسخرة . غير أنه لما لم يصلح الهنود لذلك ، بدأ جلب الرقيق الأفريق بأعداد ضخمة منذ ذلك الوقت حتى تضاءل بجانبهم عدد البرتغاليين كثيرا ، وكان البرتغال بذلك مؤسسى مدرسة الرق فى العصر الحديث . وفى وقت ما من القرن السابع عشر كانت نسبة الزنوج إلى البيض فى باهيا ـ على سبيل المثال ـ نحو ٢٠ ـ ١ ا (١) ورغم أن القرن الثامن عشر شهد بعض موجات للذهب والماس فى البرازيل ، فقد ظلت الزراعة المدارية هى أساس الاستعار البرتغالي هناك .

#### الاستعماد الاسباني (٢)

كان لنجاح البرتغال فى الوصول إلى الهند شرقا نتيجتان مباشرتان ، أولا : أنه ما دامت كروية الأرض حقيقة فمن الممكن الوصول إلى الهند غربا ، وثانيا : أن عدوى الكشف انتقلت بالمنافسة إلى الجارة المباشرة إسبانيا . ولكن إسبانيا وإن تكن بسواحلها وموقعها دولة بحرية ، فهى لم تكن أمة بحرية بقدر ما كانت أمة رعاة وفرسان المزيتا . ولعل مما له مغزاه أن كشوف إسبانيا قام بها اثنان من غير الإسبان ، كولمبس الجنوى ، وماجلان المبرتغالى . والحقيقة أن وضع إسبانيا سواء فى الوطن أو فى الاستعار عبر البحار يشبه بالنسبة

Kimble, p. 21-22. (1)

<sup>(</sup>٢) في هذا الموضوع راجع:

للبرتغال وضع الرومان بالنسبة لليونان : حجا وقوة ، توجيها بحريا ، ترتيبا زمنيا ، نوع استعار ، ثم علاقة مصير.

#### نحو الغرب

وقد خرجت إسبانيا إلى الكشف بعد التوحيد مباشرة مغربة فى الأطلسى . ومن الطريف أن نلاحظ أن هذا عكس اتجاه البرتغال فى الكشوف ، وكلا عكس مواقعها النسبية فى الوطن . وليس من المؤكد أن إسبانيا أول من غامر فى الأطلسى ، فهناك أدلة على محاولات أسبق . فالنورس Norse وصلوا من سكندنافيا إلى جرينلند وأقصى أصقاع أمريكا الشهالية فى العصور المظلمة ، كما أن هناك رواية « الفتية المغربين » من عرب الأندلس الذين يقال إنهم خرجوا من البرتغال إلى شهال أمريكا الجنوبية . هذا عدا النظرية الصينية الحديثة التى تجادل بأن الصينيين سبقوا كولبس إلى العالم الجديد عن طريق الهادى .



شكل (٩) الاستغمار في العالم الجديد ١٧٦٣

إلا أن كشف النورس جاء موء ودا من البداية لأنه انتهى إلى نهاية اللامعمور ، أما الفتية فلم يعودوا ، والكشف الصيني إن صح لا أثر تاريخي له . وهكذا قدر لإسبانيا أن تكشف أمريكا ، وقدر للأطلسي أن يخترق لا من حيث يضيق إلى أدناه في الشهال ولكن من حيث يتسع إلى أقصاه في الوسط . وقد لعبت الرياح دورا هاما في توجيه وتوقيع الكشوف الإسبانية والاستعار الإسباني بعدها . فقد اتخذت رحلة الذهاب مسارا متعمقا نحو الجنوب حتى تحملها الرياح التجارية الشمالية الشرقية الدائمة ، مما انتهى بكولمبس إلى جزر الهند « الغربية » وأمريكا الوسطى . هذا بينا كانت رحلة العودة تأخذ مسارا أكثر شمالية بكثير لتفيد من الرياح العكسية الغربية .

ورغم أن كولمبس لم يعرف قط أن هناك « أمريكا شهالية » ، فالمهم أن جزر الهند الغربية كانت أول ما وطئ الإسبان ، فكانت لصغرها وتفتتها فريسة سهلة لهم ومن ثم ، شأن كل الجزر الساحلية المائلة ، خشبة قفز مثالية على القارة \_ وستكون بالمثل آخر ما يغادرون من العالم الجديد . ومن أمريكا الوسطى توسع الإسبان بعد ذلك شهالا عبر هضبة المكسيك ، وفيا بعد وصلوا إلى فلوريدا وكاليفورنيا . ومن أمريكا الوسطى أيضا عبروا برزخ بنما إلى الهادى وتمددوا على طول ساحل أمريكا الجنوبية الغربي ومنه دلفوا إلى نطاق مرتفعاتها الغربية ، إلا أنهم أهملوا شرق أمريكا الجنوبية قوسا هلاليا عكس عقارب الساعة ، بالأرجنتين . وبهذا يرسم تقدمهم في أمريكا الجنوبية قوسا هلاليا عكس عقارب الساعة ، ببدأ من جزر الهند ثم يتبع المرتفعات الغربية إلى أن ينتهى في سهول الأرجنتين .

وقد تم ذلك جميعا أو تقريبا قبل أن ينتصف القرن السادس عشر ، بل الواقع أن الهيكل الأساسي لكل الإمبراطورية الإسبانية في أمريكا اللاتينية تم وضعه في ربع قرن فقط . وهو معدل مذهل ، لا سيا إذا عرفنا أن إسبانيا حينئذ لم تكن تتعدى ٦ ملايين نسمة ، مقابل ١٢ مليونا من الهنود الحمر . وفي أوج الاستعار الإسباني لم تقل المساحى دى خضعت له صف العالم الجديد مرهنلم تزحف نحو الثلثين ، وذاك يعادل مساحة الوطن عشرات المرات !

كيف نفسر هذا ؟ ــ بالفارق الحضارى والحربي بين الغزاة والوطنيين أولا ، أى بين البارود والمدفعية والفروسية وبين أسلحة المشاة البدائية . ولكن هناك أيضا العامل الجغرافي ، فإن هناك تشابها طبيعيا ومناخيا كبيرا بين هضاب أمريكا وهضبة المزيتا في الوطن ، وكان هذا مما سهل عملية الانتشار وسرعة التمدد . ونفس هذا العامل الطبيعي

هو الذى يفسر لماذا لم يتوغل الإسبان كثيرا فى أمريكا الشمالية ، فهناك يبدأ وسط بيئى ومناخى مختلف كثيرا عما ألف الغزاة المتوسطيون ، وهناك بالتالى وضعت الطبيعة الحد السياسى للاستعار الإسبانى . وإذا كان هذا قد وصل إلى أعماق مذكورة فى أمريكا الشمالية ، فقد جاء ذلك متأخرا وانحسر مبكرا .

ومع كشف العالم الجديد كان لابد من تنسيق السيادة بين إسبانيا والبرتغال . فنالت إسبانيا \_ في تحكيم البابوية في معاهدة تورديسيللاس \_ كل ما يكشف في نصف الكرة الغربي ، والبرتغال كل ما يكشف في نصفها الشرقي ! . . وقد جعل خط هذه المعاهدة شرق أمريكا الجنوبية (البرازيل) من نصيب البرتغال ، بينا أصبح بقية جسم أمريكا الجنوبية والوسطى إمبراطورية قارية إسبانية ضخمة ، ولو أن البرتغال تخطت الخط كثيرا نحو الغرب بعد ذلك .

وفى نفس الوقت كان ماجلان يتجه إلى مضيق ماجلان ليعبر الهادى ويكشف الفلبين (التي أعطيت اسم الملك الإسبانى) ويصل إلى جزر الهند الشرقية . وبهذا دار حول الكرة دورة كاملة ، وكانت رحلته تعادل رحلتي دياز وكولمبس معا ، وعلى نطاق أضخم بكثير أيضا . ومع ذلك فسيأتي هذا الطريق فاشلا تجاريا لأنه أطول جدا من طريق البرتغال ، على أنه منذ ذلك الحين دخلت الفلبين فلك الإمبراطورية الإسبانية .

وهكذا خرجت إسبانيا والبرتغال من الوطن وقد أعطى كل منها ظهره للآخر ليجدا نفسيها في النهاية يلتقيان وجها لوجه في الشرق الأقصى : إسبانيا في الفلبين شرقا إزاء البرتغال في جزر الهند الشرقية غربا : أي على غرار مواقعها في أيبريا وعلى عكس ترتيب المواجهة بينها في أمريكا الجنوبية . وبهذا أغلقت الدائرة الاستعارية حول محيط الكرة الأرضية ، وأصبحت إمبراطورية البرتغال تمتد من الأنديز في الغرب إلى جزر الهند الشرقية في الشرق ، وإمبراطورية إسبانيا تمتد من الأنديز وجزر الهند الغربية في الشرق إلى الفلبين في الغرب !

#### الاستعمار الأيبيرى: مقارنة

ولن كان الاستعار الإسباني يشترك مع البرتغالى في المثل التبشيرية ، فإنه يختلف عنه في أنه لم يستهدف التجارة أصلا ، وعلى كل حال فإن المناطق التي دخلها لم يكن بها بهار أو تجارة لتستغل . أما « بهار » الإسبان فكان المعادن النفيسة ، الذهب والفضة . ولهذا اندفعوا في أمريكا الجنوبية مباشرة إلى المرتفعات الغربية الغنية جيولوجيا بهذه الثروات في

المكسيك وبيرو ، فى حين أن جزر الهند الغربية وشرق القارة لم تكن بها ثروة إلا الزراعة المدارية التى تحتاج إلى أيد عاملة كثيرة وأبعاديات واسعة ولهذا تأخر استثارها فترة ما . وفى المرتفعات وجد الإسبان مجالا لهدف أساسى من أهدافهم وهو الغزو ، فحطموا ممالك الأزتك والإنكا وغيرها من الدول الهندية ، وفى هذا برز دور الغزاة الفاتحين conquistadores

وأخيرا فإن الاستعار الإسباني يختلف عن البرتغالي في أن الأخير دخل مناطق مأهولة بالسكان كثيفة ومدارية ، فلم يكن ثمة مجال لاستعار سكني ، ولم يكن للبرتغال على أية حال القوة البشرية لمثله . أما الاستعار الإسباني فقد حدث في مناطق مخلخلة قليلة السكان يصلح كثير منها بحكم ارتفاعه لتوطن البيض . ولهذا ، ولوفرة القوة البشرية في إسبانيا نسبيا ، اتخذ نمطا سكنيا استيطانيا سيشتد فيا بعد ويتحول إلى خلط جنسي لا مثيل له في أي قارة أخرى . والحقيقة أن الهجرة الإسبانية ظلت ذكرية أساسا لفترة طويلة ... دليل آخر على طابعها العسكرى ... مما فتح الباب أمام التزاوج من الوطنيين ، ثم فيا بعد مع الزنوج المجلوبين .

ويمكننا أن نلخص الموقف كله فى أنه إذاكانت أركان الاستعار البرتغالى هى التبشير والتجارة والاستعار الاستراتيجى الساحلى ، فإن أركان الاستعار الإسبانى هى التبشير والمعادن النفيسة والغزو والاستعار الاستيطانى أو السكنى . وبهذا يبدو الاستعار البرتغالى ، كما ألمحنا عابرين من قبل ، أقرب فى طبيعته ومجاله إلى الاستعار الإغريقى القديم بمركبه التجارى \_ البحرى \_ النقطى ، بينا يقترب الإسبانى كثيرا من الاستعار الرومانى القديم العسكرى \_ الأرضى \_ القارى .

وإذا كانت إسبانيا والبرتغال قد تقاسمتا السيادة والقوة العالمية فى القرن السادس عشر ، فقد كانت اليد العليا لإسبانيا بكل تأكيد بحكم جرمها وضخامتها ، بل لقد رأينا كيف ضمت البرتغال فى نهاية القرن وحطمت قوتها . وقد احتكرت إسبانيا التجارة طويلا وحرمت القوى الأخرى من التجارة فى إمبراطوريتها Spanish Main كذلك . إلا أن إسبانيا لم تكن تملك شيئا فى العالم القديم سوى الفلبين .

ولكن إذا لم يكن لإسبانيا إمبراطورية فى الشرق أو العالم القديم كالبرتغال ، فقد عوضت عنها بإمبراطورية كبرى فى أوربا نفسها : فكان لها أملاك واسعة فى إيطاليا ، وآلت إليها الأراضى المنخفضة (هولندا وبلجيكا) بالوراثة ، وحاولت أن تعيد

الإمبراطورية الرومانية « المقدسة » ، وتطلعت إلى السيطرة على أوربا جميعا . ولذلك دخلت حروبا طويلة في غرب القارة ووسطها ، هذا عدا الحرب مع الأتراك ، مما امتص طاقتها في النهاية وأنهكها .

#### مرحلة السقوط

ولقد كان المنافس والعدو الأكبر لإسبانيا على القارة هو فرنسا ، وحاولت الأولى وهى التي كانت تطوق أملاكها فرنسا من الجنوب ومن الشمال فى الأراضى المنخفضة ومن الشرق فى إيطاليا والراين \_ حاولت غزوها ولكنها فشلت . كذلك ستنجح هولندا فى انتزاع استقلالها من إسبانيا وشبكا . ثم حاولت إسبانيا غزو انجلترا فى نهاية القرن بالأرمادا « التي لا تقهر Armada armata arms ) ، فكانت الهزيمة الشهيرة فى سنة ١٥٨٨ التي وضعت حدا لإسبانيا كقوة بحر . وإذا كان هذا قد ترك بريطانيا الشهيرة فى جزيرتها ، فقد ثبت أيضا استقلال هولندا ، وأكد وقفة فرنسا فى وجه إسبانيا ، وأنهى أطاع السيادة الإسبانية .

هكذا ضاعت إمبراطوريتها الأوربية مثلما ضاعت إمبراطورية البرتغال فى الشرق ، ولم يتبق لها ــ مثلها ــ إلا إمبراطوريتها فى العالم الجديد . وحتى هذه لم تلبث القوى الجديدة فرنسا وهولندا وبريطانيا أن بدأت تتخاطفها بالقوة فى جزر الهند الغربية خاصة . فانتزعت بريطانيا جميكا وبعض جزر الأنتيل الصغرى فى القرنين السابع والثامن عشر ، وابتلعت فرنسا جواديلوب والمارتنيك ، كما اقتسمت الاثنتان هايتى ، بينا خرجت كل من هولندا والمدنمرك ببعض الجزر الصغرى ، إلى أن تظهر الولايات المتحدة فى القرن التاسع عشر لتتم تصفية التركة . وبذلك بدأ دور إسبانيا العسكرى يؤول إلى فرنسا ، مثلها آل دور البرتغال التجارى إلى هولندا ، وهاتان هما القوتان اللتان سينتقل إليهما الصراع على السيادة العالمية فى القرن التالى .

## الفصّ ل السّرابع

## الاستعمار البحرى الثلاثة الكبار

## الاستعمار الهولندي(١)

القرن السابع عشر هو بلا ريب قرن هولندا (٢) . فقد طفرت فيه إلى المقدمة كقوة بحرية تجارية استعارية ، ودخلت الاستعار من أوسع أبوابه . وقد كانت الأراضى المنخفضة (هولندا وبلجيكا) خاضعة لإسبانيا ، وشاركت بهذه الصفة فى التجارة البحرية الجديدة بدرجة ما فى وجه الاحتكار التجارى البرتغالى . ولكن الحقيقة أن موقع البرتغال – أيبريا عامة – وإن أعطاها الأسبقية إلى الشرق ، لم يكن الأمثل بالنسبة لتجارة الشرق مع أوربا ، لأن أيبريا تنعزل عن القارة ومواصلاتها البرية بالحائط الجبلى والبعد الجغرافى . ومنذ أن انتهى دور المدن الإيطالية ، أصبح المدخل الطبيعى لتجارة أوربا مع الشرق هو الأراضى المنخفضة باعتبارها نهاية الشارع الرئيسي للحركة فى قلب القارة ، ونعنى به الراين الذى – وحده من بين أنهار غرب القارة – يتوغل حتى قلبها .

ولم تتوان هولندا عن توظيف هذا الموقع المدخلي الجديد. فنجحت أولا في انتزاع استقلالها من إسبانيا في حروب الاصلاح الديني في العقد التاسع من القرن السادس عشر ، وذلك بفضل تحصنها في دلتاها الاسفنجية وإغراقها لأراضيها الواطئة في وجه العدو ، بالاضافة إلى مزاياها كأمة ملاحية في بيئة بحرية مثالية . هذا بينها ظلت بلجيكا إسبانية ولم تستطع أن تخرج إلى البحر والاستعار فيا بعد ، إلا في موجة القرن التاسع عشر .

ومنذ ذلك الحين ، بدأت تجارة البهار والشرق تنصب انصبابا فى هولندا ، التى ورثت دور البرتغال بمثل ما ورثت أنتورب دور لشبونه، فصارت أكبر مركز تجارى فى أوربا . أو

Harrison Church, p. 21. (Y)

Fairgrieve, p. 146-160, East, p. 354-8, Fawcett. p. 425.

قد نقول بطريق غير مباشر: ورثت هولندا دور إيطاليا ، بل دور العرب. وسنحت الفرصة الكبرى لهولندا لتأكيد مكانتها حين حطمت إسبانيا قوة البرتغال ، ثم حين تعطمت قوة الأرمادا.

#### قرن هولندا

فبدأت هولندا تنقض على المستعمرات البرتغالية ( الإسبانية فى وقت ما ) . وقبل أن يمضى نصف قرن على الاستقلال كانت هولندا فى كل بجار العالم ، وبعدها بقليل وصلت إلى أوج قوتها وانتزعت السيادة من البرتغال فى جزر الهند الشرقية التى ظلت ـ باستثناء تيمور ـ هولندية بعد ذلك باستمرار . وهى بذلك قد ورثت إمبراطورية البرتغال كها ورثت موقعها الجغرافى ودورها التجارى . وفى الطريق إلى الهند أقاموا مستعمرات ساحلية فى ساحل غانه ، وكانوا أول من نزل فى الكاب بموقعه الحيوى بعد إذ أخطأها البرتغاليون بصورة محيرة وغير مفهومة .

ثم بعدها امتلكوا جزيرة موريشس (التي أعطوها اسم أميرهم موريس) ، وأخيرا احتلوا جزيرة سيلون حيث سيكون لهم دور طويل فيها . أكثر من هذا غامر الهولنديون من جزر الهند الشرقية جنوبا حتى كشفوا ساحل شهال أستراليا لأول مرة فى بداية القرن السابع عشر وحتى سميت لحين ما جهولندا الجديدة . كذلك كشف تازمان تازمانيا ونيوزيلند (نسبة إلى زيلند جهولندا) فى النصف الأول من نفس القرن . إلا أن هذه الكشوف لم تؤد إلى دور استعارى ما .

لا ، ولم تقتصر الإمبراطورية الهولندية على العالم القديم ، بل أسسوا مستعمرات في البرازيل وجيانا ، وكانوا هم الذين اكتشفوا لأول مرة رأس هورن الذي يحمل اسم إحدى قراهم . فضلا عن ذلك امتلكوا مفتاح مدخل أمريكا الشمالية في نيو أمستردام (نيويورك فيا بعد) . وعدا هذا فقد تسيدوا تجارة البحار والمحيطات بالنقل البحرى لكل أوربا ، حتى سموا أنفسهم « نقلة البحر Wagoners of the sea rouliers des mers » . كما سماهم غيرهم « بقالة أوربا » .

وسيلاحظ عند هذا الحد أن الإمبراطورية الهولندية صورة محرفة للإمبراطورية البرتغالية : فنى أوربا نفسها لم يكن ثمة مجال لتوسع أى منها ابتداء ، أما عبر البحار فكل منها إمبراطورية بحرية ساحلية تتألف من رقع متناثرة . كذلك فقد بدأت تجارة لا توطنا ، وذلك بحكم كثافة السكان فى مستعمرات العالم القديم . ومع ذلك فقد تحولت هناك

بالتدريج من الاستعار الاستغلالي إلى درجة ما من الاستعار السكني ومن التجارة إلى الأبعاديات ، بينا في العالم الجديد ساد هذا الطابع الأخير مبكرا.

وكالبرتغال ، لم يكن لتوهج هولندا ولمعانها كقوة بحرية أن يبقى طويلا . فهى مثلها تعانى أساسا من قاعدة أرضية محدودة الرقعة ، فقيرة فى تربتها وإنتاجها الزراعى ، لا تعرف الكفاية الذاتية حتى فى الغذاء ، فاقدة حتى للموارد الغابية والمعدنية اللازمة لبناء السفن . والواقع أنه كان على هولندا أن تستورد كل مقومات حياتها اليومية والغذائية والبحرية شأنها فى ذلك شأن بريطانيا فيا بعد ، حتى لقد قيل إن كل رأسمالها لم يكن سوى موقعها الجغرافى وكل خامها لم يكن إلا النقل . ومن ثم كان مقتلها يكمن \_كالبرتغال \_ فى حرمانها من تجارتها ...

ثم هى كانت كالبرتغال أيضا تعانى من قوة بشرية محدودة الحجم ، ولها مثلها حدود برية مشتركة مع قوة ضخمة \_ فرنسا \_ على يديها سيكون تحطيم قوتها كها خبرت البرتغال على يد إسبانيا . وتماما كها اغتنمت هولندا الفرصة لترث البرتغال ، فستغتنم قوة بحرية أخرى \_ بريطانيا \_ الفرصة لترث هولندا ! بل كانت هولندا فى وضع أسوأ من البرتغال ، لأنها وقعت بين شقى رحى فرنسا على القارة وبريطانيا فى البحر .

#### دور الانحدار

فنى القرن السابع عشر بدأت كل من فرنسا و إنجلترا تتطلع وتخرج إلى البحر وتنافس هولندا على التجارة العالمية والقوة البحرية . ولكن خطر فرنساكان الأسبق ، ظهر فى القرن السابع عشر ، غير أن هولندا استطاعت أن تحتفظ بقوتها إزاءها طوال هذا القرن ، فى حين كان موقف إنجلترا أقرب إلى السلام الاسمى ، ولم يتخذ شكلا حربيا إلا فى القرن الثامن عشر . وعموما فلم يكن عداء بريطانيا لهولندا أو خطرها عليها يصل إلى عداء فرنسا وخطرها . ويتراوح تاريخ الصراع إما بين حروب منفصلة بين هولندا وفرنسا أو بين هولندا و إنجلترا ، و إما بين حروب أحلاف بين هولندا وفرنسا ضد إنجلترا أو بين هولندا و إنجلترا .

وفى كل هذه الحالات وأياكانت النتائج المباشرة للحروب ، كان هذا عبثا خطيرا على موارد هولندا المحدودة وامتصاصا لطاقتها . وقد كان دور فرنسا فى تحطيم قوة هولندا أكبر من دور بريطانيا ، لأن هولنداكانت أضعف على البرمنها على البحركثيرا ، فكان يمكن أن

تواجه بريطانيا بدرجة أو بأخرى ، أما مع فرنسا فلم يكن ظل لندية ما . ومع ذلك فقدكان صراع هولندا مع الإنجليز فى البحر مريرا بل وحشيا ، واستاتوا فى وجههم لأنهم هم مباشرة الطامعون فى تجارة المحيط ، حياة هولندا أو موتها .

ولا يبدأ القرن الثامن عشر إلا وكانت هولندا قد فقدت معظم تجارتها وحسرت كل قوتها البحرية ، وخرجت تماما من دائرة صراع القوة ، وأصبحت بمثابة برتغال الشمال . حتى مستعمراتها أخذت تتقلص فيا بعد ، كها فى أعقاب الحروب النابليونية حين انتزعت بريطانيا منها مستعمرة الكاب ، هذا عدا أنها هى نفسها سقطت لفرنسا نابليون . وكها انقضت هولندا من قبل على المستعمرات البرتغالية فى الشرق الأقصى ، انقضت إنجلترا على مستعمرات هولندا هناك . ومن الغريب أن هولندا بعد ذلك مالت \_ تماما كالبرتغال \_ إلى أن تصبح حليفا تقليديا بل وعالة على الحهاية البريطانية سواء فى القارة أو فى البحر أو فى المستعمرات . وباختصار فقد ورثت بريطانيا بالذات دور هولندا مثلها ورثت فرنسا دور السانيا .

## الاستعمار الفرنسى

مع نهاية القرن الخامس عشركانت فرنسا قد استكملت وحدتها القومية حول باريس . غير أنها فى وصولها وتدعيمها لحدودها الشرقية البرية غير الواضحة دخلت فى صراع برى مع القوى المجاورة استغرقها مدى النصف الأول من القرن السادس عشر ، كما أنفقت نصفه الآخر فى حروب الاصلاح الدينى . كذلك كان عليها أن تقاوم أطاع إسبانيا فى السيطرة عليها طوال ذلك القرن . فلم تكن لذلك كله مستعدة للخروج إلى العالم الحارجى سواء فى القارة أو عبر البحار إلا مع مطلع القرن السابع عشر .

ولكن إذاكانت قوة إسبانيا قد تدهورت حينذاك ، فقدكانت هولندا في طريقها إلى السيطرة البحرية . ولهذا أصبحت السياسة الفرنسية منذ ذلك الوقت موزعة بين هدفين محوريين : التوسع القارى شرقا وصولا إلى « الحدود الطبيعية les limites naturelles » ، عقدة فرنسا منذ البداية وإلى اليوم ، وبناء قوة بحرية عظمى للتوسع عبر البحار . وقد قام على تلك السياسة كل من ريشيليو وكولبير في القرن السابع عشر . وسيصبح هذان الهدفان والمجزق العضوى بينها ملمحا أساسيا مزمنا في كل كيان فرنسا المقبل (١) .

ولا شك أن فرنسا خلال العصور الحديثة وحتى الانقلاب الصناعي كانت أوسع وأتوى قاعدة أرضية في غرب أوربا : فهي تكاد تمثل أقصى رقعة للدولة الوطنية الموحدة قبل عصر السكك الحديدية (١) ، وهي ضعف بريطانيا مساحة ، وكانت إلى ما قبل الانقلاب ضعفها سكانا . ثم هي أغنى القوى بالموارد الطبيعية وأقربها إلى التوازن الحرفي والاكتفاء الذاتي . وقد كان من الممكن لها أن تبني أعظم قوة بحر في ذلك الوقت ، بل بنتها بالفعل في بعض مراحل القرنين السابع والثامن عشر ، وكان من الممكن لها أن تكون إمبراطورية استعارية كبرى ، ونجحت في ذلك فعلا .

إلا أن توزيع اهتمامها بين البحر والقارة ، وحروبها المتصلة في القارة ، كان يمتص مواردها وطاقاتها بإزمان ، ويسلب أكثر مشاريعها البحرية كثيرا من إمكانياتها . وفضلا عن هذا فإن فرنسا ، بغناها الزراعي الداخلي واقترابها التقليدي من الكفاية الذاتية ، لم تكن تشعر بقوة طرد طبيعي على اليابس أو قوة جذب على البحر . كذلك فإنها \_كإسبانيا \_ دولة بحرين مما يعوق وحدة أسطولها البحري (٢) . وفي هذا كله تكرر فرنسا دور إسبانيا وتوسعاتها إلى حد بعيد وإن يكن على نطاق أكبر . والحقيقة أنها ورثت إسبانيا استراتيجيا مثلها ورثت هولندا البرتغال ، وكها كان على إسبانيا إن تواجه البرتغال كان على فرنسا أن تتصدى لقوة هولندا الطافرة .

#### فى أوربا

وقد بدأت فرنسا بانتزاع الأراضى المنخفضة (بلجيكا) من إسبانيا المتداعية فى منتصف القرن السابع عشر. وبدأت حروبها ضد هولندا مستفيدة من تحالف إنجلترا معها ضدها فى بعض الحالات حتى تداعت قوة هولندا على يدها فى نهاية القرن. ولكن فرنسا رغم ما تراكم لديها من قوة بحرية ضخمة لم تكن تسيطر على التجارة المربحة إلا إلى حد ضثيل ، وظلت \_ بحريا \_ قوة عسكرية أكثر منها تجارية . ولذلك فقد كانت إنجلترا هى التى ورثت دور هولندا التجارى رغم أن فرنسا هى التى حطمت قوتها عسكريا \_ تماماكها كانت إسبانيا هى التى حطمت البرتغال ولكن التى ورثتها هى هولندا !

Mogey. p. 125. (1)

Ibid. p. 124. (Y)

ولذلك أيضاكانت هذه القوة البحرية كاستهلاك لا يقابله إنتاج عبثا على مواردها . وقدكان أمام فرنسا إمكانية بناء إمبراطورية تجارية فى البحر المتوسط والشرق العربى تزرى بهولندا وتعجز إنجلترا ، إلا أن ترددها بين الاهتمامات القارية البرية والتوسع البحرى بدد مشاريع كولبير وضيع نصيحة الفيلسوف ليبنتز المعروفة فى هذا الصدد .

ورغم أن قوة بريطانيا البحرية حربيا وتجاريا كانت تطفر فى القرن الثامن عشر باستفحال ، ورغم أنه كان على فرنسا أن تتصدى لها بحيث تحول هذا القرن إلى صراع ثنائى خطير بينها ، فإن من الممكن أن نعد القرن الثامن عشر قرن فرنسا كأكبر قوة فى أوربا ، فقد كانت تفوق بريطانيا على القارة برا ، ولا تقل عنها بحرا . وقد جمعت فرنسا قواها مع إسبانيا خلال القرن عدة مرات فى حروب مطولة ضد بريطانيا بسبب توسع تجارة هذه توسعا خطيرا . ولكن ظلت صراعات فرنسا القارية خاصة مع المسا تستنزف طاقاتها .

وفى أواخر القرن كان الفارق فى القوة بين فرنسا وانجلترا يزداد ضيقا ، إلى أن كانت انتفاضة فرنسا نابليون بعد الثورة وفيها وصلت السيادة الفرنسية فى أوربا إلى قمتها ــ ولكن أيضا إلى نهايتها . فقد انتهى لمعان القوة الفرنسية وبريقها الشديد كالشهب إلى احتراق أخير ، لتعطى فرنسا مكان الصدارة لبريطانيا .

تفصيل ذلك أن نابليون حاول أولا أن يؤسس إمبراطورية في المشرق في مصر والشام تكون مواقع الخطى إلى الهندكي يضرب بريطانيا فيها ، أو لتكون مصر لؤلؤة الإمبراطورية الفرنسية في مقابل الهند لؤلؤة الإمبراطورية البريطانية كها قيل . وفي مرحلة تالية حاول أن يغزو بريطانيا في جزيرتها ، لكن قصور فرنسا البحرى التقليدي وصل إلى قمته في هذه المحاولة التي انتهت بالطرف الأغر . وكانت المرحلة الأخيرة هي « الحصار القارى » لبريطانيا لحرمانها من كل تجارة أوربا . وفي هذا السبيل أخضع أوربا جميعها عدا السويد والنطاق العثماني ، كها انتهى به إلى حملة الروسيا القاتلة . ولعل هذه كانت أعظم إمبراطورية أوربية شهدتها العصور الحديثة إن لم يكن التاريخ جميعا . لكن تلك كانت نقطة الضعف النهائية : فقد اتسعت الجبهة إلى مدى غير عملى ، فجاءت النهاية نتيجة للاستنزاف المطلق المورد و ووارد و فرنسا (١) .

<sup>(1)</sup> 

#### عبر البحار

تلك التوجيهات وهذه الصراعات تنعكس بوضوح على الاستعار الفرنسي عبر البحار. فني النصف الأول من القرن السادس عشر وصلت فرنسا في العالم الجديد إلى السنت لورنس ( جاك كارتييه ) ، وأسست في النصف الأول من القرن التالى مستعمرتها الكبرى في كيبيك (كويبك ) كنواة لكندا الفرنسية أو « فرنسا الجديدة » ( شامبلين ) . وقد بدأت هذه حقل صيد للفراء ثم حقل توطن وزراعة ، ولكنها ارتبطت بصرامة بالنهر حيث كانت الكتلة اللورنسية الغابية الجرداء إلى الشهال تضع حدا للتوسع (١) . وحتى على النهر ، ارتبط التوسع بآخر حد للملاحة المحيطية المكنة حينذاك (٢) .

ومن البحيرات اقتيدت فرنسا تلقائيا إلى قلب القارة ، فهبطت فى النصف الثانى من القرن السابع عشر مع المسيسي حتى وصلت إلى الخليج ( لاسال ) . وعلى محور نهرى \_ مرة أخرى \_ أسست مستعمرة لويزيانا المترامية التى تشمل القطاع الأكبر من سهول وسط القارة (٣) . والحقيقة أن فرنساكانت خير من أفاد من الأنهار فى التوسع السياسي واتخذت منها هيكلا لإمبراطوريتها فى العالم الجديد (٤) . وفى الحالين سيرى الطابع القارى أو البرى واضحا فى الارتباط بنهر ، بل فى الارتباط بقلب القارة .

على أن ضخامة المستعمرات الفرنسية فى أمريكا الشهالية جاءت فى النهاية نقطة ضعف لا قوة . فبعكس بريطانيا فى الولايات الثلاث عشرة التى تحصرها الأبلاش واللجينى ، كان من سوء حظ فرنسا بعد توغلها فى السنت لورنس أنها لم تجد عقبة طبيعية كبرى توقف توسعها حتى توطد أقدامها وتعمق وجودها فيا ملكته . ولهذا أدى تقدمها الكاسح السريع إلى لويزيانا إلى أن أصبح وجودها كله مساحة لاكثافة ، قوة بشرية ضئيلة فى رقعة قارية هائلة ، ولهذا لم تستطع أن تحتفظ بها طويلا (٥) .

وفيما عدا هذا اتجهت فرنسا في العالم الجديد إلى جزر الهند الغربية ، حيث نجحت في أن تنتزع عددا من جزرها الصغرى من إسبانيا أهمها جواديلوب والمارتنيك . كما قفزت منها

Th. Pickles, North America, 1954, p. 2. (1)
Church, p. 21. (Y)

E.C. Semple, Influences of geog. environment, 1911. (٣)

Mogey, p. 128. (£)

L. Rodwell Jones, W.P. Bryan, North America; Fairgrieve, p. 309.

إلى الساحل المقابل فى أمريكا الجنوبية لتتخذ لها موطئ قدم فى جيانا الفرنسية . وحتى ذلك الوقت كانت التجارة أسهل وأربح من التعمير ، ولذلك كانت جزر الهند الغربية تدر على فرنسا عائدا أكبر من لويزيانا وكندا . والحقيقة أن هذا يرجع أيضا إلى قيمة الحاصلات المدارية والحاجة إليها فى أوربا بالنسبة إلى محاصيل أمريكا الشمالية التى كانت على أحسن تقدير تكرر إنتاج أوربا .

أما في العالم القديم فقد اتجهت فرنسا إلى الهند الشرقية ولكن الهند خاصة . فأنشأت مجموعة من القواعد التجارية على سواحل الهند شرقا وغربا وتوغلت منها إلى الداخل قليلا أوكثيرا (ديبليه Dupleix وشركة الهند الشرقية الفرنسية ) . وقد نشطت تجارة فرنسا مع هذه المستعمرات نشاطا كبيرا في القرن السابع عشر . ولكن المنافسة والصراع مع بريطانيا سلب فرنسا كثيرا من تلك التجارة أولا ، ثم كثيرا من تلك المستعمرات نفسها ثانيا . فبعد أن أسرت المنافسة البريطانية كثيرا من تجارة فرنسا في الهند ، بدأ الغزو والفتح ، وخسرت فرنسا الحرب بسبب قصورها البحرى ، فضاعت منها الهند بعد حرب السنوات السبع التي انتهت في ١٧٦٣ ، ولم يبق لها إلا بعض جيوب ساحلية رمزية بحتة تتوزع في شاندراناجور ويانون وبونديشيرى وكريكال وماهي !

وفى نفس الوقت ، تكرر نفس المصير فى العالم الجديد . فقد انتقل صراع فرنسا بريطانيا إلى كندا ، ونجحت الأخيرة بفضل قوتها البحرية وقصور فرنسا البحرى فى انتزاعها بعد حرب السنوات السبع وتحويلها إلى دومنيون بريطانى . ومرة أخرى لم يبق لفرنسا إلا بقايا تذكارية شكلية فى جزيرتى سان بيير وميكلون تجاه ساحل نيوفوندلند ! وإذاكانت فرنسا قد عادت بعد قليل فى حرب الاستقلال الأمريكية لمساعدة أمريكا وحاربت مع إسبانيا ضد بريطانيا إلى أن طردت هذه فى النهاية ، إلا أن فرنسا بدورها سرعان ما فقدت لويزيانا فى صفقة البيع السياسية التى قام بها نابليون . والحقيقة أنها لم يكن من المكن الاحتفاظ بها بعد أن اضطرت قوة بحرية أكبر إلى الخروج من القارة (١) .

وهكذا يمكن أن نخلص إلى أن أغلب مساحة الإمبراطورية الفرنسية التي تكونت في الموجة الأولى للاستعار في القرنين السادس والسابع عشر ، سواء في العالم الجديد أو القديم ، سواء في العروض المعتدلة أو المدارية ، قد ضاعت قبل أن تبدأ الموجة الثانية في

<sup>(</sup>۱) فایفیلد وبیرسی ، ج ۲ ، ص ۷ ص ۱۷۱ ـ ۱۷۲

القرن التاسع عشر. وهي قد ضاعت أساسا على يد بريطانيا . بل أكثر من هذا يمكن أن نقرر أن فرنسا خرجت من تلك الموجة الأولى بإمبراطورية متواضعة \_ بقايا إمبراطورية \_ أقل اتساعا وغنى مما خرجت به أى من البرتغال أو إسبانيا أو هولندا \_ عدا بريطانيا بالطبع . ولعل فرنسا وحدها هي التي تنفرد بهذه الحقيقة الغريبة في تاريخ الاستعار . ومعنى هذا أيضا أن إمبراطورية فرنسا ، كهاكانت في عصر ما قبل التحرير المعاصر ، ترجع أصولها في معظمها إلى موجة الاستعار الثانية في القرن التاسع عشر .

## الاستعمار البريطاني (١)

الحقيقة الكبرى والضابط الحاسم فى تاريخ بريطانيا السياسى والاستعارى هى أنها بصدفة حيولوجية جزيرة قارية: من القارة وليست فيها . فرة قد تفرض عليها جزريتها التخلف ، فإذا بها مرة أخرى ترعى نموها ، ومرة ثالثة تضمن تقدمها . تفسير ذلك أن بريطانيا مرت بثلاث مراحل واضحة فى تطورها : المرحلة الاستعارية ، فالقارية ، فالقارية ، فالجزرية . الاستعارية حين خضعت لغزوات وموجات القارة أيام الأنجلز والسكسون ، والجزرية حين انعزلت عن والقارية حين العصور الوسطى ، والجزرية حين انعزلت عن القارة قبيل عصر الكشوف (٢) .

## المرحملة الجزرية

ولكن جزرية بريطانيا ليست وحدها كل شيء ، إذ لا يقل عن ذلك أهمية أنها جزيرة كبيرة فسيحة ، يعنى أنها تقدم قاعدة أرضية عريضة متعددة الموارد يمكن أن تقيم دولة كبيرة . ولولا هذا لما زادت عن مجرد تابع أو ذيل لقوة مقابلة على القارة ، أشبه شيء بصقلية مثلا ولكن دون تاريخها المفعم . ولئن كانت بريطانيا لا تزيد مساحة عن نصف فرنسا ، فإن السهل الإنجليزي ـ نواتها النووية سياسيا واقتصاديا ـ لا يقل كثيرا عن مساحة السهل الفرنسي . ومع هذا فإن قوة الطرد على اليابس والجذب إلى البحر أقوى بلا شك منها في حالة فرنسا . ولهذا فبريطانيا هي البيئة البحرية الكاملة التي حملت قوة بشرية كبيرة أولا ، وخلقت أمة ملاحة من الدرجة الأولى بعد ذلك ، ومنحتها في نفس الوقت عنصر

فايفيلد وبيرسي ، جـ ٢ ، ص ١٠٨ – ١٦٠

Democratic Ideals, p. 56.

Fairgrieve, p. 161-196, Fawcett, p. 421-428; Whittlesey, p. 96-128; (1)

الحماية وحفظتها من اضطرابات وقلقلات القارة .

ومنذ الكشوف تطور موقع بريطانيا تطورا جذريا . فقبلها كانت على نهاية العالم ، ولا تؤدى إلى شيء . كانت بالضبط « أستراليا العصور الوسطى » كما قيل ــ بل وفى أكثر من معنى ذلك : فلقد كانت كل ثروتها الصوف الذي تصدره إلى القارة ، خاصة إلى هولندا و إيطاليا . ولكن الكشوف الجغرافية حولت هذا القطب السالب المعزول المتطوح إلى قطب موجب فى قلب المعمور المتمدد ما بين العالم القديم وألجديد . وفى هذا المعنى يمكن أن نقول إن إسبانيا والبرتغال بكشوفها هما ــ بلا قصد ــ اللتان أعطتا بريطانيا حياة جديدة ومكانة جديدة فى العالم .

ولقد أنفقت بريطانيا العصور الوسطى فى الحروب الاقطاعية ثم الاقليمية لتنسج وحدتها السياسية دون ما خطر من الحروب الخارجية التى يمكن أن تؤخر تلك الوحدة وبفضل هذه « العزلة الرائعة splendid isolation» كانت أولى دول أوربا إلى تحقيق الوحدة القومية فى العصور الحديثة . وقد حررها هذا لتنزل إلى البحر الذى جعلته العروض الشمائية العاصفة والبيئة المدية المتلاطمة مدرسة بحرية قاسية ولكنها ممتازة ، تتطلب المرونة قبل الضخامة والمناورة قبل الحجم .

ومع ذلك فلم تكن بريطانيا مهيأة لتخرج إلى البحار حين الكشوف أو بعدها ، حيث كانت السيادة للبرتغال وإسبانيا ثم لهولندا وفرنسا ، وظلت هى فى منطقة الظل أو شبه الظل . ولكنها فى حدود هذا الظل كانت تحاول \_ خلال القرن السادس عشر \_ أن تلتقط أى مكسب أو فتات من التجارة المحيطية إما بعيدا عن النفوذ الإسباني أو مغافلة له . بعيدا عنه \_ بالاتجاه إلى العالم الجديد من طريق شهالى متطوح ، فكان أول خروج لها نحو الشهال الغربي حيث اكتشفت فى آخر القرن الخامس عشر نيوفوندلند ولبرادور (جون كابوت ) ، وهى دائرة محدودة القيمة التجارية .

أما مغافلة له ... فبالتسلل إلى المستعمرات الإسبانية الاحتكارية S. main للتجارة معها سرا . فبدأت بين الجانبين «حروب عصابات بحرية » بكل معنى الكلمة ، فكان هذا عصر القرصان المشهور بكل مغامراته وإثاراته وملاحمه التي دارت على البحار العليا والبحار الدافئة وتمركزت خاصة في الكاريبي ، والتي تؤلف «ساجا » بحرية أسطورية تكاد تكون «ألف ليلة » الغرب أو العصور الحديثة إلا أنها دموية عدوانية . وفي هذه القرصنة الدامية ستكون نواة البحرية والاستعار البريطانين .

## الإمبراطورية البحرية

وفى هذه الفترة كان كل ما تطمح إليه بريطانيا فى وجه أطاع القوى السائدة هو أن تحافظ بحذر على استقلالها ، وذلك بمضاربتها بعضها ببعض \_ إسبانيا بفرنسا خاصة . إلى أن حاولت إسبانيا غزوها بالأرمادا فى ١٥٨٨ ، فكانت المعركة بين الضخامة والمرونة ، وانتصرت المرونة لأن سفن الأرماداكقلاع عائمة حقيقية كانت ثقيلة بطيئة ، بينا سفن القرصنة البريطانية ( دريك ) خفيفة سريعة . لقد تغلبت بحرية العروض العكسية الشمالية العاصفة القاسية على بحرية العروض التجارية المعتدلة الهادئة ... نتيجة منطقية !

مع أن هزيمة الأرمادا لم تضع مباشرة حدا لقوة وإمبراطورية إسبانيا ، فإنها فتحت الباب على مصراعية أمام بريطانيا لتدخل الميدان البحرى والتجارى الجديد مع افتتاح القرن السابع عشر. فني غضون عقدين كانت قد أسست بنجاح أول مستعمرة في جيمزتون «والدومنيون القديم» في فرجينيا في ١٦٠٧ على يد رالى . وقبلها بقليل أنشأت شركة الهند الشرقية ووصلت سفنها إلى الهند وشاركت في تجارتها . وفي نفس الجيل استقر « الآباء المهاجرون Pilgrim fathers » في نيوإنجلند .

ولكن فى هذا القرن ــ السابع عشر ــ كان على بريطانيا أن تواجه قوة هولندا التجارية وقوة فرنسا الحربية . ورغم أن قوة فرنسا كانت الأكبر والأخطر ، فقد كان الذى يعنى بريطانيا مباشرة هو هولندا لأنها هى المحتكر الحقيقي للتجارة المحيطية التى تتطلع إليها . ولذلك ورغم أن بريطانيا وقفت فى عدة حروب مع هولندا ضد فرنسا حتى لا تتعاظم قوة الأخيرة إلى درجة تهدد الجميع ، فالأغلب أن بريطانيا كانت إما تترك هولندا تواجه فرنسا وحدها وإما تنضم إلى فرنسا فى صراعها لتحطم هولندا .

وفى خلال هذا جميعا كانت كل خسائر هولندا وفرنسا تتحول إلى حساب بريطانيا مكاسب وأرباحا . فكانت التجارة عبر البحار تنتقل إليها بالتدريج ، حتى إذا ما حطمت فرنسا قوة هولندا نهائيا فى أواخر القرن كانت بريطانيا قد ورثت بالفعل معظم دورها التجارى ، وورثت لندن وبرستول أنتورب وأمستردام ، باختصار ورثت بريطانيا موقع ودور هولندا ، فقد قلنا فى الحقيقة وإن يكن بطريق غير مباشر إنها ورثت موقع ودور البرتغال ، وبطريق غير مباشر أكثر موقع ودور العرب القديم ، وبالتحديد مصر .

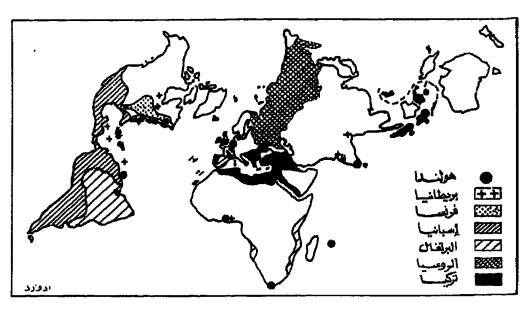

شكل (١٠) الاستعمار العالمي في سنة ١٧٠٠

نعم مصر! فلقد أصبحت بريطانيا في عصرها التجارى الجديد في العالم بنصفيه في موقع ووظيفة أشبه ما يكون بموقع مصر ووظيفتها في العالم القديم أثناء العصور الوسطى: حيى همزة الوصل بين العالم القديم والجديد بمثل ما كانت مصر همزة الوصل بين آسيا و أوربا ، وهي تقع في ركن المحيط الأطلسي أو البحر المتوسط الجديد بمثل ما تقع مصر على أرض الزاوية من البحر المتوسط القديم.

ولم يكن غريبا بعد ذلك كله أن تصبح التجارة بعدا أساسيا في حياة بريطانيا بعد أن كانت دولة زراعة ورعى وصيد ، وأن تصبح بحق « أمة من أصحاب الحوانيت على حد تعبير نابليون فيا بعد ، وأن يصبح « بنك إنجلترا » و مزا عتيدا للمركانتليه العارمة . وفضلا عن احتكار التجارة ، فقد نجحت بريطانيا في صملح أوترخت في أن تنتزع جبل طارق وبورت ماهون في البحر المتوسط ، وتأكد امتلاكها لنيوفوندلند ونوفاسكوشيا .

وهنا لابد أن نلاحظ كيف يكرر الموقف المواقف الصراعية السابقة : فرنسا الضخمة الأكثر تحرية تعطم هولندا الأصغر حجا الأكثر بحرية ، فترثها دولة بحرية أكبر إلى الشهال هي بريطانيا ، مثلاً حطمت إسبانيا الكبيرة شبه القارية من قبل البرتغال الصغيرة البحرية فورثتها هولندا البحرية الشهالية .

وهنا أيضا لابد أن نلاحظ سياسة بريطانيا الجزرية : فقد كان محورها دائما أن تترك القوى الأخرى على القارة تتصارع ، وأن تغذى هذا الصراع حتى تضعف جميعا ، فتتقدم هى لترثها وهى بمنأى فى جزيرتها عن خطر الصراع نفسه . وفى نفس الوقت كان توازن القوى على القارة هدفها الآخر . فكانت تعمل على ألا تسود قوة واحدة كبرى فى القارة ، ولهذا كانت الحليف التقليدى للقوى الصغيرة التى سبق أن عادتها وساهمت فى الحدارها ، وذلك ضد القوى الكبرى الجديدة . هكذا وقفت مع البرتغال ضد إسبانيا ، انحدارها ، وذلك ضد فرنسا ، ثم كما سنرى فيا بعد مع فرنسا ضد ألمانيا . فهى عدوة القوى الذى قد يهددها ، وحليفة الضعيف الذى لا يهددها . ولعل هذا هو ما أكسبها التسمية غير الأثيرة « بألبيون الغادر perfidious Albion » .

## الصراع البريطاني ـ الفرنسي

هكذا إذن لم يبق إلا فرنسا والقرن الثامن عشر. ورغم سيطرة فرنسا الواضحة فى القارة فإنها لم تستطع أن تمنع بريطانيا من الانطلاق نحو السيادة على البحار واحتكار التجارة المحيطية والتوسع الاستعارى. وقد بدأت بريطانيا بتحالفها مع عدوها السابق المهزوم هولندا ضد القوة السائدة الجديدة فرنسا. ثم أصبح القرن قرن الصراع بين بريطانيا وفرنسا. وكان الفارق الرئيسي أن فرنسا مرتبطة في صراعاتها بالقارة ولها جبهتان برية وبحرية ، بينا لبريطانيا جبهة واحدة بحرية .

من هنا كانت الأولى مضطرة إلى الاحتفاظ بجيش برى ضخم ، وتهمل الأسطول عمدا وبالضرورة ، بينا كان جيش بريطانيا البرى دائما رمزيا ولم تحاول قط أن تنافس فرنسا على البر ، والقوة كلها للأسطول . ولذا فما دامت بريطانيا قادرة على منع غزوها بحرا ، فلا قيمة لضخامة جيوش فرنسا ضدها ، بينا على العكس : مادامت فرنسا أضعف في البحر فأمام بريطانيا الفرصة لضربها في مستعمراتها عبر البحار وانتزاعها منها . أي أن وجود حدود برية لفرنسا كان جديرا في النهاية بأن يكلفها ضياع إمبراطوريتها الاستعارية ، بينا كان تحرر بريطانيا من الحدود البرية كفيلا بأن يمنحها إمبراطورية استعارية كاملة . وهكذا بالفعل كان .

فمن ناحية لم تستطع فرنسا أن تضرب بريطانيا فى جزيرتها ، والواقع أن أحدا لم يستطع أن يغزوها منذ الفتح النورماندى حتى يومنا هذا . فقد كان الأسطول كفيلا بقطع الطريق على أية محاولة كهذه . ولقد تحدت فرنسا ـ ومعها إسبانيا ـ قوة بريطانيا البحرية مرات

عديدة فى القرن الثامن عشر فى حروب ممطوطة مطولة . ولكن هذه كانت تخرج فى كل مرة أقوى ، بينها غالبا ماكانت فرنسا تخسر شيئا من مستعمراتها . ففقدت أولاكندا حين عزلتها بريطانيا بحرا فى كويبك وعجزت البحرية الفرنسيه عن معاونتها وبذلك سقطت كدومنيون لبريطانيا فى كويبك ، كها ارتفع الضغط الفرنسي بذلك عن ضلوع بريطانيا فى نيوإنجلند .

ثم فقدت فرنسا بعد ذلك الهند التي غزتها بريطانيا بقليل من قواتها ولكن بكثير من القوات الهندية (!) وضمتها في ١٧٦٣ «كالإمبراطورية الثانية » بعد ضياع الولايات المتحدة ، وخرجت فرنسا إلا من جيوب وأسافين لا وزن لها . ومما يلاحظ أن بريطانيا اقتربت أولاكالبرتغال من الهند من الغرب ، من بومباى بالذات ، ولكنها مثلها لم تستطع أن تمرق إلى الداخل من تلك الجبهة الجبلية المغلقة ، فعادت ودارت حول شبه الجزيرة لتقتحمها من بوابتها البحرية الوحيدة والصحيحة وهي بوابة الكنج (الهوجلي سيد) . وما أن وضعت قدمها على المدخل الطبيعي وانفتح الطريق أمامها إلى قلب شبه القارة حتى أخضعتها جميعا وحطمت إمبراطورية « المغول الأكبر » ليبدأ « الراج وRaj » البريطاني في ألحند (۱) . هذا ، وإذاكانت بريطانيا قد وضعت قدمها في « حذاء » الهند بدل فرنسا في منتصف القرن الثامن عشر ، فقد استغرقت قرناكاملا أي حتى منتصف القرن التاسع عشر منتصف القرن التاسع عشر المؤوذها على جميع أجزائها .

على أن بريطانيا خسرت فى تلك الفترة « إمبراطوريتها الأولى » فى الولايات الثلاث عشرة فى أمريكا . فقد ثارت الولايات فى حرب الاستقلال فى مرحلة ضعف لقوة بريطانيا البحرية ، وانتصرت لبعد المسافة وضعف الارتباط ، ولكن أيضا لمساعدة فرنسا وإسبانيا للانفصال ( ١٧٨٣ ) . على أن ضياع الولايات الثلاث عشرة أدى إلى خروج كثير من المعمرين ( الموالين لبريطانيا Soyalists ) وهجرتهم إلى كندا من ناحية وإلى أستراليا من ناحية أخرى ، أى إلى تحويل تيار الهجرة والتعمير إلى مناطق الدومنيون التى كانت مهملة والمساعدة فى تدعيم الإمبراطورية الثانية . وهذا يذكرنا بما حدث من تحويل اهتام البرتغال إلى البرازيل المهملة حين ضاعت إمبراطوريتها فى الشرق والعالم القديم .

وقد عاد الصراع بين بريطانيا وفرنسا على أعتى مستوى مع نابليون الذى كان أعظم تحد واختبار لقوة البحر . وقد فشلت كل مشاريعه البحرية ضد بريطانيا سواء فى مصر أو فى غزو

\_\_\_\_\_

بريطانيا . فقد خسر أسطوله فى أبو قير فى الأولى وفى الطرف الأغر فى الثانية . وبهذا عجز عن الوصول إلى بريطانيا أو مستعمراتها بسبب تفوق قوة البحر البريطانية أساسا . ومنذ البداية أدرك نابليون أن العقبة الوحيدة فى طريقه إلى السيادة العالمية هى قوة البحر البريطانية . وحين سيطر على أوربا جميعا كانت هذه وحدها هى العقبة التى تحطم عليها فى النهاية . ولهذا تعد الطرف الأغر بداية السيطرة العالمية المطلقة لقوة البحر البريطانية التى ستظل أكثر من قرن دون تحد ، بل سيصبح القرن التاسع عشر بلا منافسة قرن السيطرة البريطانية العالمية العالمية . . .

ولا شك أنه لما يدعو إلى التساؤل كيف استطاعت بريطانيا أن تقف بمفردها إذاء نابليون ومعه أو تحت سيطرته كل أوربا . ولكن الحقيقة أن بريطانيا كانت تقف ووراءها كل موارد الإمبراطورية والاستعار عبر البجار ، وأهم من ذلك أنها كانت تقف وأمامها ذلك « الشريط الذهبي golden streak » الحامي العتيدكما يسمى الإنجليز قنال المانش . والواقع أنه \_ في ضوء هذا العرض الاستراتيجي التاريخي \_ قد لا يوجد في العالم عشرون ميلا ونيف من الماء لعبت دورا في التاريخ كما لعب المانش .

هذا وقد خرجت بريطانيا من الملحمة النابليونية بمزيد من المستعمرات. فقد انتزعت الكاب من هولندا ، وحصلت على سنغافوره بالشراء البخس فى ١٨١٩ ، كماكانت قد ضمت مالطه أثناء الصراع. وسيلاحظ فى هذه جميعا صفة المواقع البحرية الاستراتيجية التى تعد مفاتيح حيوية فى إمبراطورية بحرية مترامية ، وهى الصفة التى ستتبلور بصورة حاسمة فما بعد فى تركيب هذه الإمبراطورية.

## الاستعمار البحرى: خطوط عامة

تلك إذن قصة الاستعار وصراع القوى الاستعارية الجديدة فى الموجة الأولى للإمبريالية فى العصور الحديثة . بماذا يمكن أن نخرج منها ؟ ــ بعدة حقائق عامة بعيدة المغزى .

### الخروج البحري

فأولا ، بعد أن كانت أوربا حبيسة فى شبه جزيرتها فى موقف دفاعى ، محاصرة بين قوى مختلفة من كل الجهات فى العصور الوسطى ، انقلب الوضع وأخذت جانب الهجوم

على عوالم جديدة برمتها ، وفرضت حصارها على القوى القديمة من خلف أو من قدام . وكان هذا بداية سيادة أوربا على العالم . على أن الخروج الاستعارى قد ارتبط بدول غرب أوربا البحرية الساحلية وحدها ، بيناكانت بقيتها الداخلية بعيدة عنه . كذلك لم تشارك الدول البحرية الساحلية الضئيلة أو الصغرى . فرغم بعض محاولات ثانوية للغاية لأمثال الدنمرك والنرويج وبراندنبرج ، فإنها تخلفت عن السباق تماما . وباختصار فقد ارتبط الاستعار الحديث أشد الارتباط بالمحيط ونداء البحر والموقع الساحلي .

ويلاحظ في هذا الخروج البحرى أن اتجاه كل من البرتغال وإسبانيا إلى أمريكا الجنوبية ، وكل من فرنسا وبريطانيا إلى أمريكا الشهالية ، إنما هو توجيه طبيعي يتسق إلى حد كبير مع المنطق الجغرافي وخطوط العرض وإيحاءات الموقع ، وكذلك مع تشابه البيئة الطبيعية بين الموطن والمهجر . ومن هنا انتهى العالم الجديد إلى عالمين : لاتيني في الجنوب وأنجلو - سكسوني في الشهال ، يتناظران بصورة عامة مع ترتيب الأوطان الأم . وكما تحتل إسبانيا الرقعة الكبرى من أمريكا اللاتينية وتكمل البرتغال بدور ثانوى بالاضافة إلى شظايا هولندية وفرنسية وبريطانية ، تحتل بريطانيا مركز الصدارة في أمريكا السكسونية وتأتي فرنسا في مرتبة ثانوية مع تذييل إسباني . ولماكان خروج أيبريا البحرى قد سبق خروج شمال غرب أوربا بنحو قرن ، فإن تاريخ أمريكا الجنوبية يسبق هو الآخر تاريخ أمريكا الشمالية بنحو هذا المدى (١) .

### القومية والاستعمار

ثانيا ، كانت الوحدة القومية شرطا أساسيا سابقا مسبقا للخروج الاستعارى ، إذ لم يكن من الممكن القفز إلى العالم الخارجى قبل ترتيب البيت داخليا . فكان الخروج نتيجة للوحدة وعلامة عليها ، وترتيب توقيته يعكس الترتيب الزمنى لتحقيق تلك الوحدة . ومع الوحدة القومية أتى استعار الكشوف ، ومع الاثنين أتى الانقلاب التجارى ، ومع الجميع أتت \_ أخيرا \_ البورجوازية الليبرالية . فقد انصبت مكاسب المركانتليه والتجارة الاستعارية فى العواصم والمدن الكبرى والموانى لتخلق تركيبا اجتاعيا جديدا أزاغ فلول الاقطاع نهائيا وأحل محله مجتمع التجار والمهنيين ، مما « برجز » مجتمع المدن وغلب الفكر الليبرالى والأوليجاركى على الحكم المطلق .

<sup>(1)</sup> 

ومعنى هذا أن استعار الكشوف خلق طبقة جديدة قوية تنافس الطبقة القديمة التقليدية التى كانت تحتكر السلطة والحكم فى المجتمع . فالصراع الجديد هو فى الحقيقة صراع بين أصحاب الموارد المحلية فى الوطن ، وأصحاب الموارد المتدفقة من عبر البحار . ولقد كانت الثورة الفرنسية هى نقطة الانكسار العنيفة فى هذا التطور حيث التحمت البورجوازية المتعاظمة \_ على فيض مكاسب مستعمرات ما وراء البحار \_ التحاما نهائيا مع بقايا الاقطاع الزراعى المتحفرة وختمت على مصيرها ووضعت بذلك جرثومة أو خميرة الرأسمالية الناشئة . وبمعنى آخر ، فإن الكشوف قد ثورت الكيان السياسي والاقتصادى والاجتاعى لدول أوربا البحرية تثويرا ، وكانت بذلك الأساس لهيكل النظام الجديد .

ومن المحتمل أنه لو لم تحدث الكشوف الجغرافية لتأخر الانتقال من الحقب الاقطاعي إلى الحقب البورجوازي كثيرا أو قليلا . ولعلنا كذلك لا نسرف في التصور إذا قلنا إن هذا التطور من الاقطاع نحو البورجوازية كان يمكن أن يكون أصلا وأساسا من نصيب الشرق العربي عامة ومصر والشام خاصة لو لم يكن قد حدث هذا الأسر التجارى الكامل . ولعل هذا أيضا أن يفسر لماذا تجمد المجتمع العربي الوسيط على النمط الاقطاعي حتى خضرم فيه إلى صميم القرن التاسع عشر بل والعشرين حين قفز مرة واحدة من الاقطاع إلى الرأسمالية دون أن يمر بحرحلة البورجوازية بمعناها الكامل . لقد ورث غرب أوربا الجديد دور الشرق العربي القديم ليس موقعا ووظيفة فحسب ، ولكن ورث قدره السياسي والاجتماعي كذلك .

## ميكانيزم الصراع

ثالثا ، يرتبط صراع القوى السياسية ارتباطا وثيقا جدا بالصراع الاستعارى . فمن أجل الصراعات الداخلية بين القوى الأوربية في القارة خرجت للحصول على المستعمرات لتعود أقوى وأقدر على تلك الصراعات ، ومن أجل الحصول على المستعمرات كانت القوى الأوربية تتصارع فيا بينها على القارة (۱) . من ثم كان النشاط الاستعارى ظاهرة «معدية » . وقد تحرك مركز الثقل في النشاط الاستعارى وفي صراع القوة حركة قاطعة من الجنوب إلى الشمال بصرامة ما بين البرتغال جنوبا حتى بريطانيا شمالا . ولعل هذا جزء واضح المعالم من نظرية هجرة الحضارة والقوة نحو العروض الشمالية . وإذا فهم البعض

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٥٧.

هذا على أنه يعنى انتقال التفوق إلى البلاد الشمالية ، فلا ينبغى أن ينسوا أنه يعنى كذلك تخلفها في البداية .

والمهم أنه في هذه الحركة تأخذ ميكانيكية الصراع بين القوى البحرية ـ الذى هو صراع أشباه أساسا من أجل التصفية النهائية للقوة العالمية ـ تأخذ نمطا محددا ومتواترا بصورة مثيرة . فهي تبدأ بدولة رائدة صغيرة بحرية جدا بحكم الموقع والطبيعة ، تلحقها دولة متاخمة أكبر حجا وأقل بحرية ، لا تلبث بحكم جرمها أن تحطم قوتها ، ولكنها تعجز عن أن ترث دورها ، وإنما تلتقطه ببراعة دولة أخرى صغيرة بحرية جدا إلى الشهال . هكذا ظهرت البرتغال أولا وتلتها إسبانيا لتحطمها بعد قليل ، فترثها هولندا ، ثم تلى هولندا على المسرح فرنسا لتحطم هولندا وشيكا ، فترثها بريطانيا . وسنرى فيا بعد إلى أى حد ستستمر أو تنتهى هذه الميكانيكية الفذة في بقية مراحل الاستعار الحديث .

## الموقع والموضع

رابعا ، في هذا الصراع لم يكن البقاء لمن يملك القوة البحرية وحدها ، بل والقوة البرية إلى جانبها . فقد كانت القاعدة الأرضية القومية العريضة هي الضهان الأخير لبقاء تلك القوة البحرية . فإذا كانت الدول المحرومة من القوة البحرية لم تخرج إطلاقا إلى الاستعار مها ملكت من قوة برية ، فإن الدول التي تملك القوة البحرية دون قاعدة برية متكافئة تسندها وتدعمها ، قد تخرج إلى عالم الاستعار قليلا أو كثيرا ولكنها لا تلبث أن تنقرض في النهاية . أما النجاح الأكبر فللدول البحرية القوية ذات القاعدة البرية الضخمة (۱) . وبمعنى آخر ، فإن « الموقع » البحرى الأمثل وحده لا يكني و إن أعطى أحيانا ميزة السبق ، وفي المدى الطويل يلعب « الموضع » دورا تحديديا أخطر وأكثر بقاء . كان السمك الكبير ـ يعني ـ يأكل السمك الصغير في المستعمرات ، كان السمك الأكبر بين القوى الاستعارية البحرية يأكل السمك الأصغر !

#### استعمار ساحلي

خامسا ، إذاكان الاستعار قد قرع أبواب أغلب القارات فى تلك المرحلة ، فقد ظل فى جوهره ساحليا أوشبه ساحلى بدرجة أو بأخرى ، ولو أنه كان أعمق توغلا فى قارات

Church, p. 22. (1)

العالم الجديد منه في قارات العالم القديم . وفي أفريقيا بالذات كان الاستعار ساحليا بحتا وبصرامة . وسواء على الساحل أو في الداخل ، فقد كانت تلك المرحلة مرحلة الاستعار الواسع » لا « الكثيف » . وبوجه عام انعكست هذه الطبيعة الساحلية على نظرة الاستعار إلى القارات الجديدة ، فقد كانت نظرة ملاح أساسا ، أعنى أنه لم يكن يتعرف على كتل قارية بقدر ما كان يعرف أشرطة ساحلية . ومن تراث هذه الفترة وتلك النظرة الأسماء العديدة التي مازلنا نطلقها : ساحل غانه ، ساحل الذهب ، ساحل العبيد . ساحل العاج ، ساحل الغلال ، ساحل الزنج ، ساحل البنات أو القرصان ، ساحل ملبار ، ساحل كرومندل ، ساحل كارنتيك Carnatic ، ساحل مورمان Murman ، ساحل جولكوندا . . إلخ (١) .

### الاستعممار الديموغرافي

سادسا ، تعويضا لعجزه عن التوغل الداخلي وعن « الاستعار الجغرافي » ، أخذ الاستعار في أفريقيا بالذات نمطا خاصا جدا في هذه المرحلة هو « الاستعار الديموغرافي » ... أعنى تجارة الرقيق . وذلك إذنكان عصر النخاسة الذي لم يعرف العالم له مثيلا من قبل ولا من بعد ، وتلك كانت بالتالي أسود نقطة وأبشع وصمة في تاريخ الاستعار العالمي . فقد كان الرقيق أغلى سلعة في التجارة الاستعارية ، وبخار آلة المركانتليه إن لم يكن وقودها الأسود ، وعليه بنت القوى البحرية اقتصادها ورخاءها . وكان للبرتغال أولا ثم الإنجليز بعدهم الدور الأكبر في هذه التجارة الآثمة ، ولو أن المولنديين والفرنسيين شاركوا بقدر .

ولهذا فإذا كان الهولنديون يقولون إن أمستردام قد بنيت على « عظام الرنجة » (7) ، فن الصحيح كل الصحة أن نقول إن لشبونه وليفربول قد بنيتا على عظام الرقيق الأسود ودماه . وقد شهد المحيط الأطلسي مثلثا دمويا يدور مع عقارب الساعة \_ التجارة المثلثة كها تسمى \_ تبدأ فيه السفن بنقل بضائع ومصنوعات بريطانيا إلى غرب أفريقيا حيث تستبدل بها شحنات آدمية ، ثم تنطلق عبر المحيط لتفرغها في أمريكا الشهالية والوسطى والجنوبية ، ومنها تعود محملة بمحاصيل المداريات من سكر وروم وقطن وتبغ . . إلخ (7) .

(4)

Democratic ideals, p. 60. (1)

<sup>(</sup>۲) سمبل ، ص ۳۵۶.

L. Dudely Stamp. Africa, N.Y. 1953; W. Fitzgerald, Africa, Lond. 1950.

وتختلف تقديرات تجارة الرقيق من أفريقيا ، ولكن البعض يضعها حوالى المائة مليون على أساس أن من مات أثناء « الصيد » والرحلة ثلاثة أو أربعة أمثال ما وصل بالفعل إلى العالم الجديد (١) . وكان هذا الاستعار أو بالأحرى الاستخراب الديموغرافى نزيفا بشريا رهيبا أصاب القارة بفقر الدم والضمور . ولئن صح هذا الرقم \_ الذى لا يمكن الحكم له أو عليه هنا \_ فلا شك أن هذه أعظم موجة فى حركات السكان Völkerwanderung فى التاريخ البشرى جميعا . وإذا كانت أوربا تتهم العرب اليوم \_ تهويلا وتضليلا \_ بدور « الجلاب والجلاد » ، فالذى لا جدال فيه ولا لجاج أنها هى قد لعبت دور « الجلاب والجلاد » معا .

Jacqueline Beaujeu — Garnier, Géog. de la population, Paris, 1958, t. II, p. 39.

## الفصّ لأنخامست

# القــوى البريــة والاستعمــار الروســـيا (١)

هناك تشابه مثيريدعو إلى كثير من التأمل بين ظهور وتوسع الروسيا الحديثة في الشرق وبين توسع دول أوربا البحرية في الغرب ، سواء في ذلك الأصول السياسية أو الضغوط الخارجية أو توقيت التوسع . فني العصور الوسطى خضعت الروسيا لضغوط مزدوجة من الشمال والشمال الغربي ومن الجنوب والجنوب الشرق . فمن الشمال الغربي أتى من سكندينافيا وعبر البلطيق الغزاة النورس - الذين يعرفون أيضا باسم الفار انجيين Varangians أو الروس Rus (= رجال الزوارق) . وإذاكانت غاراتهم تخريبية مدمرة في البداية ، فقد تحولوا بعد حين إلى التجارة واستقروا في مدن السلاف وحكموها سياسيا . أما الجنوب الاستبسى فقد كان ممرا أساسيا لرعاه الاستبس ومنه أتت غاراتهم بلا انقطاع على وسط الروسيا .

وبين أخطار هذه الكماشة ، رجال الزوارق ورجال الخيل ، تبدأ الروسيا سياسيا في القرن التاسع في إطار نطاق الغابات بعدد من الإمارات الصغيرة المستقلة محمية في تضاعيف الغابة ومسطحات المستنقعات ، إما على تخومها مع الاستبس وإما على جبهة الالتحام بين النفضيات والصنوبريات . وكانت كل مدينة من هذه المدن النهرية أساسا نواة لتوسع سياسي بعيد المدى في الغابة سواء نحو الشهال الجليدي أو الجنوب السهوبي ، حتى

فایفیلد وبیرسی ۰ ج ۲ ص ۰ ۸۱ ـ ۱۰۸ ۰

East, p. 212-225; Fairgrieve, p. 193-199; Fawcett, p. 429-430; G.B. Cressey, Asia's lands and peoples. Mc Graw Hill, 1951, p. 243-248;

<sup>(</sup>١) المصادر الأساسية هي :

إذا تلاقت جميعا وسيطرت إحداها فى النهاية كانت تلك بداية التوحيد السياسى للروسيا الحديثة . وبهذا أيضا أصبح خط الغابة ــ الاستبس خطا سياسيا بالغ الأهمية .

ولقد كانت كييف \_ « أم المدن جميعا » \_ هي أولى تلك الإمارات ، حيث ظهرت في القرن التاسع . وبعدها ظهرت كوكبة من مدن الغابه التجارية أهمها : نوفجورود . ولكن طرقات رعاة الاستبس لم تنقطع ، وكثيرا مادفعت تلك المدن الجزية لهم وخضعت لسيطرتهم ، حتى سقطت كييف في القرن الثالث عشر للمغول (جنكيزخان) ، الذين اتخذوا عاصمتهم على الفولجا الأدنى . وقد ساعد على سقوط كييف وقوعها على تخوم الاستبس ، هذا بينا نجت نوفجورود لتوغلها في الغابة ، ولذا انتقلت إليها الأهمية ، إلى أن بدأت إمارة موسكو (مسكفا) تظهر في موقع أكثر مناعة وتوسطا بين الفولجا ورافده الأوكا أو ما يسمى أحيانا « مابين النهرين الروسية Mesopotamia Russian ، فأخذت تسيطر منذ أواخر القرن الثالث عشر .

وقد استمر حكم المغول والتتار لجزء كبير من الروسيا نحو ٢٥٠ سنة - حين استطاع إيفان الأكبر من قاعدة دوقية موسكو أن يضع نهاية له فى أواخر القرن ١٥ ( ١٤٨٠). ولكن حتى بعد هذا فإن الروسيا لم تنج من موجات التتار المتكررة وغاراتها المخربة التي كانت تستهدف السلب والنهب والأسر واختطاف العبيد. ولمقاومة هذا الخطر الداهم المائم دخلت الروسيا لفترة طويلة فى حرب شاملة شبه مستمرة طوال العصور الحديثة تقريبا ، وهكذا كان الخطر المغولى التترى \_ خطر الاستبس \_ هو أول وأطول خطر خارجى شكل تاريخ وتكوين الروسيا الحديثة.

على الجانب الآخر ، ما أن انتهى القرن الخامس عشر حتى كانت موسكو خلال قرنين من التوسع المستمر قد أخضعت جميع الإمارات الأخرى بعد أن ربطت بينها الأخطار الحنارجية . وقد استطاع إيفان الأكبر وحده أن يوسع رقعة السيطرة المسكوفية إلى ثلاثة أمثالها حتى امتدت من البلطيق إلى الأورال . وبهذه الوحدة ، وبفضل فرسان القوزاق ، خرجت الدولة من قوقعة الغابة لتزحف جنوبا حتى تخضع استبس جنوب الروسيا ـ استبس الكيبشاك Kipshak ـ فى مدى ، ه عاما ، كما دخلت فى صراعات متصلة مع بولندا حول أوكرانيا . وقد كان بطرس الأكبر ـ أواخر القرن السابع عشر وأوائل الثامن عشر ـ هو الموحد الحقيقى للروسيا . ومما لاشك فيه أن دور الاستبس قد أخر الوحدة القومية فى الروسيا عنها فى أوربا لفترة ما . ولكن بعد إخضاعه وضمه بدأ زحف سكانى روسى ضخم نحو الجنوب وصل إلى أقصاه فى القرن التاسع عشر حين أصبح حركة عارمة تاريخية حقا .

وعند هذا الحد سنلاحظ أنه إذا كانت فجوات الغابة هي القوقعة التي تبرعمت فيها إمارات الروسيا ، فإن الأنهار كانت الشرايين إلتي ربطت بينها أولا ثم توسعت على طولها ثانيا . والواقع أن نمط الأنهار في الروسيا الأوربية ، الذي يتشعع من الوسط من نقطة مركزية في جميع الاتجاهات ، يجعل التوسع سهلا تلقائيا(۱) حتى ليعتبر إيست أن تاريخ الروسيا السياسي تاريخ نهرى أساسا . ولاننسي كذلك طبيعة الاقليم كسهل متجانس مترام ، يدعو بطبيعته إلى الوحدة السياسية وضخامة الدولة . ومن مجموع هذا وذاك نخرج بدولة من حجم وصفات قارية لاشك فيها .

كذلك لابد أن يستوقفنا فى ظهور الروسيا إخضاع الغابة للاستبس . فلقد طالما أخضع الإستبس الغابة أو على الأقل حصرها حبيسة فى قوقعتها . ولكن منذ اختراع البارود انقلب الميزان الاستراتيجي من أساسه رأسا على عقب انقلابا تاريخيا بالغ الخطورة والدلالة . فقد ضاعت معه ميزة حركة الفرسان وسرعة انقضاضهم ، وضاع إلى الأبد تفوق الرعاة الغزاة على الزراع المستقرين ، وأخذت الصورة تنعكس ، فإذا بجيوش الزراع ومدفعيتهم هى التي تغزو الآن فرسان الاستبس وتخضعهم لأول مرة (٢) . بل لقد اتخذت الغابة من فرسان الاستبس القوزاق « بوليسا » يحرس الاستبس من الجاعات الرعوية الأخرى . أو كما عبر البعض ، لقد تغلب « الدب » على « الحصان » بعد أن ظل هذا يحاصره طويلا و يغلقه فى البغامة .

ولهذا فقد كان ظهور الروسيا الحديثة إيذانا بإغلاق ممر الاستبس الأوراسي وانتهاء طوفاناتهم إلى الأبد. وبعد أن كانت الخريطة السياسية للروسيا مابين القرن العاشر والخامس عشر تتألف من مجموعتين أساسيتين من الإمارات والدويلات : كوكبة روسية سلافية شهال الخط ، خط الغابة ـ الاستبس ، وكوكبة سريعة التغير من الولايات الرعوية الاستبسية جنوبه ، ابتداء من الخزر إلى البلغار حتى المغول والتتار ، نقول بعد هذا اندمجت الروسيا جميعا في دولة مركزية واحدة موحدة .

غير أن دور الاستبس أو الحكم المغولى التترى لم ينته إلا بعد أن ترك بصمته بعمق ليس فقط على تاريخ وتطور الروسيا الحديثة ولكن أيضا على كيانها وشخصيتها المعاصرة ربما .

Semple, op. eit. (1)

Owen Lattimore, Inner Asian Frontiers, op. cit., p. 186-8.

فكثيرا ماكان الحكم المغولى والتترى مرادفا للنهب والتخريب وحرق المدن الكبرى ومضاربتها ببعضها البعض ، مما ردّ حضارة المدن الروسية المتطورة إلى دور البربرية والهمج أحيانا ، ولكنه أساسا فرض عليها العبودية والرق والذل باستمرار . وإلى هذا النظام ، بل و إلى ضرورات مراحل الكفاح والحرب ضده فيا بعد ، يرجع الكثيرون أصول الاستبداد الروسي القيصرى الحديث ، بل ويتتبع استمراره في النظام الشمولي الشيوعي المعاصر ، على أساس أن « الرفاق الجدد هم القياصرة الجدد » وبمعني أن « الدولة البوليسية السوفيتية إنما يرجع أثرها وأصلها إلى حكم التتار » ، وبمقولة أن الحكم في الروسيا لم يكن يوما طوال تاريخها إلا حكما استبداديا ديكتاتوريا ، وبالتالي بدعوى أن الاستبداد والطغيان تقليد طبيعي في تاريخ الروسيا وأنه لا تقاليد للحرية بها داخليا (۱) .

ومها يكن الرأى ، فيكفينا أن يلخص لنا كارل ماركس نفسه القصة بأسلوبه وبألفاظه . فكما يقول ، إن « المستنقع الدموى للاستعباد المغولي هو مهد روسيا القديمة . وليست روسيا الحديثة إلا شكلا جديدا للروسيا القديمة [ . . . ] لقد نشأت الروسيا ونمت في مدرسة الرق المغولي الرهيبة ، ثم ازدادت قوة بأن أصبحت أمهر من عرف صناعة الاستعباد والرق . وحتى بعد أن تحررت فإنها واصلت أداء دورها التقليدي للعبد الذي أصبح سيدا » (٢) .

## التوسع القيصرى

هذه وحدة الروسيا القومية تتم إذن فى توقيت لايختلف كثيرا ، وإن تخلف قليلا ، عا حدث فى الدولة الوطنية الحديثة فى غرب أوربا . وكما خرجت هذه إلى التوسع والاستعار عبر البحار غربا وجنوبا ، سنجد الروسيا تخرج بدورها وفى توقيت معاصر تقريبا للتوسع والاستعار ، ولكن برا ، شرقا وجنوبا . هنا نداء البحر وهنا نداء السهول ، وكل يغرى بالتوسع ويدعو إلى بناء الإمبراطورية .

وكما فى غرب أوربا ، يمكن أن نميز بين موجتين رئيسيتين من التوسع الروسى : الأولى فى القرنين السادس عشر والسابع عشر واتجهت كمثيلتها فى غرب أوربا إلى عروض شهالية باردة ومناطق شبة خالية من السكان ، وكانت أقرب إلى التعمير البشرى منها إلى الاستعار

Richard Nixon, The real war. N.Y., 1981. (1)
Id. (7)

السياسي . أما الموجة الثانية فاتجهت ـ أيضاكمثيلتها فى غرب أوربا ـ إلى عروض جنوبية أدفأ ومناطق مأهولة بدرجة أو بأخرى . فكانت من ثم إلى الاستعار السياسي أقرب .

وقبل أن نعرض بالتحليل فذا التوسع القيصرى ينبغى أن نذكر أنه \_ فى نظر أغلب الكتاب لاسيا منهم الغربيون \_ يعد « استعار المبرياليا »كاملا بكل معنى الكلمة ، وبنفس المعنى الذى يقصد به الاستعار الغربي عبر البحار (۱) \_ الإمبريالية الروسية كما يسمونها . ولعلهم يقصدون بذلك أن هذه المناطق التى ضمتها الروسيا إليها واعتبرتها بعد ذلك جزء الايتجزأ من الوطن الأب ليست إلا مستعمرات أجنبية عنها وإن لم يفصلها عن الروسيا الأوربية فاصل بحرى أو برى . ومنطقهم في هذا أن سكان هذه المناطق التى ضمت يختلفون تماما عن سكان الروسيا الأوربية ، فهم سواء في سيبريا أو التركستان من العناصر المغولية والتركية والتربية والطورانية ، بينها الروس من السلاف أساسا وإن اختلطوا بنسب ثانوية من العناصر الفنية في الشهال المتجمد والتربية في الجنوب الاستبسى . وقد كانت ثانويول الصناعية المتقدمة ، وأقاليمهم ليست إلا موارد خامات لها ، بينها كانت هي تعتمد في إخضاعهم على مضاربة شعوبهم المختلفة بعضها ببعض وبأعنف وسائل الكبت تعتمد في إخضاعهم على مضاربة شعوبهم المختلفة بعضها ببعض وبأعنف وسائل الكبت والقهر (۱) .

والنقاد أصحاب هذا الرأى يعترفون بأن مسافة الخلف الجنسية والإثنولوجية بين تلك الشعوب الأسيوية وبين الروس السلاف أقل بدرجة أو بأخرى منها بين الدول الأوربية الاستعارية وبين أبناء المستعمرات عبر البحار الذين لايربطهم بهم بالقطع أدنى رابطة جنسية أو تاريخية . ولكنهم في نفس الوقت يحتجون بأن هذا لاينني صفة الاستعار عن توسع روسيا القيصرية في آسيا . ومن تساهل منهم عد هذه « الإمبريالية الروسية » أشبه شيء « باستعار » الأنجلو سكسون لأمريكا الهنود الحمر . وعلى أية حال فإن الثورة الشيوعية تشارك في هذه النظرة ، فقد أعلن لينين نفسه أن الإمبراطورية القيصرية لم تكن إلا « سجن أم » من مقياس رهيب (٢) .

Goblet p. 200. (1)

**(Y)** 

James Gregory, Land of the Soviets, Pelican, 1946, p. 47-8.

#### نحو الشرق

ومها يكن من أمر ، فإذا مانحن عدنا إلى موجات التوسع الروسي فسنجد أن الموجة الأولى قد اتجهت شرقا إلى سيبريا ، وبدأت أقرب في الواقع ألى نوع روسي من « الكشوف الجغرافية » القارية ، وانتهت في النهاية كزحف قيصرى نحو الشرق Drang nach Osten. ولم يبدأ التيار إلا في أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر ، حين عبر المغامر القوزاقي يرمك Yermek جبال الأورال في سنة ١٥٨٠ واستولى على مدينة سيبير على الإرتش . ولم يكن هذا جزءا من خطة غزو منظم موضوعة ، لا ولا يدل على أطاع استعارية قيصرية ما . وإنما كان الدافع والهدف \_ كما حدث في كندا \_ هو التجارة أساسا ، والفراء بوجه خاص ، ومن تنظيم وعمل كبار التجار في الأورال . أما الجانب العسكري فيها فلم يزد على نشاط فرسان القوزاق الذين صاحبوا القوافل التجارية أصلا كحرس وأحيانا كعصابات نهب (١) .

ولقد كانت سيبريا هي جبهة الريادة للروسيا مثلاً كان العالم الجديد بالنسبة للأنجلو سكسون ـ بل كانت بجدارة « العالم الجديد » بالنسبة للسلاف . بل إن تواريخ الزحف والتقدم تكاد تتعاصر وتتناظر في أكثر من حالة حتى ليمكن مقارنتها ومقابلتها بدقة مثيرة . وكما في العالم الجديد ، جاء الزحف كاسحا سريعا كالسهم المرسل ، لأنه تم في مناطق مخلخلة السكان جدا إن لم تكن من الناحية العملية فراغا بشريا تقريبا ، كماكان المستوى الحضارى الذي ينحصر مابين الرعى والصيد بدائيا أو شبه بدائي على الأحسن ، فلم تكن ثمة مقاومة فعليا .

وإذاكانت الروسيا قد توسعت فى حدودها الأوربية على طول الأنهار بالذات ، فقد استمر توسعهم خارجها فى سيبريا على أساس الأنهار كذلك . وكان كل نهر يؤدى بالرواد إلى النهر الذى يليه ، وهذا يسلمهم إلى مابعده ، وهكذا . وتم هذا فى نطاق دهليزى ضيق من الأعشاب الجيدة يقع مباشرة إلى الجنوب من « التاييجا » محصورا بينها وبين مرتفعات وسط آسيا فى الجنوب ، وهو نفس ذلك الدهليز الذى تتبعته فيا بعد سكة حديد سيبريا . ولذلك فإذا كانت الأنهار هى حملة الاستعار هنا ، فقد جاءت بعدها السكك

الحديدية لتصبح شريان الحركة فيها ، وذلك دون أن تمر المنطقة مطلقا بمرحلة الطرق البرية .

وعلى طول الرحلة بذر الرواد بذور المدن المحصنة Ostrogs على ملاقى الأنهار : تومسك على الإرتش فى ١٦٠٤ ( وتقابل جيمز تاون فى أمريكا ١٦٠٧ ) . ياكوتسك على نهر لينا ١٦٣٧ ( وتقابل هارتفورد فى ١٦٣٨ ) . وبهذا نكون قد قطعنا أكثر من ٢٥٠٠ ميل فى أقل من نصف قرن !

وحين وصل الزحف إلى بيكال انشعب إلى شعبتين: الأولى إلى الشرق توانحو الهادى إلى أوختسك ، وهي التي ستؤدى بالروسيا بعد حين إلى مواجهة أمريكا الشهالية من بابها الحلفي لتنتهي « ببهرنج » إلى اكتشاف ألاسكا في ١٧٤١ وإلى استعار روسيا لها ، حيث ظلت تعرف « بأمريكا الروسية » ، ثم إلى الزحف جنوبا على طول الساحل الأمريكي حتى أصبحت الروسيا على بعد ، ٤ ميلا فقط شهال سان فرنسسكو في ١٨١٢ ، لتجد نفسها وجها لوجه مع إسبانيا ، بعد أن بدأكل منها من أقصى طرفي أوربا وأعطى ظهره للآخر في رحلة عكسية حول العالم !

وهنا نجد الروسيا لأول مرة تترك اليابس لتعبر المحيط \_ طفرة غريبة فى تاريخها وتكوينها القارى البحت . وفضلا عن هذا فقد وصل بها هذا الاندفاع الصاروخي إلى نقطة تبعد عن العاصمة الوطنية بمسافة قد لاتقل عن ثلث محيط الكرة الأرضية ! ولهذا لم يكن غريبا أن تنسحب الروسيا إلى أوراسيتها حين قررت \_ بحكمة \_ بيع ألاسكا للولايات المتحدة فى ١٨٦٧ . ولعل هذا يذكرنا ببيع فرنسا للويزيانا وانسحابها إلى أوربيتها . أوكأنما قد أصبح قانونا من قوانين السياسة الروسية ألا تملك أراضي عبر البحار ، بمثل ماأصبح من قوانين السياسة الروسية ألا تملك أراضي عبر البحار .

ذلك عن الشعبة الأولى بعد بيكال . أما الشعبة الثانية من توسع الروسيا شرقا فقد انحرفت مع التضاريس نحو الجنوب الشرق إلى هضبة فيتيم ، التي هي خط تقسيم المياه بين الأمور ولينا ، لتنتهي إلى فلاديفوستك ١٨٦٠ . وهذه الشعبة أتت بالروسيا إلى أبواب الصين ومنشوريا حيث بدأت صداقة تقليدية ستنطور في المستقبل لتصبح ذات مغزى سياسي كبير . ومع تقدم العمل في خط حديد سيبريا إلى فلاديفوستك وبورت آرثر ازداد التعمير الروسي في شمال منشوريا ، ولكن دون أن يعوق تيار الفلاحين الصينيين العرم إلى هذا الاقليم أو يصطدم به .



شكل (١١) توسع الروسيا : الإمبراطورية القارية الكاملة

غير أن هذا الخط ، من الناحية الأخرى ، كان يحمل الروسيا إلى أبواب اليابان التي كانت قد تطورت كثيرا وقطعت شوطا بعيدا فى التحضر والقوة وبدأت تتطلع إلى التوسع والنفوذ . من هنا جاء الصدام الذى تمثل فى الحرب الروسية \_ اليابانية عام ١٩٠٥ والذى كشف ضعف الروسيا أو على الأقل سوء موقعها الاستراتيجي فى هذه التخوم المتطرفة بسبب بعدها السحيق عن قلب الدولة غرب الأورال .

تلك في مجموعها هي الموجة التوسعية الأولى للروسيا الحديثة. وفيها سنلاحظ أن التعمير الروسي في سيبريا طوال تلك المرحلة لم يكن جديا حقا ، ولاكان الاستعار القيصرى مهمما بأملاكه الحديثة في الشرق حيث كان منصرفا إلى المجال الأوربي . بل لقد ظلت سيبريا لفترة طويلة مجرد منفي للمجرمين والمبعدين ، شأنها في ذلك شأن البرازيل بالنسبة للبرتغال وأستراليا بالنسبة لبريطانيا . إلا أن الموقف تغير منذ منتصف القرن التاسع عشر ، حين انعطفت القيصرية على سيبريا بشدة ونظرت بطموح إلى الهادى بحثا عن مخارج لها بعد أن فشلت في الوصول إلى مخارج لها في المياه الأوربية . والواقع أن التعمير الروسي لسيبريا يقتصر تقليديا على سهم أو إسفين يبدو كرشاش متطاير خفيف مرسل من كتلة سلاف روسيا الأوربية على فرشة مخلخلة للغاية من السكان المغوليين الأصليين .

## نحو الحنوب

هذه النكسة التي قابلت الروسيا في سياستها الأوربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر دفعت بها أيضا إلى مجال أسيوى جديد غير سيبريا هو القوقاز والتركستان الله فكانت الموجة الاستعارية الثانية ، أو الانجاه نحو الجنوب الموجة الثانية المدارية للاستعار الأوربي . ومحكم الميوف الجغرافي كان طبيعيا أن يأتي دور القوقاز أولا في النصف الأول من القرن ، ثم التركستان بعد ذلك في نصفه الثاني . ولهذا تأخذ الموجة شكل كهاشة فكاها غرب بحر قووين أو منطقة Trans-Caspia وشرق البحر أو Trans-Caspia وفي كلا الحالين كان لابد أن تصطدم الروسيا في نهاية توسعها بالنفوذ الفارسي الذي كان سائدا في تلك انتخوه ، وفي وقت كانت فارس فيه قوة ضخمة قادرة على أن تناطح تركيا .

فنى غرب البحر - إذا بدأنا من البدابة ، بدأ الزحف مع بداية القرن وانتهى فى ثلاثة عفود بعد حربين مع فارس وقد سارعت قوى أوربا البحربة فرنسا ثم بريطانيا إلى مساعدة فارس والوقوف إلى حانبها منعا للنوسع الروسى . ولكن بلا جدوى : فقد فقدت فارس جورجيا وأرمينيا ( اربفان ولنكوران ) . وبهذا انتهى الصراع إلى الحدود التي ستظل حتى يومنا هذا . ومن حينها تداعت فارس واتضعت بصورة كاسفة وانتهت كقوى كبرى فى المنطقة ولم يعد لها بعدها قبل بأن تواجه الروسيا على الاطلاق .

وبعد عقد واحد من اكتساح القوقاز ، كانت الروسيا قد استدارت فى ١٨٤٠ حول بحر قزوين متجهة إلى سهل طوران لتخضع قبائل التركيان والأوزبك والقرغيز وغيرها من العناصر الطورانية أو المغولية . وفى ١٨٤٦ كانت طشقند قد سقطت ، وفى ١٨٦٨ تلتها سمرقند ، ثم جاء دور خيوه فى ١٨٧٧ ، ولحقتها خوقند فى ١٨٧٧ ، أى أن أهم المراكز التاريخية سقطت جميعا فى عقد واحد .

هناك لم يبق إلا النطاق الجنوبي الأقصى من الحوض . حيث ضم نهائيا في العقدين الأخيرين من القرن بعد اصطدام آخر مع فارس التي انتزعت الروسيا منها مرو . واصلة بذلك إلى الفاصل الجبلي النهائي . وبه تحددت الحدود السياسية القائمة حتى الآن . كذلك

<sup>(1)</sup> 

فقد أوصلها هذا إلى تخوم الهند البريطانية حيث بدأ التوتر يزداد بين القوتين النقيضتين ، قوة البر وقوة البحر .

فى هذا التوسع الجنوبي بشقيه سيلاحظ أنه ـ ابتداء ـ قد تأخر طويلا عن التوسع الشرقي في سيبريا . فكانت الروسيا قد شارفت الهادى حين كانت بالكاد قد بدأت التوسع الجنوبي ، وذلك رغم القرب الجغرافي النسبي . كذلك فقد أنفقت الروسيا فيه وقتا طويلا نسبيا . والسبب في هذا وذاك هو أن التوسع شرقا في سيبريا كان يتم كم رأينا في شبه فراغ عمراني وحضارى ، أما التوسع الجنوبي فجاء في وسط غير منفذ بسهولة للاستعار : كثافة سكان أعلى ، وتجمعات آهلة مستقرة ، وشعوب ذات تاريخ حضارى طويل ، وتكوين سياسي راق ، وتركيب ديني توحيدى ( الإسلام شرق قزوين ، والمسيحية غربه ) . لهذا كان لابد من القضاء على « الخانات » الإسلامية وقمع الحضارة المحلية والشعور القومي بالإرهاب . وتاريخ قياصرة آل رومانوف في هذا دموى ومعروف بما فيه الكفاية .



شكل (١٢) توسع قياصرة رومانوف في وسط آسيا

كذلك - وبعكس سيبريا - لم يكن هناك مجال للاستعار الاستيطاني السكني أو لانتقال معمرين من الروس السلاف للاستقرار في المنطقة وهي الآهلة العامرة بأصحابها من قبل - ولذا تحتم أن يقتصر التوسع على الاستعار الاستغلالي . ومما يلفت النظر أن الفارق في هذا بين التوسع شرقا والتوسع جنوبا يكرر في الوقت نفسه الفارق بين الموجة الأولى من الاستعار الأوربي عبر البحار في العروض المعتدلة وبين موجته الثانية في العروض المدارية .

ماهو ، أخيرا ، وعلى أية حال ، المغزى الاستراتيجى لهذا التوسع الخطير ؟ انقلاب ثورى فى تاريخ العالم القديم لا يمكن \_ مها حاولنا \_ أن نبالغ فى تقديره ! فلأول مرة تظهر قوة توحد كل قلب أوراسيا فى تنظيم سياسى واحد ، ولأول مرة لايكون الاستبس الأوراسى قوة رحل رعوية بل قوة زراعية مستقرة دائمة . إن الانقلاب الذى بدأت بذورة مع اختراع البارود قد استكمل الآن كل مغزاه الاستراتيجى ، وخضع الاستبس الأوراسى جميعا لسيطرة حكومة مركزية قوية فى قاعدة أرضية غنية متحضرة ، لتصبح الروسيا أول وأضخم قوة بر فى التاريخ لا تعتمد على حركة الخيل وكوكبات الفرسان و إنما على حركة الخيل والمدفعية المدرعة .

ثم لا ننسى بعد هذا أو قبله حقيقة التوسع نفسه كصفة أساسية أصيلة في كيان الروسيا الجيوبوليتيكى وتاريخها السياسى . فالروسيا القيصرية نتاج سبعة قرون من التوسع المستمر الذي بدأ من نواة واحدة هي موسكو حتى وصل إلى قته في القرن التاسع عشر أو العشرين . وعلى سبيل المثال ، فكما كتب ماركس نفسه سنة ١٨٥٣ كمراسل لصحيفة أمريكية " لقد تقدمت الحدود الروسية خلال الستين سنة الماضية ، ٧٠ ميل نحو برلين ودرسدن وفينا ، ، ، ٥ ميل نحو القسطنطينية ، ٣٣٣ ميلا نحو ستوكهولم ، ، ، ، ميل نحو طهران " . بل إن البعض يتتبع هذا التوسع المزمن إلى العصر الشيوعي ، فلا يرى في الا توحدة سياسية تتكون من ١٥ جمهورية ، ١٤ منها تم غزوها بواسطة واحدة فقط هي الروسيا " .

وأيا ماكان . فإن البعض يرى أن الروسيا لم تكن في يوم ما طوال تاريخها إلا دولة توسعية في الحنارج . مثلاً لم تكن إلا دولة استبدادية في الداخل ، وكما أنه لا تقاليد للحرية داخليا فلا تقاليد لعدم الاعتداء خارجيا ، فضلا عن أن الظاهرتين مترابطتان كسبب ونتيجة حيث كان الخضوع للاستبداد في الداخل هو النمن الحتمى الذي دفعه الشعب للدولة مقابل الغزو والتوسع في الخارج أو مقاومة الخطر الخارجي . وعلى أية حال ودون أن

نذهب بالضرورة إلى حد القول بأن « التوسع فى الأرض أمر طبيعى بالنسبة للروسيا مثل صيد الفريسة بالنسبة للأسد أو أكل السمك بالنسبة للدب  $^{(1)}$  ، فلقد كان صاحب مقولة « من كف عن التوسع أصابه العفن » هو بعض ساسة القيصرية . كذلك يستطرد البعض فيرى أن الاتحاد السوفيتي مازال يعمل على أساس مبدأ « أوسع وأوسع وإلا انكش » ، وأنه وإن بدأ قوة دفاعية أساسا فإن الدفاع عادة يتحول إلى الحرب والحرب إلى عدوان  $^{(7)}$  .

## استراتيجية البسر والبسرد

من هذا التوسع المديد تخرج الروسيا أيضا بصفة أساسية هي بلاشك « القارية » ، القارية المطلقة . فهي أولا رقعة واحدة متصلة سحيقة الأبعاد من اليابس ، كبقعة زيت تمددت . بل لعل العالم لم يعرف في تاريخه دولة أو إمبراطورية برية متصلة contiguous في مثل هذا الحجم ، إلا أن تكون إمبراطورية جنكيز خان . ثم إنها تخرج وهي دولة أوراسية ذات بعدين ، تضع قدما في أوربا وقدما في آسيا ، وتبدو كما لاحظ دستويفسكي أسيوية للأوربيين وأوربية للأسيويين (٣) ، وحين تلقي إعراضا أو انتكاسا هنا تتجه هناك والعكس . على أنه لما كان مركز ثقل المعمور والنواة النووية هي روسيا الأوربية ، رغم أن المساحة الكبرى في آسيا ، فيمكن أن نقول إن الرأس أوربي والجسم أسيوى .

والمهم أنها الآن الدولة القارية الكاملة وقوة البر الكلاسيكية ، والنقيض المباشر لبريطانيا في القرن التاسع عشر ، النموذج التام للإمبراطورية البحرية المتناثرة في أركان الدنيا ولقوة البحر الكلاسيكية . وإذا كانت الإمبراطورية البريطانية - كما قيل - من صنع السفينة البخارية ، فإن الروسيا القيصرية كالولايات المتحدة هي من صنع القطار .

وهى بعد تخرج من ذلك التوسع وهى أطول الدول حدودا ، سواء برية أو بحرية : نحو ٣٨ ألف ميل (١) ، أى مثل محيط الكرة الأرضية مرة ونصف مرة ! ومع ذلك فلم يكن هناك دولة معزولة بالطبيعة وحبيسة عن عالم المعمور كالروسيا . فهى وإن بدت ساحلية

Richard Nixon, loc. cit. (1)
"East-West Struggle", Economist, p. 41. (2)
Dostoyevsky, Diary of a Writer. (2)
Gregory, p. 10. (2)

شكلا ، تعد قارية موضوعا . فشهالا ثمة المحيط المتجمد ، وجنوبا نطاق عميق من الصحارى والمرتفعات الصارمة ، وشرقا فراغ المحيط الهادى الهاثل وأضخم صحراء على ظهر الأرض كما يعبر هويتلزى . إنها له نكاد نقول له رهينة المحبسين ، صحراء الجليد وصحراء الرمل .

لمذا جميعا كانت تطلعاتها وسياستها الخارجية انعكاسا مباشرا وتلقائيا لتركيبها الداخلى: هنا القارية الحبيسة ، وهناك الخروج إلى البحر والبحر الدافئ بالذات . هنا الحدود الشاسعة ، وهناك الرغبة فى خلق نطاق حولها من الدول الصغرى المحيدة أو المخاضعة لنفوذها لتكون حاجزا بينها وبين القوى الساحلية البحرية . وهذان بالفعل هما المؤشران اللذان يكونان معا بوصلة السياسة الروسية أو حجر المغنطيس فى استراتيجيتها . وقد بدأ التوجيه إلى البحار الدافئة منذ بطرس الأكبر بالتحديد أو بالتفصيل ، وبعده يمكن تفسير كل السياسة الخارجية « برغبة الدب الروسي فى المياه الدافئة » أو بتعبير آخر « بجيوبولتيكا درجة الحرارة » . وعلى الجملة يلخص البعض « وجهة نظر الدب والتطويق الطبيعي والسياسي .

ولقد كان معنى هذا مباشرة أن تصطدم بالقوى البحرية فى أكثر من جبهة ، ومن ثم يأخذ الصراع السياسي شكل صراع سافر وبلا مواربة بين قوة البروقوه البحر . ومن الغريب أن السياسة المعلنة للقوى البحرية الغربية فى القرن التاسع عشر كان يعبر عنها بالاحتواء containment والتطويق cencirclement وهى نفس الألفاظ التى تستعملها اليوم ! - حتى تظل الروسيا محصورة فى قاريتها (١) . وباختصار فلقد اتخذت القوى البحرية إزاء الروسيا : سياسة الصد checkmate ، وكان ذلك كله صراع « الفيل » (قوة البر) و « الحوت » (قوة البحر) كما وصف فى حينه .

## التوسع غربا

هذا وقد كانت المنافذ البحرية الممكنة أو المتاحة للروسيا هي أساسا البلطيق في الشمال والبحر الأسود في الجنوب ، ولو أنها بحار داخلية تتحكم دول في مخارجها كما تتحكم أخرى في سواحلها . وفيا بعد أضيف الحليج الفارسي ( العربي ) كمغنطيس ثالث . أما

John S. Badeau, "Middle East: Conflict in Priorities", Foreign Affairs., Jan, 1958, p. 233-7. (1)

الهادى فنصف متجمد فضلا عن أنه متطوح مقطوع ويمثل طريقا غير اقتصادية . ولهذا فقد تركز ضغط السياسة القيصرية فى الغرب على ضلوعه الأوربية . ففى البلطيق بدأ بطرس الأكبر « بنافذة الروسيا على أوربا » حين خلق سان بطرسبرج ( لننجراد ) من لاشىء . ثم كانت أوكرانيا أرض صراع مزمن بين الروسيا وبولندا فى البداية ، فلما تغلبت الروسيا أصبحت بولندا نفسها هى الهدف .

وفى النصف الثانى من القرن الثامن عشر كانت الروسيا شريكا فى تقسيات بولندا الثلاث الشهيرة وغالبا ماخرجت منها بنصيب الأسد. أما دويلات البلطيق فقد تمت السيطرة عليها فى نفس الفترة ، بينا ضمت فنلندا فى أيام الحروب النابليونية بعد انتزاعها من السويد. وبذلك أصبح للروسيا جهة بحرية حقيقية فسيحة على البلطيق إلى جانب نطاق أمان ضد وسط أوربا. ويلاحظ أن الروسيا كانت بهذا أوسع رقعة وأبعد حدودا ناحية الغرب من الاتحاد السوفيتي اليوم.

## البحر الأسود والمضايق

غير أن البحر الأسود كان الهدف الأكبر بالطبع نظرا لموقعه ودفئه ، ولأن الجزء الأكبر من حوضة روسى مباشرة أو على الأقل سلافى بوجه عام . إلا أن مفاتيحه ليست فى يدها و إنما فى يد تركيا . ولهذا كان الصراع بينها هو قدرهما المشترك ، لاسيا أن تركيا كانت القوة التي تقهر أكبر عدد من السلاف فى البلقان وشرق أوربا ، بينا أن الروسيا هى بطل السلافية الحامى . أقطاب جغرافية متنافرة وأقدار تاريخية متصادمة ! هذه قوة بر ، وهذه قوة بر مائلة بننة .

وقد شهد القرن الثامن عشر عدة اندفاعات روسية عاصفة على عهد كاترين الثانية لتقتحم المضايق ، وذلك بعد أنكانت الروسيا قد انتزعت السواحل الشهالية للبحر الأسود وشبه جزيرة القرم من الأتراك . وقد بدا أحيانا أن هدف الروسيا هو ضم المضايق ضها سياسيا كاملا ، وفي أحيان أخرى كان ضهان حقوق وامتيازات المرور الخاصة هو الهدف الوحيد . وبعامة فلقد حدثت سبع حروب على الأقل بين الروسيا وتركيا للسيطرة على المضايق (۱) . وفي كل هذه الحروب بلا استثناء ولا اختلاف كانت تتقدم دولة بحرية غربية \_ فرنسا أو إنجلترا \_ لتساند تركيا ضد الروسيا .

Mogey. p. 132.

أحيانا كانت إنجلترا تصادق الروسيا وتقف موقف برود إزاء تركيا عنادا فى فرنسا التى تساعد تركيا . وأحيانا تساعد بريطانيا تركيا معارضة لفرنسا حين تتقارب هذه مع الروسيا . أى أن الصراع الداخلى بين الأشباه البحرية كان ينعكس على مواقفها من صراع تركيا مع الروسيا ، ولكن فى كل الحالات لم تكن تركيا تعدم قوة ما منها فى جانبها . ولعل حرب القرم فى سنة ١٨٥٣ هى أبرز وأخطر مجابهة من بريطانيا للروسيا فى تهديدها لتركيا . وقد انتهى الصراع بفشل الروسيا فى السيطرة على المضايق . وإذا كان قد قيل إن هذا كان أول التحام مباشر ومواجهة بين الفيل ( الروسيا البرية ) والحوت ( بريطانيا البحرية ) ، فهل نضيف من جانبنا أنه كان يدور حول التمساح ( تركيا الأمفيية ) ؟

أيا ماكان ، فلقد أدركت كل من فرنسا وبريطانيا بالتدريج بعد ذلك خطأ مواقفها التكتيكية المتعارضة السابقة إزاء كل من الروسيا وتركيا والتي حكمتها مناورات العداء بينها في الوطن ، وسرعان ما أيقنتا وحدة مصالحها الاستراتيجية العميقة ضد الروسيا وبالتالى مع تركيا . ومن حينها أصبحت سياستها المشتركة المتصلة هي تدعيم تركيا وحقنها بكل المساعدات الحربية والسياسية لتكون درعا ضد توسع الروسيا ونطاقا صحيا حولها (١١) . والمغزى الاستراتيجي واضح كل الوضوح : في صراع القوى البحرية (فرنسا وبريطانيا) ضد توسع قوة البر (الروسيا) ، كانت قوة بينية (تركيا) هي أرض المعركة الطبيعية ، ولما كانت هذه مهددة بالسقوط أمام قوة البر فقد اجتمعت قوى البحر لتسندها وتدعمها .

حتى حين هدد قطاع من المنطقة البينية \_ مصر محمد على \_ كيان تركيا وأنذر بأن يرث السيطرة على تلك المنطقة ، اتضحت نفس الاستراتيجية ، فقد تكلفت قوتا البحر فرنسا وبريطانيا بكبت الحركة بالقوة في سوريا . وهذه الاستراتيجية وحدها هي التي أطالت عمر رجل أوربا المريض أكثر مما كان يمكن له ، ومنحته «سلفة » جديدة من الحياة بكل الوسائل الاصطناعية .

ومع ذلك فلم يجد هذا كثيرا. فقد اجتمعت طرقات الروسيا البرية مع طرقات إمبراطورية النمسا \_ المجر البينية ضد تركيا البينية طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ف البلقان. فالنمسا \_ التي استطاعت بعد حصار الأتراك لفينا في القرن السابع عشر ، وبفضل موقعها الجغرافي ، أن تطردهم خطوة خطوة من المجر خلال القرن الثامن عشر وأن

تؤسس بذلك الإمبراطورية الثنائية الهما ـ المجر ـ هذه الهما عادت فى القرن التاسع عشر إلى انتزاع البوسنه والهرسك من تركيا فى حرب ١٨٧٨ . وبعد ذلك أخذت تركيا تتقلص فى البلقان بالتدريج حتى كانت النهاية الكاملة فى الحرب الكبرى الأولى حين أصبحت قوى البحر الغربية ـ حاميتها القديمة ـ عدوة لتركيا البينية .

## نحو الخليج

لايبقى لنا الآن من مخارج الروسيا إلا الخليج الفارسى ، الذى قال فيه بطرس الأكبر مقولته التنبؤية الشهيرة « من يسيطر على الخليج ، يسيطر على العالم » . وهذا بدأت الروسيا تتطلع إليه بعد توسعها الجنوبي فى القوقاز ووسط آسيا منذ منتصف القرن التاسع عشر . وقد ازداد نفوذ الروسيا فى فارس ، بعد انتصاراتها عليها وبعد أن أصبحت تطوقها من ثلاث جهات ، ازديادا خطيرا حتى انتزعت كثيرا من الامتيازات الاقتصادية الهامة فيها . وفى وقت ما اعتبرت السياسة الروسية أن المنطقة الواقعة جنوب القوقاز وفى اتجاه الخليج الفارسى هى الأطاع الشرعية لها ، وأن إيران هى « قناه السويس الروسية » وأن لابد لها من « ممر » إلى الحليج الفارسى (١) .

وفى أوائل القرن العشرين وصل تغلغل الروسيا فى إيران إلى حد أن بدا أن هذه قد تسقط كاملة لسيطرتها . ولكن \_كا حدث مع تركيا \_ وقفت فرنسا أولا فترة مع إيران ، ثم جاءت بريطانيا معتمدة على قوتها البحرية فى الهندى لتنذر بأن أى محاولة روسية لبسط نفوذها فى الحليج ستقاوم بالقوة . على أن هزيمة الروسيا فى حرب اليابان كشفت عجزا غير منتظر ، فاضطرت إلى مساومة تسوية مع بريطانيا بمقتضاها قسمت إيران إلى مناطق نفوذ ثلاث ، الشهالية للروسيا ، والجنوبية لبريطانيا ، والوسطى محايدة . وهذه التسوية تلخص فى نفس الوقت كل استراتيجية إيران من أجل البقاء والمحافظة على كيانها مند ظهرت قوة الروسيا على ضلوعها ، وهى استراتيجية مضاربة كل من القوى البرية بالبحرية حتى تعيش هى على التناقض بينها ، باختصار سياسة المضاربة كل من القوى البرية بالبحرية حتى تعيش هى على التناقض بينها ، باختصار سياسة المضاربة .

وبالمثل اصطدمت الروسيا مع بريطانيا على تخوم الهند الشمالية الغربية حيث كانت

<sup>(</sup>١) المرجع السابق. ص ١٧٠.

الأولى بتوسعها فى وسط آسيا قد بدأت تقرع باب الهند . من هناكانت حروب الأفغان فى القرن التاسع عشر التى انتهت « بتحييد » أفغانستان ــ التى شبهها أحد حكامها فى موقعها الاستراتيجى المسحوق بين قوة البر والبحر « بشاة » بين الدب الروسى والأسد البريطانى ! (١) ــ لتصبح دولة حاجزية بين النفوذين البرى والبحرى . ومثل هذا اتفق عليه أيضا بالنسبة للتبت . وبهذا وذاك تحققت استراتيجية الروسيا على حدودها البرية من خلق نطاق من الدويلات الحاجزة بينها وبين القوى البحرية ، وإن كانت قد فشلت فى تحقيق استراتيجية الوصول إلى المياة الدافئة .

Cressey, p. 409.

البساب الشايي

قــرن الاستعمـــار

## الفصّ ل السّادِس

## الانقلاب الصناعي والاستعمار عالم جديد

إن يكن الانقلاب التجارى قد كشف عالما جديدا ، فقد خلق الانقلاب الصناعى عالما جديدا .. وفرق بين الكشف والحلق كبير. ومها حاولنا فلا يمكننا المبالغة فى خطورة ونتائج الانقلاب الصناعى ، ويكفى أن تاريخ البشرية كله قبل الصناعة وحدة واحدة ، وبعده وحدة أخرى بذاتها (١). فالانقلاب إذن أخطر نقطة انقطاع فى تاريخ الانسانية ، ولعله كذلك فى تاريخ الاستعار وسياسة القوة .

وإذاكان الانقلاب الميكانيكي في القرن الثامن عشر هو الذي يمهد مباشرة للانقلاب الصناعي ، فإن له أيضا جراثيم في الانقلاب التجاري الذي سبق الاثنين في القرن الخامس عشر. فإن مكاسب المستعمرات واقتصاديات المركانتليه الجديدة خلقت بالتدريج في أوربا البيئة والظروف التي ساعدت على تفريخ الانقلاب الصناعي . وهكذا يبدأ الانقلاب في بريطانيا حوالي ١٨٢٠ لينتقل إلى فرنسا في العقد التالي ١٨٣٠ ، ثم لينتشر بعد ذلك شرقا عبر القارة خلال القرن .

والانقلاب مركب حضارى كامل برمته ، لم يخلق علما وفنا وتكنولوجيا جديدة فحسب ، ولا اقتصادا جديدا وكنى ، بل ومجتمعا جديدا وجيوبوليتيك جديدا تماما . وإذاكان هيكل الانقلاب يتلخص فى أنه عصر الفحم والحديد ، والبخار والقطار ، فهو بنفس القوة والأهمية عصر السفينة البخارية والمواصلات السلكية واللاسلكية ، أى المواصلات المكانية واللامكانية ، كما انتهى إلى أن يكون عصر الطيارة فى الجو والغواصة فى الأعاق . وقد ترتب على هذا كله ثورة جذرية فى النقل والمواصلات ، فتقلص العالم

V. Gordon Childe, Man Makes Himself, N.Y., 1951, p. 17-19.

واختزلت المسافة . وأصبحنا نعيش في « عالم صغير » منكمش باطراد جغرافيا – كما هو جيولوجيا ـ حتى و إن تمدد ظاهريا ببعض كشوف من المجاهيل !

ولما كان القطار قد حقق وحدة اليابس ، فإنه لم تعد هناك قارات متعددة بل « قارة عالمية World Island » كما سمى ماكيندر العالم القديم (١) ، وقارة صغرى هى العالم الجديد . ولأن السفينة البخارية قد حققت وحدة المحيط ، فإنه لم يعد هناك عمليا محيطات متعددة ، وإنما محيط واحد يغلف عالما واحدا متاسكا مترابطاكما لم يكن قبل فى التاريخ . وأتت المواصلات اللامكانية والجوية لتؤكد هذه الوحدة كل التوكيد .

وفى الجانب السياسى ، كانت النتيجة المباشرة لهذه الانقلابات هى سهولة ضبط وربط الدولة من الداخل عمقا واتساعا . فبعد أن كان من المتعذر على الدول أن تتعدى حجا أو مساحة معينة فى العادة ، أمكن للدول الكبيرة الحجم أن تظهر . وبعد أن كانت الدولة الكبيرة الرقعة نوعا تتعرض ، على بعد مثات قليلة من الأميال من العاصمة ، لحركات الانفصال والعرد ، أصبحت الوحدة القومية مضمونة حتى أبعد الحدود وهوامش الأطراف من الدولة (٢) . ولهذا فإن العصر هو عصر استكمال مالم يكن قد تم من وحدات فى القارة أو خارجها ، وتوسيع وتوطيد ماكان منها قد بدأ .

من ثم فإن الوحدات التى ولدت فى عصر الانقلاب الصناعى تميل إلى أن تكون من الدول الضخمة المساحة والحجم ، كألمانيا وكندا والولايات المتحدة وأستراليا ، وبالتالى سيكون لها مكان خاص فى ميزان القوة السياسية (٣) . ولولا أن أتى الانقلاب الصناعى بكل أدواته ووسائله ـ لاسيا منها وسائل النقل ـ فى الوقت المناسب ، أو لو تأخر عقودا ، لما استطاعت بعض هذه الوحدات الضخمة ـ ربما ـ أن تظهر ، ولظهر بدلا من كل منها عدد أكبر من وحدات أصغر . فلولا القطار وخط سكة حديد الباسفيك لما دخلت كولمبيا البريطانية ـ وربما مقاطعات الوسط أيضا ـ اتحاد كندا . ومثل هذا وأكثر منه يقال عن الولايات المتحدة . يل لو أن الانقلاب الصناعى تقدم قليلا فى مجيئه فلربما لم تستقل ، أو لم تستطع أن تنفصل ، الولايات المتحدة عن بريطانيا . ولولا سكة حديد الجنوب لكانت

Democratic Ideals, p. 52.

Mogey, p. 125.

(1)

Fawcett, op. cit., p. 428. (Y)

أستراليا الغربية ، وهي التي لاتزال تعانى من اتجاهات انفصالية ، دولة منفصلة عن الاتحاد الاسترالي (١) .

هذا داخل الدولة الواحدة ، أما خارج الدولة الوطنية فإن انقلاب المواصلات والصناعة سيمكن للإمبراطوريات الماموث والجبارة من الظهور مها تباعدت أطرافها فى أركان المعمورة . لاسيا أن الانقلاب الصناعى نفسه خلق مستويات جديدة تماما من القوة المادية والعسكرية لاتقارن البتة بكل ماسبقها . ويكنى على ذلك دليلا أن أول حرب حديثة فى العصر الصناعى ، وهى الحرب الأهلية الأمريكية ، تفوق فى حجمها وجيوشها وأهوالها آخر وأضخم حرب فى عصر ماقبل الصناعة والتى تحتل مكانة خاصة فى كل التاريخ وهى الحروب النابليونية ـ حقيقة مذهلة ! (٢)

ولهذا فإذاكان الاستعار فى العصور القديمة والوسطى هو صراع بين الزراع والرعاة ، فإنه الآن سيكون صراعا بين صناع ورعاة ، بين الحضارة الميكانيكية والحضارة البدائية ، بل بين العصر الصناعى والعصر الحجرى أحيانا ، وبين المدفعية المدرعة والقوس والسهم بالتالى . ومن ثم فقد كان الفارق رهيبا والنتيجة محتومة . وبهذا وذاك جميعا تستمر الحركة التاريخية الصاعدة النظيمة من اتجاه الإمبراطوريات وصراع القوى إلى أن يأخذ أبعاد وآفاقا أكبر باطراد .

## الصناعة ، الرأسمالية . والاستعمسار

ولم يكن مفركذلك ولذلك من أن يصبح العصر الصناعي مرادفا للعصر الاستعارى ، وأن يكون الاستعار « وباء » القرن التاسع عشر . فإذاكان الانقلاب التجارى هو الجد الأعلى للاستعار الحديث ، فان الانقلاب الصناعي هو أبوه المباشر . تفسير ذلك أن الانقلاب الصناعي خلق اقتصادا مفتوح الشهية ، بل حاد الشهوة ، ينتج بالجملة ليستهلك بشراهة ، وهو في النهاية أبعد ما يكون عن الكفاية الذاتية ، ولا يمكن لأى دولة أو مجتمع أن يجد عناصر وأركان صناعته داخل حدوده ، بل حتى داخل اقليمه الجغرافي الطبيعي الرئيسي . وإنما هي تعتمد أساسا على عملية « استقطاب » تركيزية عنيفة لكل موارد وخامات وقوى الأقاليم المتباينة والعروض المتفاوتة والبيئات المتنافرة . إنها ببساطة

Harrison Church, Modern Colonisation, p. 86.

Oswald Spengler, Decline of the West, trans., N.Y., 1946, vol. 2, p. 421.

محاولة لاختزال الكرة الأرضية ــ اقتصاديا ــ فى نقطة . وكما يتفق ، فإن أخطر طرفين فى هذه العملية هما العروض المعتدلة والمدارية .

والصناعة بعد هذا لا تخرج من حمى البحث عن الخامات وموارد الخامات ، إلا لتدخل في حمى البحث عن الأسواق لتصريف ما قد أنتجت . ولذا فالصناعة محمومة أبدا بتركيبها الذاتي ، وترياقها كما تصورت وكما لازالت تتصور هو الاستعار ، والاستعار المداريات المداري بالذات . من هنا انطلقت القوى الاستعارية الصناعية إلى استعار المداريات الجديدة ، أو تعميق استعارها للمداريات القديمة . فإذا كان استعار الكشوف والعصر التجاري كما رأينا « اندفاعا نحو الشرق nach Osten » ( وإن كان بعض هذا التجاري كما رأينا « اندفاعا نحو الشرق استعار الانقلاب الصناعي هو أساسا « اندفاع نحو الجنوب Drang nach Süden » . الأول استعار خطوط الطول ، والثاني استعار خطوط عرض كما قد نقول .

ليس هذا فحسب ، و إنما خلقت الصناعة أيضا المجتمع الذي يحض على ، ويؤدى إلى ، الاستعار كواقع وكمثال . فلقد ولد الانقلاب الصناعى في إرهاصات تغيير اجتماعى من الاقطاع إلى البورجوازية ترمز له الثورة الفرنسية ، وجاء هو بعدها بعقدين ليقفز بهذا التغيير إلى ثورة اجتماعية سياسية كاملة وجذرية . فالانقلاب الصناعى تمخض عن الرأسمالية وخلق المجتمع تنافسي تملكي وتوسعى .

ولهذا فلم يكن منتهاه وقصاراه خلق طبقات اجتماعية متعارضة متصارعة داخل الدولة من يملكون وممن لا يملكون المعدد المعد

كذلك لعب الانقلاب الصناعي دورا خطيرا ومباشرا في التمكين للاستعار والتعمير ، فقد قدم معا وفي وقت واحد « جسم » التعمير وضواغط التهجير وأداة الحركة وظروف

التوطن. فمن ناحية حرك الانقلاب « ثورة ديموغرافية » عارمة لم تعرف البشرية لها مثيلا من قبل ، فني القرن التاسع عشر ارتفع سكان أوربا من ١٨٧ مليونا في ١٨٠٠ إلى ٤٠١ مليون في ١٩٠٠ (١) ، وأصبحت أوربا متخمة بفائض سكاني تحول بالهجرة إلى طفح بشرى خرج من القارة كالطوفان ليتوطن نهائيا في المستعمرات والأقطار الجديدة.

ومن ناحية أخرى كانت النظم الاقتصادية والاجتاعية الجديدة التي خلقها الانقلاب الصناعي من أهم الضواغط التي دفعت إلى الهجرة من أوربا . فالصراعات الطبقية والاضطرابات السياسية والثورات العديدة والضغوط المادية والانسانية على البرولتارية الكثيفة المسحوقة كانت عوامل طرد مباشرة ومحققة . وليس من الصدفة أن موجات الهجرة من أوربا تتعاصر زمنيا مع تواريخ الثورات الكبرى التي تنقط مجرى القرن الصناعي ابتداء من ١٨٤٠ إلى ١٨٤٠ إلى ١٨٧٠ (٢)

#### الصناعة والقوة

ومع ذلك فلولا ما أحدث الانقلاب الصناعي من ثورة في وسائل النقل البرى والبحرى بالجملة ومن تسهيلات الحركة التي لم تعرف قط من قبل ، لما استطاع هذا التيار الكاسح أن يتحقق . وبعد هذا فإنه الانقلاب الصناعي وحده ، بما أنتج من علوم وفنون وطب ووسائل صحية ومخترعات تدفئة صناعية وتكييف . . النح ، هو الذي خلق الظروف البيئية المعقولة والملائمة للسكني والتوطن في « جبهات الريادة » القارية تلك . باختصار إذن ، لقد جعل الانقلاب الصناعي من الاستعار حاجة وإمكانية في نفس الوقت .

يبقى أخيرا أن الانقلاب نفسه كان عاملا حاسما فى تحديد مصاير الصراع الاستعارى وصدامات القوى. فقدكان نمط القوة السياسة وتوزيع مواطنها الطبيعية patural seats of power يتحدد فى العصر التجارى ببعدين أساسيين ، هما موارد الزراعة المحلية وموارد الموقع التجارى . ولكن جاءت الصناعة لتضيف بعدا ثالثا وفيصلا ، أعاد تقييم الأوزان المجغرافية للأقاليم والدول المختلفة ، وأحدث انتخابا جغرافيا جديدا للقوى السياسية ، فاستبعد البعض من الصدارة ودفع البعض إلى المقدمة وخلق البعض جديدا أو من جديد.

J.M. Houston, A Social Geog. of Europe, Lond.. 1953, p. 152; A. Landry. Traité de Démographie, Paris, 1949, p. 66.

E. E. Bergel, Urban Sociology, Mc Graw-Hill. 1955, p. 251-5.

وتفسير ذلك أن مركب الفحم والحديد وهو «صدفة جيولوجية» إما لك وإما عليك ـ قد أصبح أساس القوة الجديدة . ولهذا جاء الانقلاب الصناعي لينهي إلى الأبد الصراع على السيادة العالمية بين فرنسا وبريطانيا ، ذلك الذي كان أبرز طابع في القرن الثامن عشر ، وليضع بريطانيا في الصدارة المطلقة طوال القرن التاسع عشر . لكنه خلق لها الثامن عشر . وليضع بريطانيا في الصدارة المطلقة طوال القرن التاسع عشر . لكنه خلق لها الصراع المقابل ـ منافسها المقبل ـ ألمانيا ـ ليصبح النصف الأول من القرن العشرين هو عصر الصراع العالمي بين بريطانيا وألمانيا ، ثم ليختزله بسرعة ليضعنا مع بداية النصف الثاني من القرن في مواجهة صراع جديد من قدر أضخم وأعظم هو هذا الذي نعيشه بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي .

تلك إذن هي الخطوط العريضة في الانقلاب الصناعي كمحرك وضابط للاستعار والصراع الدولى. وعلينا الآن أن نتقدم أولا إلى دراسة الاستعار في هذا القرن المفعم خارج القارة فنبدأ بالتعمير ثم نردفه بالاستعار ، ثم نعود ثانيا إلى القارة لنحلل محاور صراع القوى داخلها ثم خارجها ، فنتتبع حركة انتقال مركز القوة العالمية ونتابع ظهور القوى الجديدة واحدة بعد الأخرى ـ بريطانيا ثم الولايات المتحدة ثم اليابان فألمانيا ـ حتى نصل إلى قمة الصراع في العصر الصناعي وهي الحروب العالمية في القرن العشرين .

### تعمير المعتدلات: الاستعمار الاستيطاني

ينبغى لنا أن نميز بين ظاهرتين بارزتين فى القرن التاسع عشر: الأولى هى التعمير ، أى خروج أوربا إلى القارات والأقطار الجديدة بقصد السكنى والاقامة الدائمة فيها واستبدالا لوطن بوطن آخر ، أى بقصد الاستعار الاستيطانى أو السكنى . والثانية هى الاستعار بمعنى الغزو والتملك السياسى بقصد استغلالها لا التوطن الدائم فيها ، أى بقصد الاستعار الاستغلالى أو الاستراتيجي .

ولعلنا نذكر أن أغلب القارات الجديدة قد استعمر بالغزو في ظل الانقلاب التجارى ، ولكن تيار الهجرة طوال قرون أربعة لم يزد عن بضعة ملايين معدودة . مثلا لم يكن عدد المعمرين البريطانيين في أمريكا الشهالية حتى سنة ١٧٠٠ ليزيد عن ٣٠٠٠ ألف ، ولم يكن عدد البيض في مستعمرات إسبانيا في أمريكا حتى سنة ١٨٢٠ ليزيد عن ٣,٢٥ مليون أغلبهم نتيجة للتزايد الطبيعي (١) . أما التعمير الحقيق فلم يحدث إلا في ظل الانقلاب

<sup>(1)</sup> 

الصناعى فى القرن التاسع عشر. أى أن التعمير السكانى قد تخلف طويلا عن الاستعار السياسى . وعلى العكس من هذا نجد أن ما تم من استعار سياسى فى ظل الانقلاب الصناعى لم يصحبه أو يتبعه تعمير سكانى حقيقى يذكر . وتفسير هذا بطبيعة الحال أنه ارتبط بالمداريات الكثيفة السكان أو المأهولة التى لا تشجع طبيعيا على الاستعار الاستيطانى أو لا تسمح به بشريا .

# الأوربسة

وحتى نهاية القرن الثامن عشركان الوجود الأوربي فى القارات الجديدة سواء تعميرا أو استعارا هو وجود ساحلى بحت لا يزيد فى أعمق جبهاته عن شقة ساحلية مضغوطة ، بعدها لا يزيد عن وجود رمزى . أما فى القرن التاسع عشر وبفضل ثورة المواصلات الجديدة فقد غزا هذا الوجود داخل القارات استعارا وتعميرا ، ولا ينتهى القرن حتى يكون كل شبر منها قد احتل . فالاستعار العالمي من الوجهة الفعالة هو ابن الانقلاب الصناعي وأخو القرن التاسع عشر .

وقد لفظ القرن التاسع عشر وحده من أوربا نحوا من ٢٠ مليون نسمة \_ ولو أن نسبة كبيرة عادت إلى أوربا بعد ذلك (١) \_ توزعت على القارات الملائمة مناخيا للسكنى الأوربية ، ابتداء من أمريكا الشهالية إلى أمريكا الجنوبية ومن أستراليا إلى نيوزيلند . تلك إذن أضخم وأطول رحلة فى التاريخ عبر القارات والمحيط ، تتضاءل بجانبها كل حركات رعاة الاستبس الرجراج فى العصور الوسطى ، ولا يفوقها إلا تيار تهجير الرقيق . هذا إذن ، وليست فترة هجرات الشعوب فى التاريخ القديم ، هو «عصر الهجرة إذن ، وليست فترة هجرات الشعوب فى التاريخ القديم ، هو «عصر الهجرة أبشرية .

وهو خروج أبيض أولا وقبل كل شيء . فقد صدرت أوربا وحدها هذا السيل لتحقق عالمية الجنس الأبيض Universalisation ، أو أوربة العالم Europeanisation ، ولتزرع خلايا بشرية انشطارية تخلقت منها أوربات صغرى Little Europes تدين لأوربا الأم ، أوربا الكبرى ، بالولاء والتبعية بدرجة أو بأخرى . ومن الملاحظ أن هذه الشظايا التي انفصلت عن النواة تتحلق حولها من غرب وجنوب وشرق ، تحف بها كأقمار تابعة تدور في فلك

شمس كبرى ، وتحدق فى نفس الوقت بالأجناس البشرية الأخرى غير البيضاء وتطوقها كحلقة خارجية متصلة بدرجة أو بأخرى . أما عالمية الجنس الأبيض المترتبة فتنعكس فى أنه أصبح وحده يملك ٤ قارات ، بينا يملك كل من الجنسين الآخرين قارة واحدة .

وإذن فلقد جعل الاستعار أوربا قلب العالم ورأسه جغرافيا وسياسيا ، وجعل العالم يتمركز حول قبلة أوربا Euro-centric ، وفي نفس الوقت جعل الرجل الأبيض يحاصر الأجناس من خلف ومن قدام ومن خلاف . بل قد يمكننا أن نتحدث عن « أوروقراطية » حقيقية \_ حكم أوربا Eurocracy \_ بمعنى الكلمة ، وعن عصر الأوروقراطية العالمية ، عصر لعبت فيه هذه القارة دور أرستقراطية العالم ، وتصرفت فيه كما لوكان الجنس الأبيض وحده دون الجنس البشرى كله خليفة الله في الأرض ، واتخذت فيه في مجال السياسة والحضارة عقلية وفلسفة أشبه ما تكون بعقلية العصور الوسطى في الفلك والكوزمولوجيا حين كانت تحسب الأرض مركز الكون ومحور المجموعة الشمسية ! .. وإذا كان لهذا التشبيه مغزى ، فهو أن أوربا كانت تحتقر الجغرافيا وتحتكر التاريخ ، أي كانت ضد الطبيعة ، ومن هنا ستكون سقطتها وانهيارها فها بعد .

وأنت تطالع افسمظهر لأوربة العالم فى أسماء البلاد الجديدة ، فكثير منها أو أغلبها على مختلف المستويات ، من الأقطار إلى المدن ، ليس إلا سميا homonym لأماكن وبقاع من القارة « الأم » ، ابتداء من نيوإنجلند ونوفاسكوشيا ( اسكتلندا الجديدة ) ومن قبلها فرنسا الجديدة وإسبانيا الجديدة ، إلى نيوزيلند ونيوسوث ويلز ونيوبريتن ونيوأورليانز ومن فنزويلا إلى هسبنيولا . الخ . . هذا بينا تحمل إفريقيا \_ أو كانت \_ أسماء أجنبية أوربية صرفة فى كل جنباتها كأنما هى بصمات أصابع اللص يتركها على جسم جريمته .

# صراع الأجناس

وقبل أن نحلل تيار الخروج الأبيض العرم هذا إلى روافده وفروعه ، ينبغى ألا نغفل عن حقيقة هامة وخطيرة تعد \_ ربما أكثر من تجارة الرقيق \_ نقطة سوداء فاجرة في صفحة الاستعار الأوربي استيطانيا وغير استيطاني . فهذا التعمير ، هذا الاستعار الاستيطاني السكني ، ما قام إلا على أشلاء وأنقاض السكان الأصليين في قارات المهجر ، فقد صحب الهجرة الأوربية وتبعها عملية إبادة رهيبة ، عامدة أو عفوية ، للأهالي الوطنيين ، وصلت بهم في بعض الحالات إلى حد الانقراض . فقد كان على الاستعار الاستيطاني السكني لينجح أن ينتزع الأرض الجديدة والجيدة ، ومن ثم أن يطرد منها الاستيطاني السكني لينجح أن ينتزع الأرض الجديدة والجيدة ، ومن ثم أن يطرد منها

أصحابها إلى الأطراف غير الصالحة للسكني أو للزراعة ، وذلك إما بالحرب والافناء وإما بالمطاردة حتى الانزواء .

يضاف إلى هذا أن دخول الرجل الأبيض إلى وسط بيولوجي مختلف وبمركب باثوجيني مختلف ، حمل معه في حد ذاته عديدا من الأمراض التي لم تكن معروفة في المهجر ولم يكن لأهلها ضدها مناعة ، ولذلك أحدثت الأمراض الوافدة أوبئة رهيبة أفنت مئات الآلاف من الوطنيين . ولا ننسي كذلك دخول الأسلحة النارية والكحوليات والسخرة الأوربية وكلها من عوامل الموت للوطنيين . وبهذا تكون الهجرة الأوربية قد أتت للوطنيين بعوامل الموت المباشرة . من هنا نجد التعدادات تسجل زيادة مطردة في عدد المهاجرين وتناقصا خطيرا في عدد الأهالي ، خطوة بخطوة . وبمعني آخر فقد أتي التعمير الأوربي عملية دموية إبادية ، وانتهت من احتلال سياسي إلى إحلال جنسي (١) .

فنى أستراليا وصلت عملية إبادة الجنس إلى حد « صيد رؤوس head-hunting » على ومنظم \_ أحيانا كنوع من الرياضة ! .. بينا فى تزمانيا انقرض الجنس التزمانى تماما من عالم الوجود . وفى أمريكا الشهالية \_ تذكر الشعار الأمريكى الحالد « الهندى الطيب هو وحده الهندى الميت » ! (٢) \_ تحول الهندى الأحمر إلى شبح وأسطورة أو على الأكثر إلى عينات متحفية لأجناس بائدة لا يأبه لها أو يحتفل بها إلا الأنثروبولوجيون وهواة الحفريات البشرية وصناعة الأفلام ! .. وقد كان مصير هذه الأجناس مقدورا منذ البداية ، لأن أعدادها الأصلية كانت ضعيفة جدا بالنسبة لتيار المهاجرين ، كاكان مستواهم الحضارى بدائيا إلى حد لا قبل له بمواجههم (٣) .

والحالات الوحيدة التي نجت من هذا المصير الأسود على يد الجنس الأبيض هم ماورى نيوزيلند ( ٩٠ ألفا ) الذين بدأوا أخيرا يتزايدون بعد تناقص ، والأستراليون الذين تقلصوا كثيرا ( ١٥٠ ألفا ) . ثم هناك ممن أفلتوا من الاحتراق بنار الاحتكاك الحضارى وارتطام الأجناس هنود أمريكا الجنوبية والوسطى ـ اللاتينية بعامة . فنظرا لضخامة عددهم نسبيا ( ١٢ مليونا ) ، مع صلاحية القارة في معظمها للسكني البيضاء إما بسبب خطوط العرض أو خطوط الكنتور ، فقد حل هنا محل الاحلال الجنسي الخلط الجنسي

Carr-Saunders, World Population, op. cit.

<sup>(1)</sup> 

Whittlesey, Earth & State, p. 508.

**<sup>(</sup>Y)** 

G. H. Pitt-Rivers, Clash of Cultures & Contact of Races, Long., 1927.

الذى لا مثيل له فى العالم كله . فهنا يزيد عدد العناصر الخلاسية على العناصر النقية من أى جنس . ولا يمثل البيض الحلص إلا نحو الثلث (١) .

ولهذا السبب فإن أمريكا الجنوبية بوتقة أجناس melting-pot بدرجة أكبر في مداها وعناصرها الجنسية من أمريكا الشهالية . فهي تجمع بين ثلاثة أجناس هي : البيض والهنود ، والزنوج ، بينها أن أمريكا الشهالية بوتقة انصهار للجنس الأبيض وحده أساسا . ومع ذلك فإن العالم الجديد ككل يختلف \_ كنتيجة لسيادة الاستعار السكني الاستيطاني \_ عن القديم في أنه بوتقة جنسية إلى أبعد مدى .

والخلاصة العامة هي أن استعار المعتدلات السكني الاستيطاني في القرن التاسع عشر أخذ صورة صراع أجناس أساسا ، أي كان حركة عنصرية ضخمة ، انتهت بإبادة أجناس برمتها وابتزاز قارات بأسرها . وهو بهذا يعود بالبشرية إلى أحط مراحل البريرية والهمجية الأولى حين كان صراع الجاعات ينتهي بإبادة المغلوب . ولن يجدى في هذا تعلل الاستعار أو اعتذاره بأنه لم يكن من المعقول أن تترك تلك القارات البكر بإمكانياتها الهائلة لحضارات قليلة من البدائيين الذين عجزوا عن استعارها ، فليس هذا إلا منطق القوة الغاشمة .

ولكم يبدو غريبا شاذا بعد هذا منطق الاستعار: بدأ بإبادة الهنود الحمر في العالم الجديد ، فلما افتقد اليد العاملة نقل إليه زنوج إفريقيا بالجملة ، وحين دخل أفريقيا بدأ يهجر إليها الهنود والآسيويين لتملأ الفجوة الناجمة ـ حركة تفريغ ونقل من الشرق إلى الغرب باطراد تشمل وتغطى الكرة الجنوبي من أقصاه الى أقصاه .

وهذه الحركة القسرية أو التحريك القهرى يكاد بذلك يناظر بالمناسبة حركة الجاعات والسكان والأجناس المستمرة عبر التاريخ فى نصف الكرة الشهالى فى الاتجاه نفسه من قلب آسيا إلى غربها ومن غربها إلى شرق أوربا ومنها إلى غربها ثم أخيرا من أوربا كلها إلى أمريكا والعالم الجديد. والحركتان معا سيلاحظ تجمعان معاكل ديناميات السكان أو الجنس البشرى تقريبا طوال التاريخ فى تيار محورى هائل يدور حول الأرض بأسرها وبنصفيها من الشرق إلى الغرب باطراد واستمرار ، قل مع حركة الشمس الظاهرية أو عكس حكة الأرض نفسها حول نفسها .

We Europeans, loc. cit.

على أنه إذا كان لهذا كله من مغزى ، فهو الاستعار السكنى الاستيطانى قد أعاد توزيع البشرية ديموغرافيا وأنثروبولوجيا على ظهر الأرض ، وغير الأوزان والألوان التقليدية للقارات ، ولم يكد جنس يفلت من هذه العملية ، ولكنها فى جميع الحالات كانت بفعل الاستعار الأبيض ولحساب الجنس الأبيض .

أما إذا انتقلنا إلى جزئيات الهجرة البيضاء وروافد تيارها ، فقد وصلت الهجرة من أوربا فى بعض السنوات إلى نحو مليون نسمة ، وكان السبق الزمنى لبريطانيا حتى منتصف القرن ، وبعدها وحتى أواخره أصبح السبق لشمال غرب أوربا عامة ، ثم تحولت بؤرة التصدير إلى جنوب أوربا وشرقها . وقد صدرت بريطانيا خلال القرن نحو ٢٠ مليون نسمة ، وإيطاليا نحو ١٠ ملايين ، وتأتى بعدهما ألمانيا (١) .

أما عن الاستيراد ، فقد كانت الولايات المتحدة هي أعظم مستقبل ( ٣٦ مليونا أو ٢٦٪) ، كما كان العالم الجديد كله هو المصب الأكبر للتيار ( ٩٠٪) ، وتلى الولايات المتحدة كندا ( ٧ ملايين ) ثم الأرجنتين ( ٦ ملايين ) ثم أستراليا ( ٣٠ ملايين ) فنيوزيلند ( مليونان ) ، وأخيرا جنوب إفريقيا ( ١٠٥ مليون ) (٢٠ .

ومن المهم أن ندرك المغزى السياسي لهذه الهجرة. لقد أضافت إلى هيبة أوربا السياسية وقوتها الاستراتيجية والاقتصادية الشيء الكثير ما فى ذلك شك و وبفضلها أصبحت أوربا سيدة القارات ومحور ارتكاز العالم. ولكن هذه البلاد الأبناء daughter countries لن تلبث أن تستقل إما تماما وإما كدومنيون فى حالة بريطانيا ولذا فهي فى النهاية مخصومة من حساب أوربا وعامل ضعف لها هى ذاتيا. ولقد كانت أكثر الدول الخاسرة هى بريطانيا بعكس ألمانيا مثلا ، وكان لهذا بالفعل انعكاسه المباشر على القوة البشرية لكل منها وصراع القوة داخل القارة وخارجها (٣).

## الاستعمار المداري

المجال الجديد للاستعار في القرن التاسع عشر ، والذي يرمز « لأصالة » الانقلاب الصناعي بالذات ، هو الاستعار المداري. فهنا يضرب الاستعار أرضا جديدة وقف

Maurice Davie. World Immigration; We Europeans, p. 201.

Kimble. World's Open Spaces, p. 25-6.

عاجزا عن ولوجها ثلاثة قرون من قبل . وينقسم هذا المجال إلى دوائر ثلاث واضحة هى : أفريقيا المدارية - والعالم العربي دون المدارى ، والشرق الأقصى الموسمى . فني هذا القرن انطلقت أوربا في موجة مدية عاتية لتبتلع هذه المناطق ، وتم لها ذلك في وقت قصير نسبيا ، وأكثر من هذا في مراحل متعاصرة إلى حد بعيد .

#### القطاعات الاقليمية

والسؤال المدخلي الذي يفرض نفسه منطقيا هو: لماذا تأخر استعار المداريات إلى هذا المدى ، ولماذا حدث حين حدث بتلك السرعة المثيرة ، وأخيرا لماذا تعاصرت قطاعاته في سقوطها له ؟ الذي لاشك فيه أن الاستعار قد طرق سواحل أو بعض سواحل هذه المناطق من قبل ، ولكنه ظل يتأرجح معلقا أمامها طويلا مكتفيا « بالاستعار الديموغرافي » في أفريقيا ، أو القرصنة شبه الصليبية على العالم العربي ، أو بالتجارة الابتزازية مع الشرق الأقصى . ذلك لأن حضارة الانقلاب التجاري وسائل نقله خاصة لهم تكن لتستطيع أن تمرق به إلى داخل القارات .

فنى أفريقيا المدارية كانت الطبيعة تغلف القارة السوداء بساحل خطى صقيل غير مضياف تقل فيه المرافئ الجيدة وتتكاثر عليه الأمواج الضاربة Surf ، بينا فى أعاق القارة بأبعادها السحيقة والساحقة معا تسود إما صحراوات قاحلة موحشة وإما غطاءات نباتية تتكاثف كالأسلاك الشائكة . وحتى أنهار القارة العظيمة هى الأخرى طرق مسدودة أو شرايين مقطوعة ، وذلك بحكم تركيب القارة ككتلة هضبية ، فقرب مصابها تهوى من حالق فى شلالاتدفع « تشل » الملاحة والحركة دخولا أو خروجا (١) .

أفريقيا المدارية إذن كانت للاستعار صندوقا مغلقا رهيبا ، يدور حوله جيئة وذهابا ولكنه لا يملك مفاتيحة ولا يملك أن ينفذ إليه . ولهذا ظلت تستمدكل أهميتها طوال العصر التجارى من أنها عقبة لا عتبة إلى الهند . وبعض هذا ، مضافا إليه البعد الجغرافى الشديد ، يقال عن الشرق الأقصى الموسمى . ولكن الانقلاب الصناعى قلب هذا الوضع ، فقد مد أوربا بالمفتاح الحضارى اللازم لقهر هذه البيئات الطبيعية الصعبة . أى أن الاستعار عجز عن دخول المداريات بحضارة الانقلاب التجارى ولكنه نجح بحضارة الانقلاب التجارى ولكنه نجح بحضارة الانقلاب التجارى ولكنه نجح بحضارة الانقلاب الصناعى . .

(1)



شكل (١٣) العالم اليوم كما شكله الاستعمار ووحدته « الأور بة ».لاحظ عالمية الجنس الأبيض أو أوربة العالم

أما العالم العربي فله في هذا التحليل وضع خاص. فهو لم يكن ببعيد عن موطن الاستعار الأوربي ، بل هو الجار المواجه مباشرة . ولا هو كذلك بالبيئة الطبيعية المغلقة أو الطاردة . ولكن الذي أعجز الاستعار دونه إنما هو العامل الحضاري . فرغم كل شيء ، كان للشرق العربي حضارة قديمة عريقة وقوة أكبر من هينة . ومن هنا ظل صامدا للضغوط الأوربية المتزايدة التي تهاوت أمامها \_ مثلا \_ حضارة آسيا الموسمية في الهند وجزر الهند . إلى أن كانت طفرة الغرب الحضارية الحاسمة في الانقلاب الصناعي ، فكان هذا إيذانا بعدم جدوى المقاومة . فرة أخرى ، وكما في أفريقيا وإن يكن لأسباب حضارية لا طبيعية ، عجزت أوربا عن التغلب على العالم العربي بحضارة الانقلاب التجارى ولكنها نجحت عجزت أوربا عن التغلب الصناعي (١) .

ولعل هذا الذى قلناه أن يكون ردا ضمنيا على سؤالنا عن سبب تعاصر توقيت الاستعار المدارى فى قطاعاته الثلاثة: فهو قد تأخر فى العالم العربى رغم الموقع القريب والبيئة المفتوحة ، أساسا بسبب تماسك وصمود المستوى الحضارى ، أى أساسا بسبب الجغرافيا الحضارية . وهو قد تأخر بنفس الدرجة فى أفريقيا المدارية رغم المستوى الحضارى البدائى

<sup>(</sup>١) جال حمدان ، الاستعار والتحرير في العالم العربي ، ص ٢٢- ٢٣ . .

والعجز المادى المحقق · أساسا بسبب البعد الجغرافي والبيئة المغلقة المصمتة ، أى أساسا بسبب الجغرافيا الطبيعية . وفي المنزلة بين المنزلتين يأتى الشرق الأقصى .

## أغراض الاستعمار

السؤال الآن : فما أغراض الاستعار المدارى وأهدافه ؟ وهذه حسمتها الطبيعة مرة واحدة وإلى الأبد . فلم يكن فى هذه العروض المدارية بمناخها المضاد للرجل الأبيض (anticlimes ) مجال للاستعار الاستيطانى السكنى أو التوطن . ولهذا كانت الصبغة السائدة بالضرورة هى الاستعار الاستغلالى أو الاستراتيجي . وثمة عامل يعمل فى نفس الاتجاه ويجب كل فرصة للاستيطان وللاستعار السكنى ، ونعنى به العامل السكانى .

فهذه كلها مناطق قديمة العمران ، كثيفة السكان ، وبعضها عريق الحضارة ، فليس فيها طاقة أوكوة لدخيل يستوطن . وحتى فى أدناها حضارة لم يكن هناك أى احتمال لإبادة الحنس والاحلال الجنسي كما عرفت المعتدلات الجديدة أو مداريات العالم الجديد . فني أفريقيا كانت حيوية الجنس الزنجي ، وهي التي هزمت تجارة الرقيق والاستعار الديموغراف من قبل ، كفيلة بأن تهزم أى مشروع للاستعار السكني الاستيطاني .

ومع ذلك فثمة جيوب من أفريقيا المدارية وخارج المدارية معا لم تنج من الاستعار السكنى الاستيطانى: في أفريقيا المدارية جزر الكنتور المرتفع التي تصحح المناخ للأبيض (alticlimes) ، وأفريقيا خارج المدارية في قطاعات المناخ دون المداري أو المناخ المشابه لجنوب أوربا (homoclimes). فالأولى تتحدد في نطاق المرتفعات الهضبية الممتدة بتقطع من كتلة الحبشة حتى (ماكان وديسيتين ، حيث حوله الاستعار إلى « المرتفعات البيضاء » وحاول أن يتوطن فيها ببضع مئات من الآلاف موزعة هنا وهناك لا سيا في كينيا وروديسيا الجنوبية . أما الثانية فتتحدد في الشيال بشبه جزيرة المغرب الكبير ابتداء من ليبيا حتى المغرب ولكن الجزائر بالذات . وهنا وصل الاستعار الاستيطاني السكني في مجموعه إلى المليونين تقريبا . ثم هناك جنوب أفريقيا في طرف القارة حيث زرع الاستعار ثلاثة أو أربعة ملايين من المستوطنين .

وفيها عدا هذا الشذوذ الذى يؤكد القاعدة ، فقد كانت حوافز الاستعار المدارى أساسا هى الاستغلال أو الاستراتيجية أو كليهها معا . وبصورة عامة يمكن أن نغلب الاستعار الاستراتيجي على الاستغلالي في العالم العربي ، وإن لم يلغه مطلقا . والعكس

صحيح فى أفريقيا المدارية والشرق الأقصى ، فهناك يأتى الاستغلال فى الدرجة الأولى وتتراجع الاستراتيجية إلى الصف الثانى .

وتغليب الأهداف الاستراتيجية في العالم العربي ، لا سيا منه المشرق ، إنما يرجع بطبيعة الحال الى موقعه الجغرافي البؤرى الحاسم الذي أصبح مركز ثقل العالم القديم بلا منازع بعد شق قناة السويس في أواسط القرن. فقد أصبح العالم العربي هو عنق الزجاجة في طريق الاستعار إلى الشرق الأقصى جميعا وبوابة الإمبراطورية \_ أي إمبراطورية \_ و « خط الحياة » للإمبريالية .

#### الاستعمار الاستغلالي

فى ضوء هذا التحديد والتوجيه ، أصبح حجر المغناطيس فى الاستعار المدارى فى العصر الصناعى هو موارده الحنام الثينة الرخيصة معا ، زراعية ومعدنية ، غابية أو سكانية . وبعدها تأتى السوق المحتكرة المضمونة لتصريف منتجاته وخاصة سلعه الرخيصة الرديئة . وسوق المستعمرات وإن كانت فقيرة فى قدرتها الشرائية فهى تعوض بضخامة حجمها .

وتجربة الاستثار الاستعارى لم تخرج يوما ، وباعتراف كتابه ، عن اقتصاد هدمى ابتزازى سافر Raubwirtschaft ، لم يكتف بأن يسرق السكان بل والطبيعة أيضا . فقانونه هو امتصاص زبد الاقليم skim the cream حتى يتركه زبدا وغثاء أحوى . حتى الزراعة الاستعارية ، الأبعاديات التي هي مشروع صناعي بقدر ما هي عملية زراعية ، وصفت بأنها زراعة تعدينية . mining agric أي تخريبية هدمية ببساطة (۱) . ميكانيكية الاستعار باختصار أنه مضخة ماصة في المستعمرات ، كابسة في المتروبول ، ورياضياته عملية طرح هناك .

الاستغلال إذن هو بوصلة الاستعار المدارى وقبلته . وإذاكان هذا الاستعار قد وجد محركه فى الانقلاب الصناعى ، فإنه سرعان ما أصبح وقوده وبخار آلته الضخمة . فمن المحقق أنه لولا موارد المستعمرات ومكاسبها الفلكية التى ذهبت لتنصب فى تراكم رأس المال الأوربى ، لما وصل التطور الصناعى ـ بكل ما يعنيه من تطور حضارى ومعيشى ونمو

Karl J. Pelzer, Geog. & the Tropics, in: Geog. in 20th Century, Lond., 1951, p. 321.

فى القوة .. النخ ــ إلى ما وصل إليه . فبقدر ماكان الاستعارنزيفا اقتصاديا رهيبا أصاب المداريات بالشلل الزاحف ، كان يضخ فى الاقتصاد الأوربى ما لا يمكن حصره بل تخيله من آلاف المليارات من الجنيهات .

وقد كان طبيعيا لذلك أن ينتهى الاستعار إلى تقسيم عمل يحتكر فيه الحرف الثانية (الصناعة) والثالثة (التجارة) وهى التى تدر أعلى الدخول، ويفرض على المستعمرات الحرف الأولية (الزراعة والتعدين) التى لا تكاد ترد من الدخل إلا الفتات. وبهذه القسمة غير السليانية الضيزى احتكرت أوربا لنفسها دور مصنع العالم وأبقت على المستعمرات كمزرعة له، وبه أيضا أصبحت هى مدينة العالم والمستعمرات ريفه. وهذا هو التكامل الاقتصادى الذى زعمه الاستعار. والحقيقة أن الاستعاركان ينظر إلى المداريات على أنها «أقاليم تكيلية Ergaenzungsraeume » كما سماها الجغرافيون ينظر إلى المداريات على أنها «أقاليم تكيلية Ergaenzungsraeume » كما سماها الجغرافيون الألمان (١) ، تكمل عروضه المعتدلة ، ومن ثم مجال حيوى لأوربا Lebensraum . وفى أفريقيا مثلاكان الاستعاريتشدق بأنه شركة تعاونية بين « العقل الأبيض والعضل الأسود المتربول ، أى الدولة الأم ، وبين المستعمرة التابعة !

ولكن الحقيقة الموضوعية المحايدة هي أن المداريات لم تكن أكثر من سندرلا أوربا ، وأن الاستعار لم يكن إلا شركة ابتزازية غير مقدسة ، أما العلاقة السياسية المفروضة فليست لا اغتصابا سياسيا داعرا . وإذا صح أن المداريات كانت المجال الحيوى لأوربا ، فإنها في معنى حقيقي جدا مجال الموت Todesraum لأبنائها هي (٢) . ولنن صح كذلك أن الاستعار خلق كأمر واقع «أورافريقيا » وغير أورافريقيا ، فإنها لم تكن في الحقيقة إلا نوعا من «أوربا العظمى » ، لم تكن فيه أفريقيا وغيرها إلا ظلا أسود للقارة البيضاء ، أو ضاحية ضخمة للمتروبول وشرنقة استعارية منتفخة حول نواته الكثيفة .

#### العنصسرية

وهنا نجد أن الاستعار قد « ارتقى » فى هذه المرحلة عما كان عليه فى مرحلة الموجة الأولى ، فاستبدل بالإبادة الاسترقاق ، ثم استبدل بهذا الاستعار السياسي ، ثم سنجده

Ibid., p. 314,

D. Westermann, The African Today & Tomorrow, Lond., 1939, p. 3.

<sup>(</sup>٣) فایفیلد وبیرسی ، الجیوبولتیکا ، ج ۱ ص ۱۵۷.



شكل (١٤) الاستعمار العالمي في ذروته ١٩١٤ . مناطق ثلاث فقط نجت من الاستعمار : اليابان ، الصين ، وجزء من الشرق الأوسط

مع الاستعار الجديد يستبدل بالاستعار السياسى الاستعار الاقتصادى . ولكن يظل الجميع على خط النسب المباشر الذى ينحدر من صراع الإبادة ، ويظل الاستعار فى صميمه صراع أجناس Rassenkampf وحركة عنصرية من الناب والظفر برهانها الوحيد .

ومن الحقائق الجديرة بالتأمل والتي تؤكد هذا الذي نقول عن عنصرية الاستعار وصراع الأجناس ، أن الاستعاركله ما تم إلا على يد أوربا وما تم إلا خارجها . فلم يحدث في التاريخ الحديث أن استعمر جزء من أوربا باستثناء نقط من الاستعار الاستراتيجي في جيل طارق ومالطه وقبرص . وفيا عدا هذا ، فقد تشتعل الحروب الدامية داخل أوربا ، ولكنه احتلال عسكري مؤقت أو تسوية حدود داخل إطارات القوميات ، ذلك الذي يحدث . أما أن تستعمر دولة أو شعبوبي دولة أو شعبا أوربيا آخر فهذا قط لم يحدث . لقد كان الاستعار \_ بوضوح \_ صناعة أوربية مسجلة ولكنها للتصدير إلى خارج أوربا فقط وغير قابلة للاستهلاك الحلي بحال .

ولقد كان الاستعار في أوج بطشه يبرر نفسه \_ متبجحا \_ بنظريات القهر والتفوق العنصرى ، حتى إذا استشعر نهايته وطاردته عقدة الذنب بحث \_ منافقا \_ عن التبرير في نظريات الإنسانية والأخوة ! وبين النقيضين خرج من النظريات ما يندى له اليوم جبين العلم والحقيقة خجلا . فمن نظريات القهر والتفوق بدأ بتقسيم حضارى للأجناس أو تقسيم

جنسى للحضارات ، فزعم مرة أن « الرجل الأصفر يعيش فى الماضى ، والأسود فى الحاضر ، أما الأبيض فيعيش فى المستقبل » (١) . ومرة أخرى وضع نظرية « الأجناس الأطفال » . وأخيرا انتهى الاستعار مع العنصرية النازية إلى تصنيف بيولوجى للأجناس عيز بين الأجناس السادة Hilfenvolk وهم البيض ، والأجناس الفعلة Hilfenvolk وهم المين ، وللأجناس المعلة المعلق عراتب ودرجات ! (٢) .

وإذاكانت عنصرية الاستعار في عنفوانه سافرة بلاحياء ولا خجل ، فهي لم تفعل في شيخوختها إلا أن تقنعت بنقاب الرياء والزيف دون أن تغير جلدها ، فكانت النظريات « الإنسانية والأبوية Paternalism في الاستعار (كذا!) مثل «عبء الرجل الأبيض White Father في الاستعارة « والأب الأبيض تلايض White Father » أو « الأخ الأكبر Elder Brother » ... الخ (٣) . ولكن هذا جميعا منطق تبرير فج لا يبرر أكثر مما يبرئ ، ويظل الاستعار وصمة في جبين المستعمر أكثر منه في جبين المستعمرات وعار أوربا أكثر منه عار المداريات ، ويظل في النهاية ظاهرة عنصرية جنسية بحته . ويكني أن يتحدث بعض الكتاب الأوربيين أنفسهم عن « السجل المأساوى القذر لعملية الأوربة » وعن « قصة الأوربة التعسة » (٤) .

(1)

G. Montandon, Traité d'Ethnologie, Paris.

<sup>(</sup>۲) فایفیلد وبیرسی . ج ۱ ، ص ۱۷۸ .

N. Sithole, African Nationalism, Cape Town 1959, p. 122.

Cole, p. 47, 49. (1)

# الفصّ لاالسّابع

# نماذج من الاستعمار المدارى أفريقيا

### التكالب

لننتقل الآن بشيء من تفصيل إلى تحليل حركة الاستعار في كل قطاع من المداريات على حدة . ولنبدأ بأفريقيا المدارية . كان مؤتمر برلين سنة ١٨٨٤ ، الذي أجمعت فيه القوى الأوربية على أن الادعاءات الاستعارية في أفريقيا لا تكون إلا بالاحتلال الفعلى الواقع ، إشارة البدء بسباق جنوني مسعور على القارة . هذا هو « التكالب » المشهور المواقع ، وجاء الزحف كاسحا بصورة لم تعرف بالقطع في التاريخ ، حتى في العالم الجديد . فني مدى عقد واحد كان قد تحدد كل شيء .

فنى سنة ١٨٩٣ ، أى بعد عقد واحد من مؤتمر برلين ، كانت كل القارة قد اقتسمت بين القوى الأوربية وانخفضت نسبة المساحة المستقلة فيها من ٩٥٪ في سنة ١٨٨٠ إلى ٨٪ في سنة ١٩١٠ ! (١) هذا بينا في آسيا لم يصل الاستعار إلى منتهى رقعته إلا على مدى فترة طويلة ، كها أنه لم يتعد فيها في حده الأقصى إلا قطاعا معينا من القارة . أما أفريقيا فإنها تنفرد بين القارات الجنوبية بأنها الوحيدة التي خضع أغلبها ، وفي وقت ما لم يكن دولة مستقلة \_ ولكن شكليا \_ إلا ليبيريا . وبهذا كانت أفريقيا هي القارة المستعمرة أو المستعمرة القارة بالضرورة ، كانت أكبر مستعمرة منفردة في العالم وأضخم معمل للتجارب الاستعارية في التاريخ .

والذى شارك فى هذا التكالب هو دول أوربا البحرية بالذات ، لكن مع تخلف واستبعاد بعض القوى الجديدة كألمانيا

Stamp. Africa.

وإيطاليا وبلجيكا. وقدكان الصراع فى أفريقيا انعكاسا للصراع فى أوربا ، وتحددت نتائجه بأقدار وأوزان تلك القوى فى قارتها ، كها أن هذه النتائج بدورها أكدت تلك الأقدار والأوزان والهيبة فإما ضاعفتها وإما أضعفتها. ففازت القوى الكبرى بنصيب الأسد ، وخرجت القوى الصغرى بفتات المائدة.

ولقدكان الحد الأقصى من التوسع هو الهدف المباشر للجميع ، يضاف إليه الوصول بقدر الامكان إلى الأنهار الرئيسية ، وإن أمكن كذلك تحقيق الاتصال الأرضى بين مستعمرات كل قوة . وفي هذا التوجيه ، بدأ الهجوم على القارة من جميع الجهات تقريبا . وعدا القوة المباشرة ، كان للمقايضات الاقليمية والمساومات ، والمبادلات والتفاهمات ، دورها مثلاكان للعداوات والتحديات ، والمخالفات والمصادمات .

وبوجه عام كانت الصدامات الأكثر خطرا هي تلك التي دارت بين القوى الكبرى كبريطانيا وفرنسا وألمانيا ، بيناكانت القوى الصغرى تعتمد إما على نوع من الرعاية أو حتى الحاية الصامتة من بعض القوى الكبرى ( مثل البرتغال بالنسبة إلى بريطانيا ) ، وإما على «تحييد » القوى الكبرى لبعضها البعض ( مثل بلجيكا بين بريطانيا وألمانيا ) . وبصفة عامة يمكن أن نقول إن كل الصراع الاستعارى في أفريقيا لم يصل أبدا إلى حد الحرب وإن أشرف أحيانا على المبارزة (١) . والمغزى هام وخطير : فللاستعار حتى يعيش « وحدته » ، وعلى التناقضات أن تتراجع في النهاية أمام وحدة المتآمرين !

### صراع القوى

ولقد بدأ التوغل ببريطانيا ، وبدأت بريطانيا التوغل من قواعدها الساحلية في غرب أفريقيا حيث حققت توسعا « بحريا » يتمثل في عدة مستعمرات متوسطة الأحجام ولا تتعمق كثيرا في الداخل فضلا عن أنها منفصلة عن بعضها البعض (٢) . كذلك دخلت ألمانيا بإسفينين منفصلين في توجو والكرون . أما فرنسا فقد دخلت من الكوة أو البوابة الحقيقية لغرب أفريقيا وهي ذلك الشريط السفاني المحصور بين الصحراء شمالا والغابة جنوبا . وقد قادها هذا إلى الشارع الرئيسي للحركة في غرب أفريقيا وهو نطاق

Whittlesey, p. 331-341.

<sup>(1)</sup> 

R.W. Steel, Some Problems of Population in British West Africa, in Geog. Essays on British (Y) Tropical Lands, Lond., 1956, p. 27 et seq.

السودان (١) ، فاندفعت فيه شرقا واندفعت منه جنوبا لتدخل إقليم غانه من الباب الخلفي وليملأ الفجوات الأرضية الواسعة بين الأسافين البريطانية والألمانية .

وبهذا أصبح النمط السياسي متداخلا على التوالى : مستعمرة فرنسية فبريطانية . ففرنسية فألمانية ، ففرنسية فبريطانية ، وهكذا . وهنا أيضا نرى « قارية » التوسع الفرنسي واضحة كل الوضوح ، لا سيا أن خلف ذلك جميعا كانت تترامي لفرنسا إمبراطورية عسكرية قارية صحراوية بدأتها من الجزائر من قبل . وكما دخلت فرنسا من شمال غرب أفريقيا ، دخلتها بريطانيا من شمالها الشرقى في مصرحيث اتخذتها قاعدة للتوسع في سودان النيل .

وفى شرق أفريقيا بدأت بريطانيا بمستعمرة فى كينيا وأوغندا ، لم تلبث أن اتصلت بمستعمراتها النيلية فى الشهال . ولم تلبث أن ناظرتها ألمانيا بمستعمرة واسعة فى تنجانيقا ، بينا أغلقت بلجيكا جذع القارة من الغرب بمستعمرتها الضخمة فى الكونجو . وإلى الجنوب من هذا كانت البرتغال تتوسع من شريطيها الساحليين القديمين لتكون موزمبيق وأنجولا . وفى نفس الوقت كانت بريطانيا ، بعد أن انتزعت الكاب من هولندا فى الحروب النابليونية ، قد اتخذت منها رأس حربة للاندفاع إلى قلب القارة شهالا على طول العمود الفقرى للمرتفعات والهضاب السافانية . بينا ملأت ألمانيا الفراغ على الساحل الغربي بين الكاب وأنجولا بجنوب غرب أفريقيا .

وهنا حاولت كل من ألمانيا والبرتغال أن تصل ما بين أراضيها شرقا وغربا لتغلق الطريق على التوسع البريطاني : ألمانيا ما بين تنجانيقا وجنوب غرب أفريقيا ، والبرتغال ما بين موزمبيق وأنجولا . ولكن كانت اليد العليا لبريطانيا ، فنجحت فى أن تتمدد شهالا عبر الروديسيتين . إلا أن هذا كان معناه .. فى الحقيقة وللغرابة ... « إمبراطورية داخلية » لبريطانيا القوة البحرية أساسا وبالضرورة ، وصاحبة الاستعار الساحلي بامتياز ! (٢) على أنها لم تر بأسا أن تعتمد على المستعمرات البرتغالية كمخرج ، وذلك لصداقتها التقليدية بل حايتها الحقيقية للبرتغال . وبعد هذا بدأت بريطانيا تتطلع إلى حلم ضخم هو طريق الكاب .. القاهرة في محاولة عظمى لربط مستعمراتها فى أقصى شمال وجنوب القارة على عور طولى هضى فى الجنوب نيلى فى الشمال .

(1)

Fairgrieve, op. cit., p. 278-9.

G. Hamdan, "Political Map of the New Africa", Geog. Review, Oct. 1963, p. 425-6.

وقد اصطدم هذا المشروع مع مشروع مماثل ـ ولكنه عرضى \_ لفرنسا للتوسع على طول محور السافانا عبر السودان الأوسط حتى يصل عبر سودان النيل إلى جيبها الصغير فى الصومال الفرنسي على البحر الأحمر . وكان اللقاء بين الأسد والهر فى سفانا فاشودة ، فكانت « الحادثة » المشهورة التى حسمها فى الحقيقة توازن الأساطيل الحربية فى الأطلسي أكثر منه توازن الكتائب المتوغلة فى أفريقيا (١) . فتراجعت فرنسا وتحطم المحور العرضي الفرنسي ، ليسود المحور الطولى البريطانى ، إلا من حلقة فى شرق أفريقيا لم تلبث أن استكملت فى الحرب الكبرى الأولى حين آلت تنجانيقا إلى بريطانيا التى تقاشمت مع فرنسا مستعمرات ألمانيا المنهزمة .

#### التكالب الشاني

لم يبق بعد ذلك إلا القرن الإفريق الذى تتوسطه وتسوده الحبشة التى استطاعت بنوع من المضاربة Stalemate أن تحتفظ باستقلالها الحرج نتيجة للصراع المثلث بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا هناك. وقد حدث هنا فى الواقع تكالب صغير يعرف محليا «بالتكالب الثانى Second Scramble» (٢) تقاسمت فيه القوى الثلاث الصومالات الثلاثة وإرتريا. وحاولت إيطاليا غزو الحبشة ولكنها هزمت فى معركة عدوه ، حتى عادت فى ثلاثينات القرن العشرين ، فسقط آخر معقل مستقل فى أفريقيا . إلا أن هزيمة إيطاليا الأولى لم تنس قط وكانت صفعة لادعاءاتها الإمبراطورية ولهيبتها فى ميدان القوة ، إذ أنهاكانت أول قوة أوربية تهزم فى العصر الحديث على يد غير أوربية وتسبق فى هذا هزيمة الروسيا على يد اليابان .

## طبقسات الاستعمسار

وإذا نحن الآن حللنا المحصلة النهائية للصراع كها أخذت شكلها النهائى بعد الجرب الكبرى الأولى ، فسنجد أن بريطانيا هى التى خرجت بنصيب الأسد مسيطرة على نحو 2٪ من سكان القارة وموزعة فى وحدات كلها من أغنى مناطق أفريقيا طبيعيا واقتصاديا . إنها « الإمبراطورية الثالثة » لبريطانيا بعد أمريكا سابقا والهند لاحقا . ثم تلى

Fairgrieve, p. 279.

J. Drysdale. The Somali Dispute, Lond., 1964, p. 25.

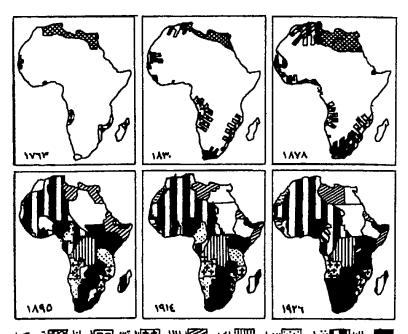

مكل (١٥) زحف الاستعمار على أفريقيا : مرحلة طويلة من الاستعمار الساحلي والجغرافي يصمها «الرق» ، ثم مرحلة خاطفة من الاستعمار الداخلي والجغرافي يلخصها «التكالب»

فرنسا بنحو ٢١٪ من السكان (١) في مساحة مترامية ، لكن رقعة ضخمة جدا منها صحارى وأشباه صحارى . هذان إذن هما : « الاستعار الكبير » ، ينتشر في كل أركان القارة وفي أغلب أقاليمها الطبيعية ، في النصف الشالي والجنوبي ، شرقا وغربا على السواء .

أما « الاستعار الصغير » \_ وهو محلى التوزيع كقاعدة \_ فتمثله إيطاليا التى خرجت « بصندوق من الرمال » فى الأعم الأغلب ، داخلى بقدر ما هو ساحلى ، ويطل على البحرين المتوسط والأحمر ، ويتألف من أربع وحدات تلتثم فى كتلتين منفصلتين . وتأتى البرتغال بوحدتين كبيرتين وإسفينين قزميين . ولكن إذا كان الاستعار الإيطالى هو أحدث استعار فى القارة ، فالبرتغال أقدمه إطلاقا ( خمسة قرون ) . وإذا كانت مستعمرات إيطاليا لفقرها أعجز من أن تتلقى الاستعار ، فإن البرتغال على العكس قوة أعجز من أن

United Nations, Review of Econ. Conditions in Africa. 1951.

1977 - انظر أيضا : جال حمدان ، افريقيا الجديدة ، دراسة في الجغرافيا السياسية ، القاهرة ، ١٩٦٦ -

تتحمل أو تستثمر مستعمراتها . ومن الناحية الأخرى فإن إمبراطورية إسبانيا فى أفريقيا لا تخرج عن إمبراطورية جيوب وأسافين هزيلة فقيرة مشتتة ما بين المغرب وخليج بيافرا . هى إمبراطورية رمزية بحتة ، وميكروسكوبية عند ذلك .

لا يبقى إلا دول المستعمرة الواحدة . ثمة منها بلجيكا التى لا تملك فى العالم إلا الكونجو ، لكن الكونجو قد يكون أغنى مستعمرة فى أفريقيا اقتصاديا (١) ، كما يبلغ ، ٥ مرة مساحة بلجيكا ! على أن هنا حالة أخرى لقوة صغرى تستعمر ولكنها وحدها أعجز عن أن تستثمر . ثم هناك الولايات المتحدة فى ليبريا ، وكالمألوف مع الولايات ، ليس هذا استعارا رسميا بل علاقة مثل عليا وفروسية سياسية ، ترجع إلى محاولة توطين الرقيق الأمريكي المحرر العائد ، وتترجم فى الواقع إلى استعار غير رسمى كما يعترف الكتاب الأمريكيون أنفسهم (٢) !

# الشرق الأقصى

شهد القرن التاسع عشر مسرحا جديدا للصراع الاستعارى فى الشرق الأقصى فى ثلاث دواثر: الهند الصينية بما فيها الملايو، والصين لا سيا سواحلها، وجزر الأوقيانوسية المتناثرة. فأما الهند الصينية فهى ابتداء لم تخضع لأى قوة خارجية من جهة القارة طوال التاريخ فيا عدا بعض فترات من السيطرة الصينية. والفضل فى ذلك يرجع إلى طبيعتها الجبلية الغابية المنعزلة. إلى أن جاء الاستعار البحرى: فأخذ يحوم حول المنطقة منذ القرن السابع عشر حين بدأ يعمل فى شبه القارة الهندية، إلا أنه لم يتدعم إلا منذ منتصف القرن التاسع عشر. وكانت القوى الاستعارية هنا هى بريطانيا وفرنسا، وقد بدأ صراعها المتبادل فى الهند حتى إذا انتهى فيها انتقل إلى الهند الصينية ليصبح هو النغمة السائدة فى كانها السباسي.

#### الهند الصينية

فقد انجهت فرنسا إلى الهند الصينية نتيجة لطردها من الهند وتعويضا عنه ، واستطاعت منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى أواخره أن تكون لنفسها مستعمرة الهند الصينية

Church, Modern Colonisation, p. 4. (1)

G.T. Renner, Africa: A Study in Colonialism, in: World Political Geog., ed, Pearcy & Fifield. (7) N.Y. 1951, p. 411.

الفرنسية بأقسامها المختلفة . أما بريطانيا فقد تبعتها امتدادا لوجودها فى الهند ، فمن هناك انساحت تلقائيا إلى بورما حيث كونت مستعمرة ضمتها إلى الهند حتى فصلتها فى أخريات أيامها بها .كذلك توسعت بريطانيا من الجنوب من سنغافوره التى اشترتها فى ١٨١٩ بأبخس ثمن والتى أصبحت قاعدة ونواة لإخضاع الملايو حتى أصبحت مستعمرة بريطانية خلال القرن ، لكن دون أن تتصل أرضيا ببورما (١) .

وهكذا بق بين شق الرحى نواة شبه جزيرة الهند الصينية ـ سيام . فأصبحت هدفا لضغوط توسعية عنيفة من الشرق والغرب ، حتى اتفقت القوتان المتنافستان على «تحييدها » في آخر القرن التاسع عشر ( ١٨٩٦ ) لتكون دولة جاجزة تحفظ التوازن بينها وتمنع الاصطدام . وبهذا أصبحت سيام ـ التي لم تستعمر قط من قبل في التاريخ ـ الوحدة الوحيدة في جنوب شرق آسيا التي نجت من الاستعار الأوربي الحديث ، ومن هنا غيرت اسمها إلى تايلاند أي أرض الأحرار . ولكن دور الدولة الحاجزية هو تقليديا دور المضاربة stalemate بين القطبين المتاخمين وذلك حتى تحفظ استقلالها (٢) . وهكذاكان . فقد ظلت تايلاند مسرحا للمؤامرات الاستعارية والدسائس المزمنة ، فكانت بمثابة « أفغان موسمية » .

#### الصيسن

ولا بدأن نشيرهنا إلى الصين في مجال النشاط الاستعارى الأوربي في الشرق الأقصى ، فاستعار هذا العملاق \_ نائما أو غير نائم \_ لم يكن قط مجال تفكير الاستعار الأوربي ، وهو في الواقع أحد منطقتين اثنتين في العالم كله (ثانيتها هي شرق الشرق الأوسط) أفلتنا من الاستعار بشكله المطلق (٣) . غير أن توغل النفوذ الأجنبي كان ممكنا على السواحل ، وبالفعل أرغمت القوى الأوربية الصين على فتح أبوابها وموانيها للنفوذ والامتيازات الأجنبية ، وذلك بعد حرب الأفيون في أربعينات القرن التاسع عشر . وكنتيجة لهذا انتزعت بريطانيا هونج كونج ، وظهرت مناطق الامتيازات المعروفة Extra-territorialities . الخين كانت سياسة القوى الأوربية هي الابقاء على الصين كمجال مفتوح لنفوذها جميعا ، وهي ما تعرف «بسياسة الباب المفتوح open-door policy » (١٤)

Cressey, Asia's Lands & Peoples, p. 494 ff. (1)

Ibid., p. 509.

Cole, p. (T)

Dorothy Woodman, A.B.C. of the Pacific, Penguin Books, 1943, p. 34-5.

## الأوقيانوسية

أما فى الأوقيانوسية ــ هذا الأرخبيل السديمي المترامي كنهر مجرة فى غرب الهادى ــ فقد كان مجالا سهلا للسيطرة البحرية الأوربية فى القرن التاسع عشر . فحوالى منتصف القرن كانت فرنسا قد استولت على مجموعة من الجزر أهمها نيوكاليدونيا ، بينا تأخرت نيوهبرديز إلى العقد الأول من القرن الحالى حين اقتسمتها فرنسا مع بريطانيا . وإلى الشهال كانت اسبانيا قد وضعت يدها على جزر كارولين وماريانا فى العقد السابع من القرن ، بينا استولت ألمانيا على جزر مارشال فى العقد التالى . ولكن بعد الحرب الإسبانية ــ الأمريكية فى نباية القرن باعت إسبانيا جزرها لألمانيا فيا عدا جوام التي آلت إلى الولايات المتحدة . ثم فقدت ألمانيا بدورها تلك الجزر لليابان بعد هزيمتها فى الحرب الأولى ، إلى أن فقدتها اليابان بدورها للولايات المتحدة بعد هزيمتها فى الحرب الأخيرة (١) .

# العمالم العربسى (۲) وضع خاص عود على بـدء

للاستعار الحديث في العالم العربي ، كما للعالم العربي بدوره في الاستعار الحديث ، وضع خاص شبه متفرد . فهو ، أولا ، عودة أكثر مما هو بدء ، عود على بدء يعنى . ذلك أن للاستعار الأوربي مع العالم العربي جولة وربما جولات دامية ودرامية سابقة ولقاءات عاصفة هوجاء ومريرة ليس فقط في العصور الوسطى والحروب الصليبية ولكن أيضا قبلها في العصور القديمة ذاتها أيام الكلاسيكية والاستعار اليوناني والروماني . وبالتالي فإن الاستعار الأوربي الحديث هنا في القرن ١٩ إنما يلتقط طرف الجيط الذي وبالتالي به لآخر مرة مع نهاية وانحسار الصليبيات .

وهذا الوضع كله يختلف بالطبع جذريا عن سائر مناطق المداريات أو أكثرها حيث كان الاستعار الأوربي طارئا وافدا لأول مرة في القرن ١٩ أو على الأكثر في العصور

<sup>(</sup>١) الجيوبولتيكا ، ج ٢ ، ص٢٠ ، ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) جان حمدان ، الاستعار والتحرير في العالم العربي ، ص٢٦ ــ ٣١. ١٠٠

الحديثة . فالاستعار الأوربي فى العالم العربي « وباء راجع » ، فيا هو فى المداريات « وباء وافد » كما يمكن أن نشبه أو نستعير . أما لماذا ، فلا لشىء بالطبع سوى أن هذه المناطق الأخيرة كانت من المجاهل ولم تعرف إلا بعد الكشوف الجغرافية .

#### الند الوحيد

ثانيا ، العالم العربي ، ربما بمعناه الموسع الذي يضم قطاعا من العالم الإسلامي كتركيا ... الخ ، هو المنطقة الوحيدة في العالم خارج أوربا التي تعد ندا كفتا لها ومنافسا خطيرا ليس فقط تاريخيا وحضاريا ولكن أيضا سياسيا وحربيا ومن حيث القوة . ولقد كانت الصليبيات بالتحديد هي آخر مظاهر ومراحل هذه الندية والتكافؤ ، حيث ردت المنطقة الغزوة الأوربية الكاسحة على أعقابها مدحورة مكسورة . بل إن العالم العربي هو المنطقة الوحيدة قبل وخارج أوربا التي كانت في وقت ما القوة العظمي الأولى في العالم وأحرزت لنفسها السيادة العالمية قرونا وأجبالا ، وأخضعت مناطق شاسعة خارجها بما في ذلك أجزاء من أوربا نفسها . وفي كل الأحوال ، فإن العالم العربي وحده ، جنبا إلى جنب ، مع أوربا هما فقط المنطقتان الوحيدتان في العالم اللتان تنازعتا أو تناوبتا أو شاركتا في السيادة العالمية عبر التاريخ وفي تأسيس الإمبراطوريات والفتح والتوسع السياسي ، فضلا عن خلق الحضارة الراقية بالمعني المفهوم .

لهذا فقد كان حتما أن يكون للقاء الجديد أو المجدد فى العصر الحديث حسابا خاصا جدا فائق الخطر لأنه كان جزئيا تصفية حسابات قديمة مؤجلة ومتراكمة ومعقدة . ولهذا كان اختراق العالم العربي بالذات هو التحدى الأكبر للاستعار ، بدونه لا تكتمل له السيادة العالمية حقا ، وبه وحده يتحقق التتويج القمّى لزحفه . وبالمقابل ، فلم يكن صدفة أن تبدأ نهايته فى المنطقة وأن يكون مقتله على يدها .

### المسحة الصليبية

ثالثا ، وأخيرا ، فليس من سبيل إلى الشك فى ، أو التهرب من ، أن جزءا من هذه التصفية وهذه المجابهة اتخذ بالضرورة مسحة دينية معينة بقدر أو بآخر . فكقلب العالم الإسلامي ورأسه وطليعته ، وكما حدث فى العالم الإسلامي ككل ولكن من باب أولى

بالطبع ، أخذت موجة الاستعار الأوربي الحديث في المنطقة من جديد شكل مواجهة بين الإسلام والمسيحية . كانت ، يعني ، ذات ظلال وإشعاعات صليبية بالضرورة . وفي هذا المعنى فلعل قولة الجنرال الفرنسي جورو في دمشق «ها قد عدنا ياصلاح الدين » ، والجنرال أللنبي البريطاني في القدس « الآن انتهت الحروب الصليبية » ، أن تكون رامزة ومؤشرة بما فيه الكفاية . ومن الغريب المثير ، المثير للملاحظة كما للأسف ، أن هذه المسحة الدينية عادت مرة أخرى وأخيرة لتكرر وتؤكد نفسها مع آخر وأدني موجة من موجات الاستعار الأوربي الحديث في المنطقة وهي الاستعار الصهيوني القميء .

ولعل هذا أيضا أن يفسر فارقا آخر بقدر أو بآخر بين لون ونظرة ونوعية الاستعار الأوربي الحديث في المداريات من جهة والعالم العربي أو العربي \_ الإسلامي من الجهة الأخرى . فلأن الجانبين أساسا من الجنس القوقازي الأبيض بدرجة أو بأخرى ، كان الفارق الأبرز والألحظ بين الغرب الاستعارى والعالم العربي هو الدين لا اللون . أما في العالم المدارى فلم يكن الفارق الدين \_ لم يكن ثمة دين أصلا في أغلب الحالات \_ وإنما الفارق وإلى الحد الصارم أحيانا هو اللون أساسا .

من هناكان عداء أوربا الاستعارى مختلف التوجيه والتوكيد والتعبير. فهو مع العالم العربى والإسلامي يحمل روح الصليبية أو الطائفية في الدرجة الأولى ، بينا يحمل مع سائر أفريقيا وآسيا طابع العنصرية والعرقية وضد الملونين في المحل الأول. ومن المؤشرات الدالة في هذا الصدد أن الاستعار الأوربي في العالم العربي لم يجرؤ حتى في عز سطوته أن يقيم « الحاجز اللوني » ولا أن يمارس التفرقة العنصرية أو العزل العرقي ، في حين كان هذا هو الأمر اليومي والنظام المقرر السائد في سائر المداريات حيث اتخذ الوضع أحيانا شكل صراع الأجناس بالمعنى الغاشم والاستفزاز الفظ الفعج.

### الزحف الاستعماري

قبل الاستعار الحديث ، وكحلقة وصل وإن كانت واهية للغاية بينه وبين الاستعار الصليبي الوسيط ، دعنا أولا نذكر حالة خاصة وشاذة مثلها هي مجهرية لم تزل تعشش في النسيج السياسي للعالم العربي حتى اليوم . تلك أعنى جيوب الاستعار الإسباني في سبتة

ومليلة التي اقتطعها في أخريات القرن الخامس عشر ، بل وبالتحديد قبيل خروج العرب من الأندلس ذاتها ! فهذا على شدة ضآلته أقدم استعار أوربي في العالم العربي إطلاقا حيث يبلغ الآن خمسة قرون ويعاصر بذلك أقدم استعار برتغالى في أفريقيا المدارية . وهنا وجه الخطورة ، فقد تحولت أغلبية السكان في هذين الإسفينين القزميين إلى إسبان مسيحيين ، تدعى إسبانيا لذلك أنها جزء لا يتجزأ من التراب والتراث الإسباني !

أما عن الاستعار الحديث ، فإن الزحف الاستعارى فى العالم العربى لم يأت دفعة واحدة ، بل يمكننا بالقياس إلى منطقة شاسعة مثل أفريقيا المدارية ، أن نقول إن زحف الاستعار فى العالم العربى كان بطيئا متسكعا . فلم تتحقق له السيطرة على المنطقة إلا فى مدى ، ٩ عاما من ١٨٣٠ إلى ١٩٢٠ . وقد تم هذا الزحف فى ثلاث موجات رئيسية واضحة التحديد . أيضا لم تنته كل موجة فى تاريخها تماما بل لها ما بعدها من توسيع وتعميق ، بحيث تؤدى نهايات كل موجة إلى طلائع التالية . وبوجه عام كانت كل موجة لاحقة أوسع انتشارا ونطاقا من سابقتها .

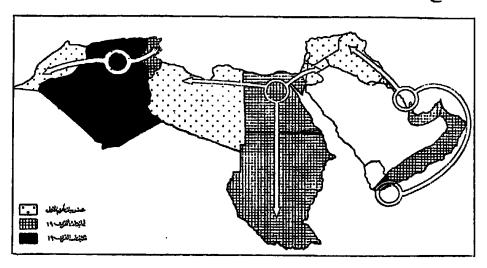

شكل (١٦) موجات الاستعمار في الوطن العربي.لاحظ نقط الارتكاز كبؤرات للتوسع والتشعع

### موجمات الزحمف

فاما الموجة الأولى فنى ثلاثينات القرن التاسع عشر، وفيها وقعت الجزائر فى يد الاستعار الفرنسي فى ١٨٣٩ . وعدن فى يد الاستعار البريطاني فى ١٨٣٩ . ومنذ ذلك

الوقت أخذ الاستعار البريطانى يزحف بانتظام واطراد من عدن على طول الساحل الجنوبى والشرق للجزيرة العربية حتى سيطر عليها جميعا حتى الكويت شمالا قبل نهاية القرن.

وجاءت الموجة الثانية في النمانينات حين مدت فرنسا نفوذها من الجزائر إلى تونس في المحمد مصرفي المحمد في المحمد التاليين استطاعت بريطانيا أن المحمد في السودان تحت ستار التبعية التركية ، وعند دورة القرن كان قد استقر به تماما .

الموجة الثالثة والأخيرة في العقد الثاني من القرن الحالي قبل وفي أثناء الحرب الكبرى الأولى. وقد بدأت بانقضاض إيطاليا على ليبيا واقتطاعها من « الدولة العلية » العاجزة في ١٩١١ ـ ١٩١١. وفي نفس الوقت بدأت فرنسا تتوسع من الجزائر غربا في مراكش لتنفرد بها من بين مناورات القوى المختلفة ، وتم لها هذا خلال الحرب حتى ١٩١٤. أما في المشرق العربي فقد كانت هذه الموجة أخطر فترة في تاريخه ، فقد سقط أغلبه \_ الهلال الحصيب \_ للاستعار دفعة واحدة وذلك كجزء من مساومات الصلح. فاستولت فرنسا على سوريا ولبنان ، وبريطانيا على فلسطين والأردن والعراق.

# خريطة الاستعمار

من هذه الصورة نرى أن الاستعار بدأ فى كل موجة ساحليا ثم توسع تدريجا نحو الداخل. فتلك طبيعة الاستعار البحرى والضبط الساحلى. ثم فى كل موجة اتخذ الاستعار من أول مستعمرة نقطة ارتكاز يتوسع منها دائريا أو خطيا: دائريا كها حدث من مصر إلى السودان ففلسطين والأردن ثم فيا بعد إلى ليبيا ، وخطيا كها حدث من الجزائر إلى تونس فراكش حيث \_ كها قيل \_ أفطرت فرنسا بالجزائر وتغدت بتونس وتعشت بمراكش ا

كذلك نرى تناظرا وسمترية نادرة بين الزحف فى المشرق العربى والمغرب. فنى كل موجة يسقط عضو أو أكثر فى كل من القطاعين معا بحيث يصبح لدينا هذه الثنائيات أو

الأزواج المنتاظرة على الترتيب الزمنى : الجزائر ـ عدن والجنوب العربى ، تونس ـ مصر والسودان ، مراكش وليبيا ـ الهلال الخصيب .

وعدا هذا فسنرى أن العالم العربي الأفريق كان أسبق وقوعا في مجموعه في يد الاستعار من العالم العربي الأسيوى. والجزء الأكبر منه وقع بالفعل في القرن الماضي ، بينا لم يسقط نظيره الأسيوى إلا في القرن الحالى. هذا ولم يفلت من الاستعار في العالم العربي كله إلا قطاع ضئيل في الجانب الأسيوى هو قلب الجزيرة العربية وقلعة اليمن ، وكل منطقة فقيرة في ذاتها صحراوية أو جبلية ، وداخلية بعيدة عن مجال واهتامات الاستعار البحرى.

وأخيرا نرى أن الاستعار اللاتيني في المغرب أخذ ترتيبا مناظرا ومقابلا للأوطان « الأم » على الساحل الشهالى للبحر. فالاستعار الإسباني في مراكش الخليفية أو الريف يواجه إسبانيا ، والإيطالي في ليبيا يواجه شبه الجزيرة ، بينا في الوسط يقابل النطاق الفرنسي فرنسا في القارة .

أما إذا وضعنا قوى الاستعار في العالم العربي في الميزان ، فإن الجدول الآتي يعطى النسب التي اقتسم بها المنطقة كما كانت حوالي منتصف القرن الحالي قبيل التحرير.

| %    | السكان بالمليون | %    | المساحة بالكم ٢ | الاستعمــار      |
|------|-----------------|------|-----------------|------------------|
| ٤٨   | ۳۸              | ٤١,٦ | ٤,٦٥٤,٧٠٠       | البريطانى        |
| 45   | **              | 47,4 | 7,977,          | الفرنسي          |
| 1,7  | ١               | 10,7 | 1,409,000       | الإيطالى         |
| ١,٤  | ١,٧             | ٠,٤  | ٥٠,٠٠٠          | الإســباني       |
| 10,2 | 11,0            | 10,0 | 1,790,          | الوحدات المستقلة |

وسيبدو أن نحو سبعة أثمان الوطن والشعب العربي ( ٨٥٪) قد سقطت ضحية للاستعار ، وبالأخص للاستعار البريطاني والفرنسي ... الاستعار الكبير فكانا معا

يسيطران على ثلثى مساحة العالم العربى ( ٢٧,٨ ٪) وأكثر من ثلاثة أرباع الأمة العربية ( ٢٨٪ ). وكانت بريطانيا بالذات هى القوة الاستعارية السائدة : نصف السكان وخمسا المساحة ، وبذلك تعادل الاستعار اللاتيني جميعا من حيث المساحة تقريبا ولكن تفوقه بكثير من حيث السكان .

أما الاستعار الصغير ففيه يتقارب الإسبانى والإيطالى سكانا ، ولكن يختلفان جدا فى المساحة . فالأول شريط كثيف نسبيا . أما الثانى فبه أعلى نسبة من المساحة إلى السكان . وفيا عدا هذا فيلاحظ أن الاستعاركان يملك فى العالم العربى مساحة تزيد على مساحة أوربا بأسرها ، وفيا عدا إسبانيا فقد كانت كل قوة استعارية تملك مساحة تبلغ أضعاف مساحتها هى نفسها عدة مرات !

### الاستعمار الصهيوني

هذه صورة عامة للاستعار الغربي في الوطن العربي كما مارسته القوى الأوربية ولكنها بطبيعة الحال لا تكتمل إلا بالحديث عن حالة خاصة وأخيرة من الاستعار مكنت له وخلقته فقط تلك القوى ، أما الذي مارسته فطائفة عالمية معينة ، ونعني بذلك الاستعار الصهيوني في فلسطين المحتلة باسم إسرائيل . وليس ها هنا من مجال إلا لتحديد الهيكل الأساسي لطبيعة إسرائيل وموقعها بين أنماط الاستعار . فني إيجاز شديد ، ماذا تعني إسرائيل وموضوعيا ـ بالنسبة إلى طالب الجغرافيا السياسية ؟

# المراحل الاستعمارية

تتعاصر بدايات الحركة الصهيونية مع آخر موجة كبرى من موجات الاستعار الأوربي الحديث وهي الموجة المدارية وخاصة منها التكالب على أفريقيا ، ولكن تحققها يتعاصر مع نهايات عصر الاستعار بوجه عام . فلقد تعلقت الصهيونية بأذيال الموجة المدارية لتركبها ولتستثمر المناخ السياسي الاستعارى العام وصولا إلى تحقيق أهدافها الخاصة في إنشاء « الدولة اليهودية » . والصهيونية من بدايتها حركة سياسية في الحقيقة ( الصهيونية السياسية ) ، ولكنها تقنعت منذ اللحظة الأولى بالدين ( الصهيونية العاطفية ) ، لتخلق من « رؤيا العودة إلى أرض الميعاد » إيديولوجية تاريخية ودينية تجمع يهود الشتات حولها ، وكذلك قناعا وشعارا تخنى به حقيقة أهدافها عن العالم الخارجي . ولهذا رفضت عدة اقتراحات لوطن قومي في غير فلسطين .

ولقد كان من المستحيل منذ البداية أن يتحقق الحلم إلا بالمساعدة الكاملة من قوى السيادة العالمية ، ومن هنا التقت الإمبريالية العالمية مع الصهيونية لقاء تاريخيا على طريق واحد هو طريق المصلحة الاستعارية المتبادلة : فيكون الوطن اليهودى قاعدة تابعة وحليفا مضمونا أبدا يخدم مصالح الاستعار ، وذلك ثمنا لخلقه إياه وضمانه لبقائه . وعلى طريق هذه المصلحة الاستعارية المشتركة تحرك ارتباط الصهيونية بالإمبريالية بحسب تحرك مركز الثقل في زعامة الإمبريالية ، فكانت بريطانيا هي التي خلقت الوطن القومي منذ الحرب العالمية الأولى ، بينا خلقت الولايات المتحدة الدولة اليهودية منذ الحرب الثانية .

وقد مر تكوين إسرائيل بمرحلتين: التغلغل ثم الغزو. فبعد عدة موجات من التسلل والتسرب المبعثر حتى ما قبل الحرب الأولى ، فتح الانتداب الباب للهجرة إلى الوطن القومى ليبدأ تغلغل حقيقى خلق جسما خطيرا من أقلية يهودية كبيرة وانتزع موطئ قدم بسياسة شراء الأراضى المخططة من قبل. وبهذا وذاك تكونت نواة « الييشوف » أى المجتمع اليهودى فى فلسطين ، ونجح فى خلق دولة داخل الدولة. وقد اتسمت هذه المرحلة بالدموية فى شكل حرب عصابات يهودية شجعها الانتداب بالسلاح ، فى وجه مقاومة عربية ثورية قاومها الانتداب بالقوة.

أما مرحلة الغزو فتم فيها الاغتصاب الشامل بعد انسحاب الانتداب \_ متواطئا \_ في ١٩٤٨ ، وعن طريق حرب ضد العرب يسميها اليهود بحرب الاستقلال (عن الاستعار البريطاني) أو حرب التحرير (من « الاستعار العربي » ، كذا!) . وفي هذه الحرب ، التي حدد مصيرها سياسة التسليح ومناورات السياسة من جانب الدول الاستعارية ، طرد نحو مليون من العرب الأصليين خارج الأرض المحتلة ، بينا تدفقت الهجرة الكبرى لتجمع في النهاية نحو المليونين أو الثلاثة من الصهيونيين يمثلون حوالي ١٣٪ من اليهودية العالمة .

وقد اعتبرت إسرائيل نفسها منذ ذلك الوقت «إسرائيل الصغرى» فقط ، على أساس أن هدفها المعلن هو «إسرائيل الكبرى» من النيل إلى الفرات. وفى سبيل تحقيق هذه الحطة ، قامت بحربين عدوانيتين أخريين أو ثلاث ضد الدول العربية فى ١٩٥٦ ، ١٩٦٧ ، عملت فيها جميعا بالتواطؤ مع دول الاستعار الغربى ، ولكنها فشلت فى التوسع فى الأولى ، ونجحت فى الثانية غير أنها رغم الثالثة تجد المواجهة قائمة ما تزال ، ذلك دُون أن نضيف آخر جرائمها سنة ١٩٨٧ فى لبنان.

# الخصائص الاستعمارية

تلك هي الحقائق الأولية البحتة في قيام ووجود إسرائيل ، منها يمكن للجغرافي السياسي أن يحدد في إطار موضوعية العلم المطلقة التشخيصات والنتائج الآتية :

فأولا ، إسرائيل ـ كدولة ـ ظاهرة استعارية صرف . فهى قد قامت على اغتصاب غزاة أجانب لأرض لا علاقة لهم بها دينيا أو تاريخيا أو جنسيا ، وإن زعموا عكس ذلك تماما ودواما . دينيا ، لأن رؤيا العودة الخرافية والوعد الأسطورى المزعوم لا أساس لها أو سند من الدين وإلا لجازت نفس العودة لبقية الأديان ، فضلا عن أنه ليس على أصحاب دين أى التزام بدعاوى أصحاب دين آخر . وتاريخيا ، لأن علاقة اليهود بفلسطين انقطعت تماما منذ نحو ٢٠ قرنا . وجنسيا ، لأن هناك «يهودين» فى التاريخ ، قدامى ومحدثين ، ليس بينها أى صلة أنثروبولوجية مذكورة . ذلك أن يهود فلسطين التوراة بعد الخروج تعرضوا لظاهرتين أساسيتين طوال ٢٠ قرنا من الشتات فى المهجر : خروج أعداد ضخمة منهم بالتحول إلى غير اليهودية ، ودخول أفواج لا تقل ضخامة فى اليهودية من كل أجناس المهجر . واقترن هذا بتزاوج واختلاط دموى بعيد المدى ، انتهى بالجسم الأساسي من اليهود المحدثين إلى أن يكونوا شيئا عنلفا كلية عن اليهود القدامى ، ولم يعد اليهود اليوم من نسل بنى إسرائيل التوراة بأى نسبة ذات الهود المدادى .

وبهذا فإن عودة اليهود إلى فلسطين بالاغتصاب هو غزو وعدوان غرباء لا عودة أبناء قدامى ، أى استعار لا شبهة فيه بالمعنى العلمى الصارم . وإسرائيل بالتالى تمثل جسما غريبا ودخيلا مفروضا على الوجود العربى ، أبدا غير قابل للامتصاص ، ولكنه حتى الآن غير ممكن اللفظ ، وبين هذا وذاك يبتى عنصر اضطراب وتهيج ومضاعفات سياسية . وبتعبير آخر يبتى بؤرة حرب كامنة ومفجر صدام استعارى ــ تحريرى مسلح .

ثانيا ، إسرائيل استعار طائني بحت ، والدولة دولة دينية صرفة . فهى تقوم على تجميع اليهود ، واليهود فقط ، فى جيتو سياسى واحد ، ومن ثم فأساسها التعصب الديني ابتداء . وإذاكان من الواضح أنها بذلك تمثل شذوذا رجعيا فى الفلسفة السياسية للقرن العشرين الذى لا يعرف أو يعترف بالدول الدينية ، فإنها فى الواقع تعيد إلى الحياة حفريات العصور الوسطى بل القديمة ، ومنطق العصور القبلية المتحجرة . وهى كذلك

<sup>(</sup>١) جمال حمدان ، اليهود أنثروبولوجيا ، القاهرة ، ١٩٦٦ ، ص ١١٥ وما بعدها .

تفرض من طرف واحد حربا دينية ليس الطرف الآخر مسئولا عنها بل هو يرفضها ، وإسرائيل تبعث بذلك شبهة صليبيات جديدة فى منطقة لا تعرف إلا التسامح الدينى تقليديا . إن الحروب الصهيونية Zianades هى الحروب الصليبية الجديدة Neo-Crusa-des.

ثالثا ، إسرائيل استعار عنصرى مطلق . فرغم أن اليهودية ليست ولا يمكن أن تكون قومية بأى مفهوم سياسى سليم كما يعرف كل عالم سياسى ، ورغم أن اليهود ليسوا عنصرا جنسيا فى أى معنى بل جاع ومتحف حى لكل أخلاط الأجناس فى العالم كما يدرك أى أنثروبولوجى ، فإن فرضهم لأنفسهم كأمة مزعومة مدعية فى دولة مصطنعة مقتطعة يجعل منهم ومن الصهيونية حركة عنصرية أساسا ، وذلك بكل معنى العنصرية من استعلاء وتعصب واضطهاد ودموية .

وتأخذ هذه العنصرية \_ كها تحب إسرائيل أن تراها ، سواء صح ذلك أم لم يصح \_ صورة مليونين أو ثلاثه من « البيض » وسط بحر من « الملونين » العرب . فهذه \_ مباشرة \_ عنصرية بيضاء نازية بالدقة ، فهى تعد نفسها « الشعب المختار » على غرار « ألمانيا فوق الجميع » أيام الهتلرية . وبالفعل ، وباعتراف الكثير من المحايدين ، يبدى وجود إسرائيل منذ نشأتها كل ملامح العنصرية النازية الكثير من المحايدين ، يبدى وجود إسرائيل منذ نشأتها كل ملامح العنصرية النازية المنازية في أوربا بكل مرارة التجربة ، ولكنها إنما تعلمت الدرس لتنقله العنصرية النازية في أوربا بكل مرارة التجربة ، ولكنها إنما تعلمت الدرس لتنقله وتعكسه مضاعفا على العرب في فلسطين ، وهنا تتضاعف المفارقة سخرية ، لأن العرب \_ وحدهم من بين كل المجتمعات \_ هم الذين لم يضطهدوا اليهود عبر التاريخ .

رابعا ، إسرائيل قطعة من الاستعار الأوربي عبر البحار . فع أن إسرائيل منصفة عدديا بين اليهود الغربيين الأشكناز واليهود الشرقيين السفارديم ، فإن القيادة والسيطرة المطلقة للنصف الأول ، وهي تعتبر نفسها دولة غربية لا شرقية . ولو حققت إسرائيل أهدافها في تهجير يهود الشتات جميعا ، لأصبحت وجودا غربيا أساسا بحسب الجنس والحضارة وبحسب التطلعات والعلاقات . إنها جزيرة أوربية على ضلوع آسيا ، ومستعمرة غربية في قلب الوطن العربي ، وذلك جنسيا وحضاريا على السواء . وككل دعاوى الاستعار الأوربي عبر البحار ، وتبريرا لاغتصابها ، لم تتورع إسرائيل عن أن تدعى رسالة الحضارة والتطور ، فزعمت نفسها واحة التقدم في صحراء الرجعية العربية وجزيرة الصناعة في بحر التخلف الشرقي . . الخ .

خامسا ، إسرائيل استعار استيطانى فى الدرجة الأولى . فلئن كانت بداياتها قد واكبت موجة الاستعار المدارى فى القرن التاسع عشر ، إلا أنها استهدفت وحققت كل مقومات استعار المعتدلات الذى ساد فى القرنين السابع عشر والثامن عشر وسعى إلى التوطن الدائم فى بيئات معتدلة شبه أوربية المناخ . ولعل استعار الجزائر كان أقرب سابقة لما تاريخيا ، ولكنها تظل تمثل آخر موجة من الاستعار السكنى الاستيطانى فى العالم كله .

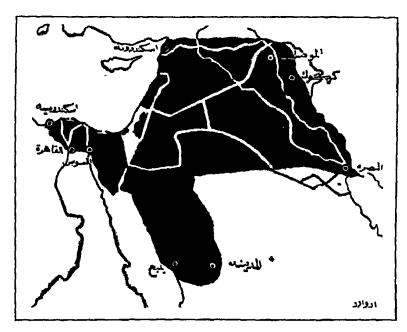

شكل (١٧) الخطر الصهيوني : حلم إسرائيل الكبرى : إمبراطورية صهيون : ملكوت إسرائيل الثالث

وإذا صح أن نميز في الاستعار السكني للمعتدلات بين الممط اللاتيني الذي يضيف المستعمرين إلى الأهالي الأصليين بلا إبادة عامة كما في أمريكا اللاتينية أو الجزائر ، وبين النمط السكسوني الذي يقوم على إحلال المستعمرين محل الأهالي الوطنيين بالابادة أو الطرد كما في أستراليا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة ، فإن إسرائيل تقع بالتأكيد في النمط السكسوني.

ومع ذلك فهى تتميز عنه بما يجعلها حالة فريدة شاذة لا مثيل لها بين كل نماذج الاستعار الاستيطانى ، فهى تجمع بين أسوأ ما فى هذه الهاذج ، ثم تضيف إليه الأسوأ منه . هى كأستراليا والولايات المتحدة انتظمت قدرا محققا من إبادة الجنس ، وهى كجنوب إفريقيا تعرف قدرا محققا من العزل الجنسى ، ولكنها تختلف عن الجميع من

حيث إنها طردت كل السكان الأصليين خارجها تماما ليتحولوا إلى لاجثين مقتلعين معلقين على حدودها . وإسرائيل بهذا كله أعلى . أم نقول أدنى ؟ \_ مراحل الاستعار الاستيطاني .

سادسا ، إسرائيل رغم ذلك تجسيم للاستعار المتعدد الأغراض ، فهى تمثل استعارا مثلث الأبعاد . فعدا الجانب الاستيطانى ، فإنها تمثل أيضا استعارا استراتيجيا واستعارا اقتصاديا . فوجودها غير الشرعى رهن من البداية إلى النهاية بالقوة العسكرية وبكونها ترسانة وقاعدة وثكنة مسلحة ، فما قامت ولن تبقى ـ وهذا تدركه جيدا ـ إلا بالدم والحديد والنار . ولهذا فهى دولة عسكرية فى صميم تنظيمها وحياتها ، و «أمن اسرائيل » هو مشكلتها المحورية ، أما حلها فقد تحدد فى أن أصبح جيشها هو سكانها وسكانها هم جيشها ، وهو ما يعبر عنه « بعسكرة » إسرائيل .

أما أنها استعار اقتصادى ، فهذا أساسى فى كيانها منذ أن اغتصبت الأرض وما عليها من ممتلكات ، فالاستعار الإسرائيلى عملية رهيبة من نزع الملكية على مقياس شعب ووطن بأسره . وهى من هذه الزاوية استعار طفيلى ابتزازى ابتلاعى بحت بطبيعة الحال . ومن بين تلك الصفة العسكرية وهذه الجذور الطفيلية ، تخرج الصفة الفاشية الواضحة فى كيان إسرائيل كنتيجة منطقية للغاية .

سابعا ، إسرائيل استعار توسعى أساسا . وأطاعها الاقليمية معلنة بلا مواربة ، وخريطة إسرائيل الكبرى محددة من قبل ومتداولة ، ومن « النيل إلى الفرات أرضك يا إسرائيل الكبرى عددة من قبل الإمبراطورية الصهيونية الموعودة . وهدف إسرائيل الكبرى أن تستوعب كل يهود العالم في نهاية المطاف ، ومثله لا يمكن أن يتم إلا بتفريغ المنطقة من أصحابها ، إما بالطرد وإما بالابادة . وبطبيعة الحال ، فلا سبيل إلى هذا إلا بالحروب العدوانية الشاملة . ونحن بهذا إزاء أخطبوط سرطاني في آن واحد ، إزاء عدوان آتي واقع وعدوان سيقع في أي آن .

وهنا نجد أن الصهيونية تكرر فى الواقع قصة النازية بحذافيرها. فكما كانت ألمانيا تطالب « بمجال حيوى » ، تتكلم إسرائيل عن إسرائيل الكبرى . وكما كانت ألمانيا تدعى أنها « شعب بلا مجال » ، لا تخفى إسرائيل منذ وحسب هرتزل أنها ترى فى المنطقة العربية « مجالا بلا شعب » . وكما كانت ألمانيا تحث على زيادة النسل كمبرر لادعاءاتها الاقليمية ، تحث إسرائيل يهود العالم على الهجرة إليها . وتكتيك افتعال ضغط سكانى

متوره متفجر تبريرا للتوسع الاقليمى ، هو تكتيك الأمر الواقع Realpolitik كما سمى فى ألمانيا ، fuit accompli كما عرف عن إسرائيل . وفى النهاية وفى النتيجة ، فقد تعين فى حالة إسرائيل كما كانت حالة ألمانيا ، أن تصبح حدودها هى جيوشها ، وجيوشها هى حدودها . وإذا كان لهذا من معنى – أى معنى – فهو على الفور أن الشرق العربي لا يمكن أن يتسع للعرب ولإسرائيل معا ، فوجود أحدهما نفى لوجود الآخر ، ولكى يبقى أحدهما لابد أن يذهب الآخر . أما من يبقى ومن يذهب فأوضح – علميا – من أن يذكر .

ثامنا . وأخيرا . فإن إسرائيل من البداية إلى النهاية استعار من الدرجة الأولى والثانية معا . استعار بالأصالة والوكالة فى نفس الوقت . ونقصد بذلك أن إسرائيل قامت وأقيمت بفعل ولحساب نفسها والصهيونية العالمية ، وكذلك قامت وأقيمت بفعل ولحساب الاستعار العالمي . فبالنسبة إلى الصهيونية العالمية ، فإن الدولة اليهودية ملجأ من الشتات وأخطاره المحتملة أو الموهومة \_ بوليصة تأمين كما وصفت \_ ووثيقة لاستثاراتها المائية الاحتكارية . ولكن تحقيقها فى البداية وبقاءها بعد ذلك لم يكن ممكنا بغير المشاركة الكاملة للاستعار العالمي الذي تطابقت إلى حد التاثل خططه ومصالحه .

فهى بالنسبة إليه قاعدة متكاملة آمنة عسكريا ، ورأس جسر ثابت استراتيجيا ، ووكيل عام اقتصاديا ، أو عميل خاص احتكاريا . وهى فى كل أولئك تمثل فاصلا أرضيا يمزق اتصال المنطقة العربية ويخرب تجانسها ويمنع وحدتها ، واسفنجة غير قابلة للتشبع تمتص كل طاقاتها ، ونزيفا مزمنا فى مواردها ، وأداة جاهزة لضرب حركة التحرير ، وإسرائيل بهذا المعنى دولة مرتزقة لا شك ، تعمل مأجورة فى خدمة الاستعار العالمي ، بمثل ما هى صنعه وصنيعته وربيبته .

هذا الالتقاء والتداخل العميق بين مصالح الصهيونية والإمبريالية العالميتين هو مفتاح الوجود والمصير الإسرائيلي برمته وهو الذي يفسر كثيرا من مظاهر الغرابة والتفرد فيه فيه فيالاستعار العالمي هو الذي خلق إسرائيل بالسياسة والحرب ، وهو الذي يمدها بكل وسائل الحياة من أسلحة وأموال ، ثم هو الذي يضمن بقاءها ويحميها علنا ولذلك فإنها تكاد تكون الحالة الوحيدة في العالم تقريبا التي تجسدت فيها آخر مراحل الاستعار القديم وأولى طلائع الاستعار الجديد . فهي كجسم استعارى واقع تمثل استعارا قديما ، ولكنها بدور الاستعار العالمي في كيانها وأمنها تمثل أداة وقاعدة للاستعار الجديد . كذلك فإنها - إسرائيل - تكاد تكون الأرض المشتركة الوحيدة تاريخا ولقاء ،

مصالح ومصاير ، التي التتي عليها الاستعار القديم والجديد بغير صراع أو تنافر ، فقد كانت بريطانيا ( الاستعار القديم ) هي التي خلقتها ، ولكنها سلمتها بعد ذلك طواعية لوصاية أمريكا ( الاستعار الجديد ) . فكانت الأولى بمثابة الأب البيولوجي ، والثانية بمثابة الأب الاجتماعي .

وإذا كانت إسرائيل ملتحمة كلية في الوقت الحالى بالولايات المتحدة ، فإنه ليس من الواضح تماما من الذي يستعمر من : فإسرائيل تكاد تبدو اليوم وكأنها أمريكا في الشرق الأوسط ، أو الولاية الحادية والخمسون من الولايات المتحدة كما قيل ، أو على الأقل قاعدة أمريكية \_ أكبر قاعدة أمريكية \_ عبر البحار ، إلا أنها قاعدة بدرجة دولة وإلا أن كل طاقها من اليهود . وفي نفس الوقت تمارس الصهيونية العالمية لحساب إسرائيل نفوذا وضغطا غير متناسب على الولايات المتحدة . وأيا ماكان ، فلا شك أن إسرائيل هي أخطر تحديات الاستعار في التاريخ العربي ، ولعلها أعلى مراحله في الوطن العربي ، عثل ما أن الصهيونية العالمية هي أعلى مراحل الإمبريالية العالمية .

# الفصّل الشّامِن

# صراع القوى ف العصر الصناعى بريطانيا

ودع القرن التاسع عشر فترة مراهقته ، وقد اجتمع انقلابان خطيران : أولها انتقال السيادة العالمية نهائيا إلى بريطانيا بعد أن أزاحت فرنسا إلى الابد عن الصدارة ، وثانيهها بدء الانقلاب الصناعى فى بريطانيا الأمر الذى أكد زعامتها فى العالم بلا منافس حقيقى . ومنذ ذلك ولمدة قرن تقريبا ظلت القوة السياسية والمادية فى العالم احتكارا لبريطانيا ، وكان القرن التاسع عشر بحق قرن السيادة البريطانية \_ قرن بريطانيا .

ورغم أن فرنسا ظلت تناوئها وتتصدى لها ، فلم يكن هذا إلا من موضع اليد السفلى ، إلى أن اضطرت بعد قرن كامل أن تعترف بالأمر الواقع لتسوى خلافاتها معها فى الاتفاق الودى سنة ١٩٠٤ ، ولتتحول فى النهاية إلى شريك ثان لها وحليف ، أو بالأحرى إلى صديق لدود ، لا سيا منذ بدأ منافس خطير يهدد الاثنين ، ولكن فرنسا بصفة مباشرة ، ونعنى به ألمانيا .

## أعظم الإمبراطوريسات

هنالك انطلقت بريطانيا تتفجر وتتواثب ، بل وتعربد ، حول العالم لتستكمل أضخم وأوسع إمبراطورية بحرية عرفها التاريخ . فنى قمة توسعها وصلت الإمبراطورية إلى أن تغطى ربع مساحة اليابس ، وأن تحكم ثلث سكانه ، أو نحو أكثر من ١٤ مليون ميل مربع ، ١٠٠٠ مليون نسمة على الترتيب . وأبرز حقيقة فى هذه الإمبراطورية الماموث ، هى بلا شك تبعثرها فى كل أركان العالم فى « جزر » سياسية منفصلة متقطعة تفصلها

آلاف الأميال من البحار والمحيطات ، ولا يكاد محيطها يقل ـ عمليا ـ عن محيط الكرة الأرضية .

ومن هنا فقد كانت إمبراطورية عالمية بكل معنى الكلمة: لها أعضاء تمثلها فى كل قارة بما فى ذلك أوربا نفسها ، وتكاد تترامى عبركل خطوط الطول والعرض فى العالم ( ٣٢٠ درجة طولية × ١٣٠ درجة عرضية ! ) (١) ، وتمتد بلا استثناء فى كل المناطق المناخية والأنواع النباتية والبيئات الطبيعية والأقاليم والأنماط الجغرافية ، كما انتظمت تقريباكل الأجناس الرئيسية والديانات وإلى حد ما اللغات (٢) . باختصاركانت متحفا منثورا لعينات من الكرة الأرضية والعائلة البشرية « لا تغيب عنه الشمس » .

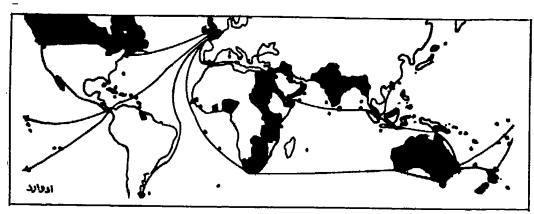

شكل (١٨) الإمبراطورية البريطانية في أوجها . النموذج المثالي للاستعمار البحري : ربع مساحة العالم : ألف مليون نسمة : انتشار مطلق حول الكرة الأرضية : خمسة أحزمة بحرية تربط شتاته .

ومثل هذه الإمبراطورية الدائرية المترامية كانت بطبيعة الحال – ولم يكن لها بد من أن تكون – إمبراطورية قوة بحر فى الدرجة الأولى . بل الحقيقة أنها كانت بالضرورة نتج السفينة البخارية وإمبراطورية عصر البخار ، بغيرها ما كان يمكن أن تقوم ، وإذا قامت فبغيرها ما كان يمكن أن تستمر . ولهذا كانت خطوط الملاحة هى شرايين الإمبراطورية وخطوط المعتمرات المبثوثة يتألف وخطوط الحياة بالنسبة لها . وكان الهيكل الذي يمسك بهذه المستعمرات المبثوثة يتألف من خمسة خطوط تسمى أحزمة الإمبراطورية Girders of Empire. أهمها بلا شك طريق

Whittlesey, p. 111.

<sup>(1)</sup> 

ر) الجيوبولتيكا ، ج ٢ ، ص ١٠٨ - ١٠٩ .

السويس البحرى الداخلى الذي يشق قلب الإمبراطورية الفعال ، ثم طريق الرأس الدائري البديل . وإلى الغرب تنبعث الخطوط الثلاثة الأخرى ، وأولها خط كندا والولايات المتحدة ولم يكن يقل أهمية عن طريق السويس ، وهو اليوم أهم ما تبقى لمريطانيا . والطريق التالى هو طريق بنا ـ هاواى ـ أستراليا ونيوزيلند . أما الطريق الأخير فطريق جزر فوكلند بحذاء شرق أمريكا الجنوبية .

وعلى هذه الشبكة الأخطبوطية ترتكز الإمبراطورية على مجموعة من القواعد العسكرية البحرية التى تمثل نقط أو عقد القوة الاستراتيجية فيها ، والتى تعتمد أساسا على انضبط والاستعار الساحلى marginal control . ومع مقدم عصر الطيران ازدوجت هذه الشبكة فى الواقع بشبكة جوية مركبة فوقها ، كما تكملها فى بعض حلقاتها شبكة طرق وسكك حديدية على القارات (١) .

## السلام البريطاني

في هذا الاطار اكتملت سيادة بريطانيا البحرية إلى درجة الاحتكار المطلق للقوة البحرية في العالم وأصبحت عملية مراقبة البحار العليا والاشراف عليها وظيفة بريطانية بحتة وتحققت بهذا وحدة المحيط العالمي كأكمل وأقوى ما يكون ، ولا نقول أصبح المحيط العالمي بحيرة بريطانية ! ولقرن برمته لم تستطع قوة ما أن تتحداها . غير أن هذا المحيط العالمي بحيرة بريطانية ! ولقرن برمته لم تستطع قوة ما أن تتحداها . غير أن نفهم كان في الواقع دورا « بوليسيا » لا شك فيه (٢) ، وفي هذا المعنى وحده ينبغي أن نفهم « السلام البريطاني Pax Britannica » الذي فرضته طوال ذلك القرن وظلت تفخر به طويلا . وتضليلا .

وفى ظل هذه الاسترانيجية البحرية المدرعة استطاعت بريطانيا أن تصبح تاجر العالم الأول مثلما جعلها الانقلاب الصناعى مصنعه الأكبر. فنى اقتصاديات آسيا وأفريقياكان لها اللهور الاحتكارى المطلق، بينماكانت هي وحدها المسيطر الرئيسي على الاستثمارات والتمويل في أمريكا الجنوبية. وفي النتيجة أصبحت بريطانيا تستمد من هذا الدور الجزء الأكبر من قوتها وثرائها المادى ، بدرجة تتضاءل بجانبها كثيرا مواردها وإمكانياتها الذاتية والمحتة.

L.M. Alexander, World Political Patterns, Chicago, 1957.

<sup>(</sup>۲) الجيوبولٽيکا . ج ۲.

ولم يكن غريبا لذلك أن تضاعف سكانها أربع مرات فى ذلك القرن رغم الملايين التى أرسلت إلى ما وراء البحار خاصة أمريكا (١١) . وفى حمى هذه القوة العسكرية المطلقة والرخاء الاقتصادى النادر ، لم يكن غريبا \_ أليس كذلك ؟ \_ أن يصل الصلف والغرور الإنجليزى إلى منتهاه ، وأن يظن الاستعار البريطانى أن الأرض قد دانت له ، وأن يتصور نفسه مركز الكون . بل لقد تساءل بعضهم أيامها بالفعل \_كذا \_ عا إذاكان « الله بريطانيا ؟ Is God British » . لقد وصل غرور القوة وعبادة الذات ، ودعك من واجهة التهكم ، إلى حد الكفران !

بيد أن المهم أن بريطانيا إنما بنت دورها هذا على أساس نظريات ومدارس اقتصادية معينة تبنتها أو خلقتها هي حرية التجارة أولا وتخصص الانتاج ثانيا ـ ولو أن المبدأين جانبان في الحقيقة لشيء واحد . على أن الذي لم يعد فيه شك الآن حتى عند عتاة الإمبرياليين البريطانيين هو أن تلك المبادئ أبعد شيء عن الحقيقة ، بل قلب صارخ هي للحقيقة . فحرية التجارة دعوة تتخنى وراء أعتى أنواع الاحتكار القائم على القوة العسكرية ، وهي كما قال بسمارك «سياسة الأقوى» . أما التخصص فكان وسيلة لحرمان المستعمرات من التطور وللابقاء على تخلفها إلى الأبد بحجة الجغرافيا الطبيعية .

والنتيجة أن اقتصاد « عصر بريطانيا » كان في جوهره اقتصاد حرب واقتصاد قوة وبغير الأسطول وديبلوماسية الزوارق المسلحة كان مستحيلاً أن تظهر « مدرسة مانشستر في التجارة الحرة » ، وكان السلام البريطاني المزعوم سلام قوة ، يقوم على الظلم والقهر ويعتمد على التهديد بالحرب (٢) . ومن هذه الحقيقة بالذات ستنبعث جرثومة الحرب العالمية الأولى ، وهي النقطة التي تعين أوج القوة البريطانية على الأرجح والتي بعدها بدأ الانحدار التدريجي الذي استكمل في الحرب الثانية فكان بداية نهاية بريطانيا كالقوة العظمي الأولى في العالم .

#### دورة حياة الإمبراطورية

وما دمنا قد وصلنا إلى هذه النقطة ، فلعل من المفيدكما هو من الضرورى أن ننظر نظرة كلية شاملة إلى تاريخ وتطور القوة البريطانية كدورة حياة من النشأة إلى الصعود

<sup>(</sup>١) فوست ، ص ٤٢٧ .

فالانحدار . ولهذا الغرض ، فلعل تكنيك تطور مراحل الدولة الجيوبوليتيكي كما وضعه الجغرافي السياسي فان فالكنبرج هو أنسب منظور متاح . فكما يصنف هذا العالم ، تقع الدولة أو تمر في مراحل تطور أربع لكل منها ملامح سلوكية قاطعة وخصائص سياسية محددة : الطفولة أو النشأة ، الشباب أو التوسع ، النضيج أو الاستقرار ، وأخيرا الشيخوخة أو الانحدار . فأما مرحلة الطفولة أو النشأة ففيها تنفق الدولة الجديدة كل اهتمامها ونشاطها في ترتيب البيت من الداخل ، أي في لم شمل أقاليمها وتدعم وحدتها الداخلية وتحديد وتأمين حدودها والدفاع عنها ، مع تحاشي الحروب الحارجية ما أمكن . أما مرحلة الشباب فهي مرحلة التوسع بالضرورة ، تنطلق فيها بعد أن اشتد عودها داخليا إلى توسيع رقعتها ونفوذها في الخارج ، فتنتقل بذلك من الدفاع إلى الهجوم وقد تدخل عصر الإمبراطورية وتعرف تطلعات الاستعار وطموحات الفتوحات. ومع تحقيق هذه الأهداف وتلك الرقعة تتسع مستوليات الدولة وتزداد مشاكلها ، من تعقيدات الضبط والربط والتماسك والمواصلات إلى أقليات مضمومة وثورات تحررية إلى منافسات إمبراطورية مضادة ... الخ. فهنا تصبح الخاصية الأساسية للدولة هي محاولة المحافظة على الوضع الراهن Status-quo ومقاومة قوى التفكك وعوامل التحلل في الإمبراطورية ، ولا تعود تجد لنفسها مصلحة في الحروب الكثيرة إلا الدفاعية منها لتفرض بها « سلامها » . هذه الملامح تعنى أن الدولة قد بلغت مرحلة النضب أو الاستقرار التي كل هدفها السلامة والأمن والأمان. إلا أن مرحلة الشيخوخة أو الأنحدار أو ربما حتى الانهيار تحل بالضرورة حين تعجز الدولة عن المحافظة على توسعاتها . فتأخذ المستعمرات تنسلخ عنها بالحرب واحدة بعد أخرى ، إلى أن تنتهى الدولة إلى الانعطاف على نفسها في قوقعتها الوطنية الأولى من حيث بدأت ، فتتم بذلك دورة جيويوليتيكية كاملة في تاریخ حیاتها (۱).

#### المنحنى البريطاني

الآن ، فإن هذه الدورة لا تكاد تنطبق كما تنطبق على تاريخ حياة الإمبراطورية البريطانية ، بل إنها لتعد النموذج الكلاسيكي لها والبرهان المثالى عليها . فكجزيرة إزاء

(1)

S. Van Valkenburg, Elements of political geography, N. Y., 1939, p. 14 et seq.

القارة ، منها وليست فيها ، نجحت بريطانيا فى ظل عزلتها وراء المانش فى تكوين وحدتها الداخلية مبكرا حوالى القرنين ١٥ ، ١٥ ، أى معاصرة تقريبا لوحدة فرنسا وسابقة زهاء أربعة قرون لوحدة ألمانيا أو إيطاليا (دور النشأة).

وبفضل جزريتها وبيئتها الملاحية انطلقت عبر البحار لتكون إمبراطوريتها العالمية وخاضت حروبها الاستعارية وصراعات القوى حتى وصلت إلى نقطة السمت عقب الحروب النابليونية حين انفردت باحتكار القوة العالمية وبدأ «قرن بريطانيا» (دور الشباب والتوسع). ومنذ حوالى منتصف القرن ١٩ دخلت مرحلة النضج حيث نشرت « السلام البريطاني » بديبلوماسية البوارج المسلحة ، وكان كل همها المحافظة على الوضع الراهن وتجميده لأنه يعطيها كل شيء دون أن تخسر أي شيء.

وهنا بالدقة برزت استراتيجيتها السياسية التقليدية والأثيرة ، سياسة توازن القوى و لتحل محل سياسة القوة والمجابهة . فلا تنغمس ما استطاعت في حروب القوى الصاعدة على القارة ، وإنما تضاربها ببعضها البعض لتظل جميعا ضعيفة دائما لا تهدد مكانتها ، ولا تتدخل هي إلا مضطرة حين يهدد أحد هذه المكانة ، كما فعلت من قبل ضد فرنسا أكثر من مرة وفيا بعد ضد ألمانيا مرتين . وتلك كانت السياسة الانتهازية التي أكسبتها مرارة وتشكك القارة .

وفى تلك الاستراتيجية كان للصراع الأوربي نمط جغرافي محدد تحتل فيه بريطانيا موقعا محددا كذلك. فلقد كان هذا الصراع يستقطب أساسا في ثلاثة مراكز تؤلف «مثلث القوة» الشهير في أوربا: بريطانيا و فرنسا للانيا. وفي هذا المثلث كانت بريطانيا هي الرأس والقوة السائدة، بينا داخل رؤوسه كانت الدول الصغرى مثل بلجيكا وهولندا تمثل منطقة الخمود أو التحييد التي تتقابل حتى تتحايد أو تتصادم عندها الضغوط. من هنا كانت سياسة بريطانيا التقليدية من ضمان حياد بلجيكا، التي شبهتها شكلا وموضوعا بمسدس مصوب إليها. ومن هنا أيضا كانت بلجيكا وهولندا هي «أرض المعركة في أوربا battlefield of Europe» في كل مجابهات الأقطاب الثلاثة، وهي المجابهات التي نجحت بريطانيا في الانتصار فيها على القطبين المنافسين واحدا بعد الآخر.

على أن الحروب العديدة العنيفة التي خاضتها بريطانيا على القارة وفى المستعمرات عبر البحار كانت تستنزف طاقتها بانتظام وتمتص حيويتها بالتدريج، وبخاصة الحربان

العالميتان اللتان خرجت منها مضعضعة رغم النصر ، لتفقد فى النهاية معظم الإمبراطورية ثم كلها ، وليكتمل تقلص حجمها ووزنها النسبى وكذلك ظلها ونفوذها الدولى ، لتنزلق وشيكا إلى « برتغال كبرى » أو « أمريكا صغرى » أو إلى « رجل أوربا المريض » الجديد . وتلك بكل أعراضها وأمراضها هى مرحلة الشيخوخة والانحدار لا جدال ، وهى المرحلة التي تفسر عودتها صاغرة إلى القارة الأم فى وحدة السوق المشتركة والوحدة الأوربية لتقف فى الصف مع القاريين بعد طول ابتعاد واستعلاء (١) .

## الولايات المتحدة

يبدأ تاريخ الولايات المتحدة كدولة منذ حرب الاستقلال في عام ١٧٨٣ أى فى أواخر القرن الثامن عشر، وقبيل الثورة الفرنسية. فقد خرجت من هذه الثورة على الاستعار البريطانى برقعة محدودة بالولايات الثلاث عشرة ومحددة بجبال ألليجنى ثم فى مرحلة تالية بالمسيسي، وبقوة بشرية لا تزيد على الأربعة ملايين نسمة، فكانت تلك هى النواة النووية التي لم تلبث أن انفجرت في نمو عارم لتصل في النهاية إلى أن تصبح أعظم قوة في العالم. وفي هذا الهمو والتاريخ تشبه الولايات المتحدة بعض خطوط عريضة من توسع الروسيا من ناحية ومن تاريخ بريطانيا من ناحية أخرى.

فكما بدأت الروسيا من النواة الأوربية غرب الأورال ثم انطلقت شرقا على حساب العناصر المغولية حتى الهادى ، انطلقت الولايات المتحدة من نواتها شرق ألليجنى والأبلاش والتى ظلت قابعة فيها اكثر من قرنين ، انطلقت بسرعة مماثلة ولكن فى اتجاه عكسى كصورة المرآة enantiomorph صوب الغرب حتى الهادى ، وعلى حساب السكان الأصليين من الهنود الحمر Amerinds . ولهذا فلو عد أحدهما «استعارا» لوجب أن يعد الآخر كذلك . وكلاهما إذن حقق أبعادا قارية هائلة وتوسع توسعا قاريا بكل وضوح ، الا أن الروسيا بعد هذا لم تتعد قاريتها ، بينا قفزت الولايات المتحدة إلى البحار والمحيطات المجاورة .

أما مع بريطانيا ، فتاريخ الولايات المتحدة القصير يشبه في مراحل توجيهه الجغرافي تاريخ بريطانيا الأكثر طولا. فقد مرت الولايات المتحدة ـ كبريطانيا ـ أولا بالمرحلة

<sup>(</sup>١) جمال حمدان ، بين أوربا وآسيا ، دراسة في النظائر الجغرافية ، القاهرة ، ١٩٧٣ ، ص٢٥٥ ـ ٢٦٦ .

الاستعارية حتى حرب الاستقلال ، ثم بالمرحلة القارية فى أيام لنكولن ، وأخيرا بالمرحلة الجزرية حين توحدت تماما وأدركت وضعها بالنسبة للعالم القديم (١١) .

## مراحل التوسع مرحلة القارة

ويمكن أن نتعرف فى توسع الولايات المتحدة (٢) إلى حدودها الحالية على ثلاث مراحل واضحة : مرحلة القارة ، مرحلة الهادى ، مرحلة الكاريبى . فالمرحلة القارية المرحلة الكاريبى . فالمرحلة القارية المرحلة المرحلة القارية المرحلة الم

ومعنى هذا أن الولايات المتحدة ظلت متقوقعة تتشرنق على نفسها فى حدود نواتها الأطلسية الضئيلة زهاء قرنين ، بينا اكتسحت بقية القارة فى نصف قرن فقط ، بل بالأحرى فى عقد واحد مفعم منذ ضم تكساس فى ١٨٤٥! كأنما كانت سرعة الانقضاض وظيفة لطول مدة الكون والاختار. ومعناه أيضا أن الولايات المتحدة فى حدودها الحالية على القارة لايزيد عمرها اليوم عن قرن لا أكثر.

والمهم أنها بذلك وصلت إلى الهادى لتصبح دولة محيطين شاسعة الامتداد والرقعة ـ دولة قارة تقريبا . وكان أغلب هذا التوسع أشبه مايكون فى فراغ ، وكانت طلائع التعمير الفعلى والهجرة ( « اذهب غربا أيها الشاب ، اذهب غربا ! Go west, young » ) غالبا ما تسبق الضم السياسى الرسمى . كذلك سيلاحظ أن أكبر صراع

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٥٦ .

<sup>(</sup>۲) جوبليه ، ص ٤٤ ـ ٥٦ . الجيوبولتيكا ج ١ ، ص ٢٠٢ ـ ٢٠٥ ، ٢٢٥ ـ ٢٢٧ .

في هذا التوسع كان مع المكسيك التي تضاءلت وانكمشت رقعتها كثيرا بالتالى ، ولهذا ستظل علاقتها مع الولايات متوترة حتى العقود الأولى من القرن العشرين.

ولاشك أن تحقيق الوحدة أو الدولة الواحدة على مثل هذا المقياس الضخم لهو طفرة كبرى فى تاريخ التوسعات السياسية . فقد كان من الممكن أن تنتهى إلى أن تتقاسمها أكثر من دولة واحدة كما حدث فى أمريكا الجنوبية . بل لقد بدأت الدولة اتحادا كونفدراليا قبل أن تتحول إلى اتحاد فيدرالى . ومن قبل ذلك شك الكثيرون فى إمكان قيام دولة واحدة على هذا المقياس المديد بل المريد . ولكن بساطة التركيب الجغرافى نسبيا ، وانفساح الوحدات الطبيعية كثيرا بالمقارنة بأمريكا الجنوبية ، مع اتفاق فترة التكوين السياسى مع عصر القطار ، هى من العوامل التى تفسر هذه الوحدة القارية النادرة .

وفى هذا المعنى، يصح أن نقرر أن الولايات المتحدة هى من صنع القطار، وبنت عصر البخار. وليس من الصدفة أن الخطوط الحديدية عبر القارية بدأت تظهر ثم تتضاعف فى الولايات خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر. ولو قد سبق تكوين وتبلور الولايات سياسيا عصر السكة الحديدية كها حدث فى دول أمريكا الجنوبية، أو لو قد تأخر هذا العصر عها حدث بالفعل، فلربما كانت الولايات المتحدة اليوم عدة دول لادولة واحدة. ولكن الواقع أن مساحة الولايات التي بدت أكثر مما ينبغى فى البداية، يتضع اليوم أنها جاءت من المقياس الأمثل بالنسبة لنظم النقل والمواصلات الحديثة (١).

#### مرحلة الهادى

هذا عن مرحلة القارة. أما عن مرحلة الهادى ، فقد اقتيدت الولايات المتحدة تلقائيا إلى أضخم محيط بعد أن أصبحت أضخم دولة نطل عليه . وتحتل المرحلة النصف الثانى من القرن التاسع عشر . فبعد الحرب الأهلية بدأت الولايات بشراء ألاسكا وجزر ألوشيان من الروسيا فى صفقة بخسة عدت فى ذلك الحين حاقة سميت ـ باسم مهندسها ـ «حاقة سيوارد Seward Folly » وذلك على أساس أنها ليست إلا «صندوقا من الجليد » . وسنرى فيا بعد مفارقة مثيرة حين يتحول هذا الصندوق من الجليد إلى صندوق من اللهب حقيقة ومجازا ، معدنيا واستراتيجيا !

<sup>(</sup>۱) هویتلزی ، ص۱۱ـ ۱۲.

ثيم بدأت الولايات تتوسع على طول الجزر الباسيفيكية على طريق الشرق الأقصى ، وذلك على حساب إسبانيا غالبا. فن قبل استولت على جزر هاولاند وبيكر فى ١٨٥٧ ، ثم على ميدواى فى ٥٩ ــ ١٨٦٧ ، ثم على جوام وويك وبعض جزر من مجموعة فينكس فى التسعينات. وفى نهاية القرن ضمت هاواى ملتقى طرق الهادى ثم جزر ساموا. إلى أن وصلت فى خاتمة القرن والمطاف إلى الفلبين فانتزعتها بعد حربها مع إسبانيا وضمتها فى عام ١٨٩٩ ، لتنقلها فجأة من العصور الوسطى إلى القرن العشرين (١) . وستظل الولايات تستعمر الفلبين حتى نهاية الحرب العالمية الثانية حين منحتها ــ بمحض إرادتها وكمثال على «فروسية » السياسة الأمريكية كها تلح دائما ــ استقلالها فى ١٩٤٦ .

## مرحلة الكاريبى

أما المرحلة الثالثة مرحلة الكاريبي فتبدأ مع القرن العشرين لتمتد في عقوده الأولى. فني نهاية حربها مع إسبانيا ، استولت الولايات على كل من بورتوريكو وكوبا في ١٨٩٨ ، ولكنها منحت كوبا استقلالها مباشرة بعد أن احتفظت لنفسها فيها بقاعدة بحرية في جوانتانامو في ١٩٠٣ ، أما بورتوريكو فقد ظلت تابعة لها منذ ذلك كمستعمرة عمية إلى أن أصبحت كومونولث في ١٩٥٧ (٢) . ثم حصلت الولايات على منطقة القنال في بنها ١٩٠٣ لتشق فيها بعد ذلك القنال الذي أصبح من أخطر النقط الاستراتيجية في تركيبها كقوة عالمية . وقد استدعت القناة تأمين ضلوعها الشرقية في جزر الكاريبي ، فكان شراء جزر فرجين « جبل طارق أمريكا » (٣) من الدنمرك ، ومن بقايا الاستعار البحرى الصغير القديم ، في ١٩١٧ . هذا عدا ضم بعض جزر صغيرة في الأرخبيل واستئجار البعض الآخر من نيكاراجوا .

#### قوة بر وبحر

وسنرى من هذا التوسع البحرى الشاسع أن الولايات قد خرجت من الدور القارى إلى الدور البحرى المحيطى بصورة حاسمة ، ولم تعد قوة بر بل وقوة بحر أيضا حتى كاد

<sup>(</sup>۱) جوبليه ، ص ٥١ .

<sup>(</sup>۲) کول ، ص۹۵۹.

<sup>(</sup>۳) بیکلز ، ص ۲٤٦ .

الهادى \_ الشرق على الأقل \_ أن يكون بحيرة أمريكية ، بينها تقاسمت السيطرة على الأطلسي مع بريطانيا . وستصبح منطقة الدفاع الغربي عن الولايات تتألف من مثلث رؤوسه هاواى \_ ألاسكا \_ بنها ، بينها سيصبح الكاريبي برمته خط الدفاع الأمامي عن بنها نفسها .

كذلك سنلاحظ أن هذا التوسع البحرى هو استعار لاشك فيه ، واستعار استراتيجي بالتحديد في الهادى ، واستراتيجي اقتصادى في الكاريبي ، هدفه أن يضمن نقطا وقواعد بحرية لتكون خطوط الدفاع الأمامية عن الدولة . هذا وتبلغ مساحة ممتلكات الولايات المتحدة خارج كتلتها القارية نحو ربع مساحتها الكلية .



شكل (١٩) نمو الولايات المتحدة على القارة . الموجة المدية ، في نصف قرن فقط ، حملت الدولة الجديدة من المسيسبي إلى الهادي ، بعد أن أنفقت قرنين في نواتها النووية

ولاشك أن هذا التوسع البحرى \_ الهائل بأبعاده وإن لم يكن بمساحته \_ هو نتج عصر السفينة البخارية . ولو أن نشأة الولايات المتحدة السياسية قد سبقت بقرون ، فليس من المحتم أنها كانت بمستطيعة أن تتوسع مثل هذا التوسع \_ تماما كما رأينا بالنسبة لرقعتها القارية ذاتها . والمغزى الجغرافي والاستراتيجي لهذا التوسع وذاك هو أن أمريكا جزيرة عظمي معزولة بين أعظم محيطين على الكرة الأرضية ، مجموع اتساعها نحو ميل أى أقل قليلا من ثلث محيط الأرض ... وأى تهديد لها إنما يأتي من البحر سواء شرقا أو غربا ، ولهذا فالدفاع عنها لايكون إلا بالقوة البحرية .

وفى نفس الوقت فإن مثل هذا الاطار المحيطى السحيق ماكان يمكن لأى قوة أن تسيطر عليه إلا أن تكون قوة كبرى ذات قاعدة أرضية هائلة حتى بستطيع أن تجد من الموارد والفائض الحربى ما يمكنها من ذلك . ولو أن أمريكا كانت جزيرة صغيرة المساحة لما زاد دورها كثيرا عن دور هاواى أو غيرها من جزر الهادى الضائعة فى خضمه الشاسع . وتلك جيوبولتيكيا آفة الجزر الصغيرة فى وسط محيطات ضخمة (۱۱) . وإنه لمنطقى جدا أن يكون عرض الدولة التى تولد فى رحم بحرى عرضه ۸۰۰۰ ميل ، فى حدود لا تقل عن ۳۰۰۰ ميل .

وفى النتيجة فإن الولايات المتحدة تخرج بكيان سياسى أدنى إلى أن يكون وسطا بين طبيعة الاستعار البحرى البريطانى والتوسع القارى الروسى ، أو قل هو يجمع بين طبيعتبها معا . فبكتلتها القارية المندمجة المتاسكة وبما تمتاز به من دفاع بالعمق ، تشبه الولايات المتحدة الروسيا من حيث إنها تستطيع أن تنسحب بأى عدو غاز إلى نواتها الداخلية غرب الأبلاش أو شرق الروكى حتى تشترى الزمان بالمكان . هذا بينا تجعلها مستعمراتها البحرية الجزرية المترامية قريبة من تركيب الإمبراطورية البريطانية المفتتة المشتتة عبر البحار .

كذلك لابد أن يسترعى انتباهنا فى توسع الولايات المتحدة سواء فى بيتها القارى أو فى مستعمراتها البحرية ظاهرة فريدة قل أن نجد لها مثيلا فى الدول والقوى الأخرى . تلك أعنى ظاهرة « الشراء والاستئجار » الاقليمى . فجزء كبير جدا من رقعة الولايات المتحدة اكتسب بالشراء أو بالاستئجار بشراء ألاسكا وألوشيان ، لويزيانا ، جاسدن ، جزر فيرجين ، واستئجار جوانتانامو ، وجزر نيكاراجوا فى الكاريبي ، وحديثا استئجار قواعد عديدة فى الأطلسي . ولعل هذه الظاهرة الغريبة مرتبطة بطبيعة العالم الجديد كجبهة ريادة سياسية ضخمة وكإقليم جيوبولتيكي جديد يعمر ويستقر دوليا لأول مرة .

#### النمو المادى

إذا كانت هذه هي السرعة المذهلة التي تم بها توسع الولايات المتحدة الكاسح أرضيا واقليميا ، فإن نموها المادي والاقتصادي لم يأت بأقل سرعة أو اندفاعا. فقد

<sup>(</sup>۱) جون نموجی ، ص ۱۲۱.

بدأت باقتصاد زراعي واسع ، وبمجتمع ريني بحت مخلخل ، وظلت طوال القرن التاسع عشر دولة زراعية أساسا تصدر الخامات وتستورد المصنوعات من العالم القديم ، حقل أوربا باختصار ، وتمثل حضارة ريفية غير مدنية . ولكن في النصف الثاني من القرن كانت الصناعة والمدنية تثور التركيب الاقتصادي والحضاري (۱) .

حتى إذا ما كان القرن العشرون نجدنا بإزاء أعظم وأغنى دولة صناعية وأضخم قوة حضارية حديثة . وهي في الوقت الحالى تقود العالم بسهولة في كل مجالات الانتاج وتحتكر الأولوية والصدارة في أغلب قطاعاته ، كما تجاوزت أخيرا علامة المائتي مليون في السكان . وبذلك تكون قد تضاعفت ، في ١٧٠ سنة منذ ثمانينات القرن الثامن عشم ، أكثر من ٥٠ مرة (٢) .

والولايات بحكم رقعتها وامتداداتها تمتاز بالتنوع الثرى والغنى فى أقاليمها الجغرافية الطبيعية ومن ثم الاقتصادية الانتاجية ، فتكاد تبلغ حد الكفاية الذاتية فى أغلب جوانب الانتاج إلا أقلها للدارى فى الزراعة ، والبترول فى المعادن . ومع ذلك فالكاريبي يعوضها فى الناحيتين إلى حد أو آخر . وكنتيجة لهذه الكفاية الذاتية كثيرا مانجدها فى عديد من خطوط الانتاج أعظم منتج ، ولكنها أيضا أعظم مستهلك ، ومن ثم فنسبة تجارتها الخارجية محدودة بالقياس إلى إنتاجها . ومن المدهش أن نعلم أن حجم تجارتها الداخلية يعادل حجم مجموع التجارة الخارجية للعالم أجمع ثلاث مرات ونصف المرة ! (٣) ومع ذلك فتلك النسبة من التجارة الخارجية كفيلة وحدها بأن تجعلها مع كثير الدول أعظم مصدر عالى أو مستورد !

والضوابط الكامنة خلف هذه الانقلابات الجذرية فى قوة الولايات المتحدة واضحة عا فيه الكفاية . فهى ، أولا ، قد بدأت حضاريا من حيث انتهت أوربا ، أى أنها أخذت عنها نقاط قوتها وتخلصت من مواطن ضعفها . وفى بيئة بكر ، كان هذا جديرا بأن يغل قمة الحضارة الحديثة .

وثانيا ، ولدت الولايات الحديثة في ظل الانقلاب الصناعي ، فهي لم تعرف عصرا إقطاعيا بمعوقاته وأثقاله الاجتماعية والاقتصادية ووقر التقاليد وعدم المرونة الطبقية ، بل

(4)

A.P. Brigham. The United States of America, L.U.P., 1927. (1)

<sup>(</sup>۲) کول - ص ۲۹۰.

E.G. Bowen, "The Geog. of Nations". Geog., Jan. 1963, p. 10.

تحررت من ثقل الماضى كله واستبدلت بالاقطاع والعبودية الريادة « والفردية العازمة rugged individualism » والليبرالية . باختصار ، « ولدت وفى فمها ملعقة بورجوازية » كما عبر البعض .

ثالثا ، وأخيرا ، ليست الولايات دولة بالمعنى الأوربي ، بل هى دولة قارة تفوق أوربا مساحة وموارد وإن لم يكن سكانا . ومحصلة هذا جميعا أن أمرينكا بدأت ابنة أوربا ، بدأت وهى «أوربا الصغرى Little Europe »، فإذا بها تنتهى اليوم إلى أن تتفوق على أمها قامة وقوة وتطورا ، وأن تتحول فى الواقع إلى «أوربا الكبرى Greater Europe » .

#### مجالات النفوذ

وفى ضوء هذا الكيان العملاق كان لابد أن تتحول الولايات إلى قطب غلاب من الاشعاع السياسي والنفوذ الاقتصادى ، يرسم حوله دائرة كهربية عظمى تدور فى فلكها كثير من الدول وتقع فى مجالها المغنطيسي جيوبولتيكيا واقتصاديا . وفى إطار التركيب « الجيوديزى » للقارات ، لم يكن مفر من أن يكون العالم الجديد هو ذلك المجال . فمنذ وقت مبكر تجد الولايات نفسها كتلة عملاقة وسط مجموعة من الدول الأقزام \_ كجليفر فى بلاد الأقزام سياسيا ، أو كسمكة القرش وسط السردين كما قيل . فهى تمثل خير قى بلاد الأقزام ساهيا ، أو كسمكة القرش وسط السردين كما قيل . فهى تمثل خير تمثيل تطرف « الانجدار الجيوبوليتيكي geopolitical gradient » فى العالم الجديد .

خذ مثلا جارتها الشمالية والجنوبية : إما دولة صغيرة أو متخلفة ، لاتزيد أى منها في حقيقتها عن أن تكون دولة حدية حاجزة أو خطوط دفاع أمامية يمكن أن تكون بمثابة ماصة للصدمات shock-absorber وعمقا استراتيجيا في الحروب ومجالات نفوذ في السلم . ولذا فإن الحدود معها حدود غير مخفورة « Our unguarded frontier » مثل نادر ! – والحواجز الجمركية عبرها أقل ما يمكن .

وليست كندا إلا امتدادا شماليا شريحيا بحتا للولايات سواء جغرافيا أو بشريا . وهي إذا كانت تعانى من الصراع بين القصور التاريخي والجاذبية الجغرافية ، فيشدها التاريخ إلى بريطانيا وتشدها الجغرافيا إلى الولايات ، فإن المستقبل للجغرافيا . وكندا تنزلق بالتدريج إلى فلك الولايات . وأما المكسيك فبعد علاقات متوترة في القرن التاسع عشر أصبحت اليوم ـ اقتصاديا ـ كوكبا يدور بهدوء واستكانة في فلك الشمس الأمريكية .

#### أمريكا اللاتينية

تبقى أمريكا اللاتينية التى فتتت ذريا فى أمريكا الوسطى ومزقتها الجغرافية المعقدة والتاريخ الإسبانى ـ البرتغالى المزدوج فى أمريكا الجنوبية على محور طولى بعكس أمريكا الشمالية التى قسمت عرضيا . هنا ـ سياسيا ـ الإمبراطورية الأمريكية بحق و إن يكن دون الاسم ، وهنا ـ اقتصاديا ـ المجال الحيوى للولايات ولو رفض التشبيه !

فهند أوائل القرن التاسع عشر حين أعلن مبدأ مونرو في ١٨٢٣ ليستبعد دول أوربا أو العالم القديم من التدخل في شئون العالم الجديد ، كان هذا بمثابة إعلان بأن هذا الأخير هو منطقة نفوذ الولايات المتحدة . وحين قامت دول أمريكا اللاتينية بالثورة وحرب الاستقلال \_ على غرار الخمط والمثل الذي قدمته الولايات نفسها من قبل \_ وأرادت القوى الأوربية الاستعارية أن تجتمع في «حلف مقدس» لتعيدها إلى حظيرتها ، أصدرت الولايات المبدأ وأعلنت أنها ستمنع المحاولة بالقوة .

ومنذ ذلك الحين انفصلت اللاتينية سياسيا عن الدائرة الكهربية للعالم القديم لتكون مع الولايات دائرة أخرى جديدة ، أو بالأحرى لتقع فى دائرة الولايات . استبدال لوصاية الأم بوصاية الأخت الكبرى يعنى ! ومنذ ذلك الحين تراوح مبدأ مونرو تطبيقا – بين سياسة « العصا الغليظة ، وحسن الجوار » . ولطالما تدخلت الولايات عسكريا فى كل هذه الوحدات بصورة لاتختلف عا تفعل الدول الاستعارية التقليدية فى مستعمراتها . ولم تكد تفلت وحدة فى أمريكا اللاتينية من هذا التدخل سواء ديبلوماسيا أو عسكريا عدة مرات على الأقل .

ولقد شددت الولايات قبضتها على اللاتينية منذ وبفضل قناة بنها ، وأصبحت الاستثارات والاحتكارات الأمريكية فى دولها هى ـ دون أرقام ـ أساس اقتصادياتها المتخلفة ، وابتلعتها منطقة الدولار ، وانتزعتها بذلك من احتكارات الرأسمالية البريطانية التى كانت تلعب الدور الاقتصادى الرئيسي فيها خلال القرن التاسع عشر. ومنذ ذلك الوقت ودور اللاتينية دور مزرعة أو منجم للولايات بمثل ماأن الولايات مصنع لها ، نفس العلاقة ـ يعنى ـ بين أوربا مثلا وبين أفريقيا .

وفى الوقت الحالى لاتزيد اللاتينية ـ موضوعيا ـ عن أن تكون تذييلا أو ذنبا اقتصاديا للولايات (١) ، تتألف من مجموعة من «جمهوريات الموز والانقلابات » ـ كما

<sup>(</sup>۱) هویتلزی ، ص ۸۳.

ينعتونها ، وتؤلف ما وصف جديا بإمبراطورية الدولار ، وتهكما باستعار الكوكاكولا ( . وتهكما باستعار الكوكاكولا Coca-Colonisation ) ، وما تسميه أمريكا اللاتينية بإمبريالية اليانكي كلا Yanqui imperialismo . أما الوضع السياسي فلعله ليس أفضل بكثير ، لاسيا في ظل منظمة اتحاد الدول الأمريكية Pan-American Association .

وفى كل الأحوال فإن الولايات تحب أن تنظر إلى أمريكا اللاتينية على أنها «حديقتها الحلفية » الحناصة أو « فناؤها الداخلى » المغلق back-yard . وإن من الكتاب والعلماء الأمريكيين أنفسهم من يعترف صراحة بأن دول أمريكا اللاتينية عامة ، والكاريبي خاصة ، مستعمرات اقتصادية أمريكية وإن كانت مستقلة سياسيا . بل هناك منهم من يذهب إلى أن تبعية دول الكاريبي بالذات ، والقائمة بصفة فعلية وإن لم يكن بصفة اسمية ، إنما هي حتم جغرافي لامفر منه ، بحسبانها أقزاما تعتمد اعتادا مطلقا على العملاق المتاخم ، وأن الاستقلال لا يمكن أن يزيد يوما عن خرافة قانونية بحتة (٢) !

لهذا فلعلنا لانبالغ أو نتطرف إذا شخصنا علاقة التبعية الاقتصادية والارتباط السياسي بين أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة بأنها نوع مبكر وخاص من « الاستعار الاقتصادي » أو « الاستعار الجديد » بمعناه الحديث . ومن هنا فالاستعار الجديد ليس جديدا تماماكها قد نتصوره ، فالنسخة الأمريكية منه قد لاتقل اليوم عن القرن سنا . وإذاكانت الولايات لا تعترف ولا تسمح دستوريا بامتلاك « مستعمرات » ، فقد نكون أقرب إلى الحقيقة إذا قلنا إنها في اللاتينية تمارس الإمبريائية دون الاستعار .

تلك فى خطوطها العريضة صورة الولايات المتحدة كقوة عالمية حين خرجت من عزلتها لتظهر على مسرح العالم القديم فى العقود الأولى من القرن العشرين ، لتبدأ فى الحقيقة ما يمكن أن يعد فى تاريخها مرحلة توسع رابعة ، وإن تكن سياسيا لا إقليميا ، وإمبرياليا وليس كاستعار بالمعنى الفنى .

وفى هذه العلاقة يبرز للولايات دائما وبصفة خاصة بعدان محوريان يتعامدان فى زاوية قائمة كبرى تمثل هى رأسها . فهناك المحور العرضى ويمتد نحو الشرق عبر الأطلنطى فى أوربا بعامة وأوربا الغربية بخاصة . ثم هناك المحور الطولى ويترامى نحو الجنوب عبر

L. Dudley Stamp. Applied Geog., Pelican, 1960, p. 188.

<sup>(</sup>۲) هویتلزی ا ص ۲۷۹ ـ ۵۸۴ .

الكارببي في أمريكا اللاتينية . والأول محور معتدل بارد ، والثانى أغلبه مدارى حار . الأول هو محور التاريخ ، والثانى محور الجغرافيا . الأول الجذور ، والثانى الفروع . الأول هو العرق الأبيض النقى الأب ، والثانى العرق الأبيض المخلط ولكن مع بقاء القرابة العائمة العامة . والملاحظ بالفعل أن الزاوية بضلعيها تكاد تشمل معظم كتلة العالم الأبيض باستثناء النويات المحدودة المتطوحة . كذلك فإذا كانت أطراف المثلث الثلاثة قد تبادلت السيطرة والتبعية أو الوصاية والقوامة عبر قرونها القليلة ولكن المفعمة ، فقد آلت الوصاية أو الوابين المخرين إلى الولايات وإن كانت بدرجات متفاوتة للغاية بالطبع .

والطريف ، بعد ، هو أن المحورين قد يشدان أحيانا أو مؤقتاكل فى اتجاه مختلف ، دلالة على وجود بعض التعارض الكامن بينها . فأثناء حروب الاستقلال فى الأمريكتين على حد سواء والصراع من أجل استقلال العالم الجديد عن القديم ، كانت الولايات تغلب المحور الرأسي أى مصالح أمريكا اللاتينية على المحور العرضي أو مصالح أوربا . أما الآن فى ظل حلف الأطلنطي مثلا وفى الصراع الكتلي من أجل القوة العالمية ، فإن الغلبة والأولوية هي لامفر للمحور العرضي ، مثلا اتضح فى أزمة جزر فوكلند حيث لم تستطع أن تظل طويلا على الحياد بين بريطانيا والأرجنتين فأخذت صف الأولى دون أو ضد الأخبرة .

# اليابان (١) بريطانيا الشرق الأقصى

" بريطانيا الشرق الأقصى " هى ، وفى أكثر من معنى ذلك . فهى مثلها أكبر أرخبيل جزرى على رصيف قارة لايفصله عنها إلا مضيق ضيق ، وهى مثلها لاتزيد كثيرا عن المائة ألف ميل مربع ( ١٤٣ ألفا ) . وإذا كانت اليابان تترامى عبر قطاع أكثر امتدادا من بريطانيا وأكثر قربا من المدار ، فإنها تشتركان جزئيا فى بعض خطوط العرض . وكل منها بيئة جزرية بحرية مثالية كاملة ، يفتحها تيار دافئ ، وتحيط بها الأسماك من كل الجهات . ولأن القاعدة الأرضية الزراعية فى اليابان أشد ضآلة منها فى

<sup>(</sup>۱) الجيوبولتيكا ، ج۲ . ص٩ ـ ٨٠ ، كريسي ، ص ١٦٦ ـ ١٧٩ .

بريطانيا ، بينا أن المد السكانى فيها أشد علوا ، فهى تلفظ أبناءها إلى البحر بدرجة ملحوظة .

كذلك فإن كلا منها تلقى تعميره وحضارته أصلا من القارة ، ثم عرف فترة من السيطرة على أجزاء من القارة . فقد غزت اليابان كوريا فى القرن السادس عشر ، بمثل ماملك الإنجليز غرب فرنسا فى العصور الوسطى . ثم دخلت كل منها فترة عزلة ، فنى مقابل « العزلة الرائعة » التى عرفتها بريطانيا حينا ، فرض الاقطاع اليابانى الحاكم على اليابان « فترة العزلة الحرائعة » الشهيرة التى ـ حاية لنفسه ـ حرم فيها على اليابان « فترة العزلة Seclusion Period » الشهيرة التى ـ حاية لنفسه ـ حرم فيها على اليابانين الاتصال بالعالم الخارجي لنحو قرنين تسبق بداية عصرها الحديث .

أكثر من هذا ، كان الذى كسر هذه العزلة وتلك عامل لايخلو من تشابه : غزو الأرمادا هناك ، واقتحام الكومودور بيرى هنا . بل أكثر من هذا أيضا ، إذا كانت كشوف إسبانيا للعالم الجديد هى التى أبحلت بريطانيا موقعها الجغرافي البؤرى الجديد ، فإن ظهور أمريكا على الجانب الآخر من الهادى هو الذى أعطى اليابان موقعها الحاسم الجديد بعد أن كانت مثلها من قبل في نهاية العالم وعلى هامش المعمورة . وفضلا عن هذا فقد وفر الموقع الجزرى الحاية الطبيعية لكل منها . فكما لم يستطع أحد أن يغزو بريطانيا منذ الغزو النورماندى ، لم يطأ أحد أرض اليابان منذ محاولة المغول الفاشلة بقيادة كوبلاى خان في القرن الثالث عشر إلا في الحرب العالمية الأخيرة .

لا ، ولا ينتهى التناظر عند هذا الحد. فكما كانت بريطانيا أسبق دول أوربا إلى التصنيع وأولاها تمدينا ، فكذلك كانت اليابان أولى دول آسيا إلى الأخذ الكامل بالحضارة الحديثة والصناعة المتطورة وبالتالى أدوات القوة الجديدة . وبدأ هذا بعد أن فتح بيرى موانيها للغرب في ١٨٥٣ ، وسرعان مادخلت عصر الانقلاب الصناعى ، ربما قبل بعض دول من أوربا نفسها . وفي هذا المعنى صح أن يقال إن اليابان هي أكثر آسيا أوربية بمثل ما أن الروسيا أكثر أوربا أسيوية .

كذلك تشترك اليابان مع بريطانيا في أن كلا منها بصورة عامة أكثف أو من أكثف وحدات قارته سكانا ، إلا أن اليابان الآن ضعف بريطانيا سكانا . وليس غريبا بعد ذلك أن كلا منها يعتمد في اقتصاده الجديد اعتادا كليا على الاستيراد والتصدير ، استيراد الخام الزراعي والمعدني على السواء ، وتصدير الصناعات بكل مراحلها وأنواعها . ومن ثم فكل منها أبعد مايكون عن الكفاية الذاتية ، ويتوقف مصيره على

التجارة عبر البحار. بَل إن هذا لأوضح فى اليابان منه فى بريطانيا ، لأن الأولى أفقر كثيرا فى مواردها الزراعية وكثيرا جدا فى مواردها المعدنية خاصة الفحم والحديد.

ومن الطبيعى بعد ذلك جميعا أن تخرج اليابان كقوة بحرية مثالية كاملة إلى الاستعار ، وأن تتطلع فى وقت ما إلى السيادة العالمية أو شبه العالمية . وفى هذا تقف اليابان كالقوة الأسيوية الوحيدة التى ـ دعك من أن تخضع للاستعار الأوربى ـ مارست الاستعار على قدم المساواة معه ، بل وستهزمه أكثر من مرة لحين أو لآخر ، وبهذا كانت أول قوة غير أوربية تهزم قوى أوربية فى التاريخ الحديث هزيمة حقيقية .

ولكن اليابان تختلف بعد هذا عن نظيرتها فى نواح عدة . فاليابان ، لأمر ما ، لم تعرف الهجرة بالجملة إلى ما وراء البحار ، ولذلك سيظل كل استعارها محصورا فى دائرة ـ على سعتها الهائلة ـ محلية أساسا لاتخرج عن حوض الهادى الغربى ، بعكس الاستعار البريطانى الذى لف الكرة الأرضية لفا . وربما كان جزءا من السبب فى هذا أن اليابان خرجت إلى الاستعار بعد أن كانت أوسع أبوابه قد أغلقت ولم يبق إلا فتات المائدة .

## التوسع القارى والمحيطى

وأخيرا فإن التوسع الاستعارى اليابانى ظل منذ بدايته موزعا بين هدفين أساسيين يتجاذبانه فيا بينها من وقت لآخر ولكنه جمع بينها فى النهاية : الأول هو التوسع على القارة ، أى توسع برى ، والثانى هو التوسع فى الحيط ، أى توسع بحرى . وهذا على عكس بريطانيا التى كان جوهر استراتيجيتها السياسية العزلة عن القارة وعدم التدخل أو التورط فى صراعاتها . وقد كان على اليابان أن تصطدم فى توسعها هذا المزدوج مع عدد من القوى برا وبحرا .

فعلى البركان الصدام لا مفر منه مع الصين والروسيا ، ولهذا لم يكن غريبا أن تعرف منطقة الالتحام بينها وبينها في كوريا الشهالية ومنشوريا بحلبة صراع العالم Cockpit of the World ، أو أن توصف بأنها مهد الصراع Cockpit of the World ، في حين تعدها اليابان بمثابه بلجيكا وهولندا بالنسبة لبريطانيا ، أي بمثابة مسدس مصوب إليها . وسنذكر هنا بين قوسين أن هذا هو نفس تشبيه بريطانيا للأراضي المنخفضة .

H. Weigert., V. Stefansson, R. Harrison, New Compass of the World, N.Y., 1949.

وكها عملت هذه على ضمان حيادها وتجميدها ، ستعمل اليابان على تحييد أو تجميد كوريا ومنشوريا أولا ثم ابتلاعها بعد ذلك .

أما فى البحر فقد كان الصدام أساسا وبالضرورة مع بريطانيا والولايات المتحدة . فالحوض الجنوبي الشرق من الهادى منطقة نفوذ بريطانية تضم مستعمراتها فى الأوقيانوسية وأستراليشيا والبحار الجنوبية وجنوب شرق آسيا ، ومفتاحها الاستراتيجي فى سنغافوره . أما شرق الهادى فهو نطاق الأمان للولايات المتحدة وقد جعلت منه بفضل مثلثها الاستراتيجي بنا \_ ألاسكا \_ هواى بحيرة أمريكية إلى حد بعيد ، كما كانت الفلبين وبعض جزر الأوقيانوسية بمثابة مواقع أمريكية متقدمة تهدد اليابان البحرية كما تهددها هذه . وبالفعل سيكون مسرح المصراع الياباني فى الحرب العالمية الثانية هو هذه الجبهة الشاسعة ابتداء من كوريا حتى الأوقيانوسية ، وستكون المعركة برية فى الشمال وبحرية بصورة مطلقة فى الجنوب .

## أسرع الإمبراطوريات قياما وسقوطا

السؤال الآن: كيف توسعت اليابان ؟ إذا اعتبرنا أن اليابان الأصلية هي الجزر الأربع ، فإن التوسع لم يبدأ إلا في الربع الأخير من القرن التاسع عشر بعد أن بدأ تحول اليابان إلى دولة صناعية حديثة ، ولو أن قليلا من التوسع المحلى المحدود على أطراف هذا اللوطن الأب حدث قبل ذلك . ويمكن أن نميز ثلاث مراحل للتوسع : المرحلة القوسية في القرن التاسع عشر ، والمرحلة القارية ـ الجزرية مع بداية القرن العشرين حتى الحرب الثانية ، والمرحلة شبه الجزرية \_ المحيطية في أثناء الحرب الثانية . ويمكن بصفة عامة أن نعد المرحلتين الأوليين من استعار المعتدلات ، والثالثة من الاستعار المدارى ، وبذلك تتكرر هنا الثنائية الأساسية التي رأيناها في زحف الاستعار البحرى الأوربي أو الروسي القيصمى .

## مرحلة الجزر المحلية

فالمرحلة الأولى ، ١٨٧٥ ... ١٩٠٠ ، ارتبطت بقوس الجزر « الفستونية » الممتد مابين كمتشكا وفورموزا . فقد بدأت اليابان بضم جزر كوريل (تشيشيا) بالاتفاق مع الروسيا في ١٨٧٥ . وبعدها مباشرة استكملوا ضم جزر ريوكيو ، وهو الذي كانوا قد بدأوه في مطلع القرن السابع عشر . وفي العقد الأخير من القرن التاسع عشر دخلت اليابان مع الصين في حرب ١٨٩٥ التي انتهت بأن انتزعت لنفسها فورموزا وجزر

بسكادور ؛ وكادت أن تنتزع لياو تونج لولا تدخل القوى الغربية في صف الصين ، كما فرضت عليها استقلال كوريا تمهيدا لضمها لنفسها فها بعد.

## المرحلة القارية والجزرية

أما المرحلة الثانية ١٩٠٠ - ١٩٣٩ ، فقد كان مسرحها أرض القارة بصفة أساسية والجزر بصفة ثانوية . فقد بدأت بالحرب اليابانية الروسية ١٩٠٥ ، وهى التى نشبت منعا لتوغل الروسيا فى منشوريا ونحو الهادى حيث كانت قد توغلت فى لياو تونج ، ذلك المجال الذى كانت تطمع اليابان فيه من قبل فى أثناء حربها مع الصين . بعنى آخر نشبت الحرب تطويقا لسياسة الروسيا من الوصول إلى البحار فى هذا الجانب ، وكانت بذلك صراعا مباشرا بين قوة بحر وقوة بر .

وفى هذه الحرب ، التي كانت أول مرة تهزم فيها قوة أوربية أمام قوة غير أوربية في



شكل (٢٠) توسع الإمبراطورية اليابانية

القرون الأربعة الأخيرة ، استولت اليابان على النصف الجنوبي من سخالين (كارافوتو) وبعض موانى ومصالح فى لياوتونج ، وفرضت على الروسيا تحييد منشوريا ، أيضا تمهيدا لضمها فيما بعد . وفى ١٩١٠ لم تلبث اليابان أن ضمت كوريا إلى إمبراطوريتها .

حتى إذا كانت الحرب الأولى ووقفت البابان إلى جانب الحلفاء ، انتهزت فرصة سقوط الروسيا وقيام الثورة الشيوعية فيها لتعود إلى تطويقها وعزلها عن البحر ، فشاركت بالقسط الأكبر في حملة سيبيريا حتى بيكال واحتلت شهال سخالين ، إلا أنها عادت فأجبرت على الانسحاب هنا وهناك . على أنها في الصلح نالت من ألمانيا كياتشاو ميناءها في لياوتونج ، وأوشكت أن ترث نفوذها في شانتونج لولا ضغط الحلفاء . ولكن كانت جزر الهادى الألمانية هي الجائزة الحقيقية التي فازت بها اليابان \_ كانتداب \_ في هذه الحرب : مجموعات ماريانا ، كارولين ، مارشال ، وهي تترامي شرقا بغرب على مدى الحرب على نصف ذلك شهالا بجنوب ، وتمثل استراتيجيا مواقع بحرية أمامية للقفز والسيطرة المحيطية .

وفى الفترة مابين الحربين كانت بؤرة الأطاع اليابانية مركزة على القارة ابتداء من منشوريا حتى شال الصين. وقد حاولت التوغل بنفوذها فيهما ، حتى إذا كانت «حادثة موكدن » غزت منشوريا وأقامت فيها حكومة منشوكو الصنيعة التابعة. وكانت منشوريا بذلك أكبر توسع برى لليابان حتى ذلك الوقت ، وقدمت مجالا للاستعار الاقتصادى ولكن ليس للاستعار السكنى الاستيطانى. ومن منشوريا بدأ الاحتكاك مع الصين وبدأت حرب ممطوطة متقطعة ستستمر حتى بداية الحرب الثانية.

هذه هى الحرب التى تمثل « الحرب الجالسة Sitzkrieg » خير تمثيل ، والتى كانت هزة الوصل بين المرحلتين التوسعيتين الثانية والثالثة . وحتى بداية الحرب الثانية كانت اليابان قد استولت فيها على نحو الثلث الشهالى من الصين جميعا بما فى ذلك الجزء الأكبر من ساحلها . ولعلنا نذكر أنه منذ القرن الماضى وسياسة الباب المفتوح ، والدول الغربية تقف فى وجه أطاع اليابان الحاصة فى الصين وتقف إلى جانب هذه منعا لتغلغل اليابان . ويمكن أن يشبه هذا الوضع بوقوف دول الغرب البحرية إلى جانب تركيا العثانية فى وجه أخطار التوسع الروسى من قبل . واستمرارا لنفس السياسة وقفت القوى الغربية مع الصين ضد الزحف اليابانى فى الثلاثينات وساعدت حكومة الصين الحرة فى الجنوب التكون نواة المقاومة حتى قيام الحرب العالمية الثانية .

#### المرحلة شبه الجزرية والمحيطية

مع هذه الحرب تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة فى توسع اليابان ، وهى المرحلة شبه الجزرية وانحيطية . وفيها خرجت بلاد الشمس المشرقة فى محاولة عظمى لتجد لنفسها مكانا تحت الشمس . وقبل هذه الحرب كانت جيوبولتيكية اليابان تدور حول طرد الاستعار الأوربي من آسيا تحت شعار «آسيا للأسيويين» ، ولكن ذلك كان أساسا لكى نرثه هى فيها . فدعت لهذا إلى مبدأ «مونرو لليابان» لايستبعد النفوذ الأجنبي فى شرق آسيا إلا لتنفرد هى بها ، وأصبحت تتطلع إلى شرق آسيا كمجال النفوذ والمجال الحيوى الطبيعي . وتبلورت هذه الجيوبولتيكية فى الصيغة المشهورة « نطاق شرق آسيا الأكبر الرخاء المشترك Greater East Asia Co-Prosperity Sphere » .

غير أن أبعاد هذا النطاق كانت غامضة مطاطة ، يمكن أن تتمدد حتى تصل حدودها إلى الهند وأستراليا وكل جزر غرب الهادى ، وأن تستوعب كل ماداخلها . والمهم على وجه التحقيق أن اليابان كانت تتطلع إلى إمبراطورية مدارية مترامية تكمل اقتصادياتها شبه المعتدلة ، شأنها فى ذلك شأن الاستعار الأوربي المدارى . وقد أصبح هذا التوسع جزءا من سياسة أوسع هى سياسة تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ كبرى بالاشتراك مع المحور .

وقد دخلت هذه الاستراتيجية مجال التطبيق حين دخلت اليابان الحرب مع المحور ضد الحلفاء. وبحكم موقعها الجزرى كانت فى وضع يسمح لها بأن تضرب فى كل اتجاه ولكن السهم المحورى انطلق جنوبا. فبدأت باكتساح شبه جزيرة الهند الصينية بما فيها بورما والملابو واكتساحا خاطفا يقدر فى بعض وحداتها بالساعات (تايلاند ه ساعات!). وبهذا أصبحت الهند مهددة مباشرة وبينا تحولت حكومة الصين الجنوبية على ضخامة نطاقها إلى إسفين محصور فى بحر السيطرة اليابانية.

كذلك لم تصمد هولندا فى جزر الهند الشرقية إلا خمسة أيام بعدها انهار الاستعار الصغير العتيق! ثم قفزت البابان إلى جزر الفلبين فالجزر المحيطية فى البحار الجنوبية جميعا حتى مشارف أستراليا. وبذلك أصبح غرب الهادى برمته بحيرة يابانية فى أقل من شهور. ومن الواضح أن الصراع بين اليابان والحلفاء فى هذه الحرب كان صراع قوى بحر مطلقة . أى صراع أشباه بحرية أساسا.

وفى أوجه فى ١٩٤٢ . امتد التوسع الياباني نحو ٥٠٠٠ ميل طولا وعرضا ، ابتداء

من جزر ألوشيان إلى جزر سولمون ومن جزر ويك إلى بورما ، وغطى نحو ٣,٢٥٠,٠٠٠ من الأميال المربعة تضم حوالى ٣٠٠ مليون نسمة . ولم يحدث قط أن توسعت قوة أخرى فى مثل هذه السهولة ، كما يقول كريسى .

فلقد كان الزمن مؤقتا فى صف اليابان ، وأضاف إليها التوسع عنصر الدفاع بالعمق على القارة وفى المحيط. أما اقتصاديا فقد منحتها الإمبراطورية ثروة ضخمة من الموارد الاستراتيجية الحيوية ، وفى وقت ما كانت اليابان تقريبا أدنى إلى الكفاية الذاتية من الولايات المتحدة.

## أسرع سقوط

ولكن بنفس السرعة التى قامت بها الإمبراطورية ، سقطت وانهارت . ولم تكن المقاومة من جانب الأهالى الوطنيين الذين ، باستثناء تايلاند التى أفقدها الغزو اليابانى استقلالها لأول مرة فى التاريخ ، كانوا جميعا يخضعون للاستعار الأوربى أو الأمريكى . بل إن الاستعار اليابانى « منح » كل هذه الوحدات استقلالها ، ولعب بهذا إن عفوا أو عمدا دورا خطيرا فى حركة التحرير فيا بعد .

و إنما جاءت المقاومة من القوى الاستعارية القديمة ، وفى عكس اتجاه التوسع ، أى من الجنوب والجنوب الشرق محيطيا والجنوب الغربى قاريا . وفى هذه المرة لم يعد الوقت فى صف اليابان ، ولم تستطع أن تبيع المكان لتشترى الزمان . فبدأ التراجع باطراد شهالا إلى اليابان الأصلية حتى سقطت بدورها بعد أن عجلت القنبلة الذرية بالنهاية ، وبذلك انهارت الإمبراطورية فى بضع سنين .

وإذا كانت الإمبراطورية اليابانية هي أسرع الإمبراطوريات قياما وسقوطا ، فإنها تمثل النقيض للإمبراطورية البريطانية التي ربما كانت أبطأها نشأة وانهيارا. أو كما عبر البعض ، كان الاستعار الياباني مرضا حادا حيث كان الاستعار البريطاني مرضا مزمنا . واليوم وقد فقدت اليابان جميع مستعمراتها وفتوحاتها ولم يعد لها إلا جزرها الأربع الأم ، فإنها تعود إلى النقطة التي بدأت منها منذ نحو قرن تقريبا في ١٨٧٠ !

لقد عادت سفينة « الداى نيبون » على أعقابها بعد رحلة دموية عاصفة طولها قرن وعرضها قارة إلى مينائها الذى بدأت منه . وأسوأ منه ، عادت لتجد نفسها محتلة وتابعة لغريمتها فى الهادى الولايات المتحدة ، وقد ضاع أملها إلى الأبد فى السيادة العالمية ، بلحتى فى الصدارة الأسيوية ذاتها مع ظهور الصين .

ولقد بدأنا فقلنا إن اليابان هي بريطانيا الشرق الأقصى جغرافيا ، ولكن يمكننا الآن أن نختتم بأنها لعبت في آسيا دور ألمانيا في أوربا استراتيجيا . فهي مثلها دخلت التصنيع وخرجت إلى العالم في السبعينات الماضية . وهي مثلها انحرفت في اتجاهات عسكرية فاشستية أو شبه فاشستية ولم تخل من أوهام العنصرية وتفوق الجنس . وكل منها وضع لقارته « نظاما جديدا » أداته اليونكرز هنا والساموراي هناك . وليس صدفة تحالفها معا بعد ذلك . ولكنها أساسا توسعت مثلها توسعا كاسحا رهيبا ، وبقدر ماكان تألقها كان خبوها ، هذه كتلك .

# الفصتل التاسع

# امتداد صراع القوى ألمانيا

### الأساس الطبيعي والتاريخي

لم تحقق ألمانيا وحدتها القومية إلا في مرحلة متأخرة للغاية هي السبعينات الماضية ، ولهذا كانت آخر القوى العظمي التي ظهرت على المسرح الأوربي والعالمي . ولقد تأخرت للك الوحدة لأسباب تاريخية معقدة غذتها من خلف أسباب جغرافية لاتقل تعقيدا . فبحكم موقعها المتوسط في وسط أوربا تلقت تأثيرات عديدة وأحيانا متعارضة ، أو على الأقل شكلت أجزاءها المختلفة بطوابع وتوجيهات مختلفة . وأكد اللاندسكيب الطبيعي ، الذي تقطعه الجبال والهضاب والغابات والمستنقعات إلى وحدات وأحواض وجيوب منفصلة لاتخلو من عزلة ، أكد تلك الطوابع المحلية المختلفة .

ولعل أبسط مظاهر هذه الفروق أن الشهال السهلي ارتبط بالبروتستانية ، بينا ظل الجنوب الهضيي كاثوليكيا ، مما عمق الصراعات الدينية . والسهل الشهالي نفسه كجزء من « الممر القارى الأوربي العظيم Durchgangsland» أصبح دهليزا تكتسحه الموجات البشرية من هجرات وغزوات جيئة وذهابا ، ذات اليمين وذات الشهال . ومرة أخرى لعل أبسط مظاهر هذه الحركة البندولية ذلك المد والجزر التاريخي بين السلاف في الشرق والتيوتون في الغرب ، والذي وصل بالسلاف حتى منطقة برلين وبالتيوتون حتى ضفاف الفولجا . وقد كانت النتيجة تداخلا شنيعا في التوزيعات الإثنولوجية ، ظهر في شكل أقليات عديدة في التخوم والأطراف تنتشر كالجزر في كل شرق أوربا ، ووضع أساس الصراع التاريخي الرهيب بين عالم السلاف وعالم الجرمان ، وهو الصراع الذي سيلعب دورا خطيرا في استراتيجية ألمانيا بعد الوحدة الحديثة (۱) .

<sup>(</sup>۱) فېرجريف، ص۲۰۰ ـ ۲۲۴.

وكنتيجة لهذا جميعا فقد ظلت ألمانيا بلا قلب وبلا حدود: بلا قلب ، لأنها لم تعرف عاصمة بؤرية غلابة ، بل هاجرت فيها العواصم عبر التاريخ على طول الحدود عامة من الغرب إلى الشرق. وبلا حدود ، لأن الانسياح والتميع البشرى جعل تخومها مختلطة السكان غير واضحة المعالم. ومثل هذا إنما هو نمط مضاد للوحدة. والواقع أن ألمانيا في هذا الصدد كانت في وضع أسوأ من إيطاليا التي وصفت بأنها لم تكن إلا تعبيرا جغرافيا. فإذا كانت إيطاليا بلا قلب سياسي واضح ، فقد كان لها على الأقل حدود جغرافية حاسمة. أما ألمانيا فلم تكن تعبيرا سياسيا ولا جغرافيا.

في هذا الاطار ورثت ألمانيا الإمبراطورية الرومانية المقدسة الصورية منذ أنشأها شارلمان حتى حطمها نابليون. وقد قلنا صورية لأنها لم تكن أكثر من تجمع متميع شكلي مفكك من مئات من الوحدات السياسية المنفصلة التي تتراوح بين وحدات ميكروسكوبية ووحدات اقليمية ضخمة: دول مدن قزمية ، مقاطعات اقطاعية ، أحلاف تجارية ، أسقفيات كنسية ، ممالك أسرية .. الخ . وقد ثبتت الصراعات والوراثات الأسرية بوجه خاص هذا الممط الفسيفسائي الحفرى . وحتى نهاية القرن الثامن عشر كان عدد الوحدات السياسية الألمانية يزيد على الثلاثمئة . وإذا كان هذا النسيج المهلهل قد اختزل في أوائل القرن التاسع عشر إلى نحو العشر ( ٣٩ وحدة ) ، النسيج المهلهل قد اختزل في أوائل القرن التاسع عشر إلى نحو العشر ( ٣٩ وحدة ) ،

غير أنه حدث أن استطاعت بروسيا ، من نواة أولية فى براندنبرج وبعد تاريخ خطر من الجمدد والانكماش ، أن تتوسع منذ القرن السابع عشر حتى أصبحت أقوى وأضخم وحدة فى ألمانيا ، وهذا رغم أنها تعد أصلا من أراضى التخوم الشرقية الفقيرة جغرافيا Marks والتي لم تدخل المحيط الألماني وفلك الحضارة إلا متأخرة تاريخيا . فبدأت تجمع ألمانيا فى اتحاد جمركى ـ الزولفرين الشهير Zollverein ـ يزيل الحوائط « الصينية » والحواجز الاقتصادية غير المعقولة التي تفتتها . وكان الزولفرين بهذا خطوة حقيقية نحو الوحدة السياسية ، التي ستأتي ضد رغبة وفى وجه مقاومة ومناورات كل الدول الأوربية الكبرى القائمة (١)

<sup>(</sup>١) جوردون إيست ، ص ٢٦١ وما بعدها ، ٤٢٧.

#### الوحدة الألمانية

فن البداية ، كانت طفرة بروسيا بسمارك نحو الزعامة تحديا للنمسا ذات التاريخ العريق ، فكان صدام الأقدار بينها الذى انتهى بهزيمة البمسا . ومن ثم انفتح الطريق إلى الوحدة الألمانية ، التي بدأت باتحاد فيدرالى للشمال اتسع بعدها ليشمل الجنوب ولكن بغير النمسا . كذلك ظلت كتل ووحدات ألمانية كثيرة خارج دولة الوحدة ، لأنها تبلورت من قبل على تنظيم سياسي منفصل بحكم ظروفها الجغرافية أو التاريخية مثل أجزاء من سويسرا والأراضي المنخفضة . وسيكون لهذه « الأقليات » وغيرها خارج الرايخ دورها الخطير في تحديد دور ألمانيا الاستراتيجي فها بعد .

وقد اتفق نمو الوحدة الألمانية مع عدة تطورات تكنولوجية ساعدت على ميلادها من ناحية وعلى تدعيمها بعده من ناحية أخرى . أولها دخول السكك الحديدية التى جمعت ما قد فرقت الجغرافيا والتاريخ . والحقيقة أنه كان على وحدة ألمانيا أن تنتظر قدوم السكك الحديدية ، وهى لذلك وإلى حد بعيد نتج لها . وبفضلها ولدت ألمانيا من مقياس ضخم نسبيا ، فضلا عن أنها هى التى أعطتها قلبا جغرافيا وعقدية اصطناعية مكتسبة . أما العامل الثانى فهو الانقلاب الصناعى الذى وصلها وقد بلغ حدا كبيرا من التطور ، ولذلك ولدت ألمانيا من البداية وهى « دولة تكنولوجية » بكل معنى الكلمة \_ دولة الكولتور ، ولذلك وسيصبح هذا ملمحا أساسيا فى كيانها ومن أخطر مواطن القوة فى تركيبها (١) .

والمحصلة العامة أن ألمانيا ولدت عملاقا يتمتع بقاعدة أرضية ضخمة ، لاتقل كثيرا عن فرنسا وتكاد تعادل ضعف بريطانيا ، بينا تزيد عن أكثرهما سكانا . قاعدة تجمع بين الانتاج الزراعى الكثيف والانتاج الصناعى الثقيل الذى يعتمد على ثروة معدنية منوعة ضخمة على أى مقياس ، وتكاد تكون أقرب بالقوة وإذا لزم الأمر إلى الكفاية الذاتية Autarky من فرنسا وأقرب بالتأكيد من بريطانيا . قاعدة تحتل موقعا يتوسط قلب القارة ويتاخم عددا كبيرا من دولها ، وفي نفس الوقت يملك جبهة ساحلية كافية على البحر . ومحواردها ومعنى ذلك أنها بموقعها وطبيعتها دولة أمفيبية تجمع بين قوة البر وقوة البحر ، وبمواردها ومقوماتها يكن أن تتطلع إلى الصدارة في القارة .

<sup>(</sup>١) فتزجرالد، ص ٩٥ ـ ١٠٩.

#### الصراع القارى

لم يكن مفر لهذا من أن تصطدم الدولة الجديدة بالقوى الكبرى القائمة . فمنذ اللحظة الأولى كان عليها أن تواجة فرنسا المتاخمة ، إلا أن هذه كانت بريطانيا قد حطمت قوتها من قبل فى صراعها من أجل السيادة العالمية ، وما ظهرت ألمانيا كقوة إلا انتهازا لهذه الفرصة التي لولاها لما سمحت فرنسا لها بذلك بالتأكيد . ولهذا لم يكن من الصعب على ألمانيا أن تجهز نهائيا على فرنسا فى الحرب السبعينية لتزيحها من صراع القمة .

وكماكان على فرنسا فى أثناء صراعها مع بريطانيا أن تواجه أيضا قوة برية على القارة فى الشرق هى النمسا ، فكذلك كان على ألمانيا أن تواجه أيضا قوة برية أضخم بكثير هى الروسيا . ورغم أن الروسيا كانت مركز الثقل السياسي فى شرق أوربا حينئذ ، وأضخم دول القارة مساحة وسكانا ، وتمثل زعيمة السلاف ، فقد كانت متخلفة حضاريا وماديا ، وتشكل بذلك تحديا أقل من التحدى الفرنسي . ولهذا لم يلبث مركز الثقل فى شرق القارة أن انتقل من الروسيا إلى ألمانيا ، من سان بطرسبرج إلى برلين . بل إن من المثير أن ألمانيا بديناميتها وحضارتها واندفاعتها الشابة استطاعت أن تتغلغل بنفوذها فى الروسيا القيصرية دولة وشعبا . ولعل فى الشكل الألماني لاسم العاصمة الروسية وحده ـ سان بطرسبورج ـ رمزا بليغا لهذا النفوذ (١١) .

ويجدر بنا هنا أن نلاحظ أن افتتاح الزحف الألمانى من أجل القوة العالمية بالصدام مع أكبر دولتين على القارة بالذات ، وهما فرنسا والروسيا اللتان تحصران ألمانيا من شمال ويمين ، إنما يرجع إلى هن مؤكد أن ، مجال حركة ألمانياكان مرتبطا دائما وأساسا بصلب القارة أكثر منه بما وراء البحار . ومما له مغزاه في هذا الصدد أنه أصبح من سياسة ألمانيا

التقليدية أن تشجع هاتين الدولتين على المغامرات الاستعارية خارج القارة لتبعد أنظارهما ولتبعدهما عن القارة نفسها بقدر الامكان لتخلو لها هذه ، مجالها الطبيعى الوحيد . فعلى سبيل المثال ، كانت هي سياسة بسمارك الواعية العامدة التي وجهت فرنسا إلى تونس بعد حربهما السبعينية ، وكانت هي ألمانيا التي حثت الروسيا وشجعتها على حربها اليابانية في بداية هذا القرن .

<sup>(1)</sup> 

هذا على القارة . غير أنه كان على ألمانيا من الناحية الأخرى أن تواجه بريطانيا مباشرة ليبدأ صراع جبابرة يكرر نفس القصة التي رأيناها مرارا من قبل في غرب أوربا منذ البرتغال حتى بريطانيا : قوة أكثر بحرية (بريطانيا) تحطم قوة أكثر قارية (فرنسا) : فترثها قوة أكثر وأكثر قارية (ألمانيا) . ليبدأ الصراع بين الأولى والأخيرة ... وهكذا سنجد أن الربع الأخير من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين هو عصر الصراع بين بريطانيا وألمانيا .

وكما كان كل صراع من الصراعات السابقة ينقلنا باستمرار إلى أبعاد ومستويات أضخم وأخطر ، فسنجدنا الآن على أبواب صراع عالمي يلخصه ببلاغة تسميتنا للحرب الكبرى الأولى والثانية بالحرب العالمية . فقد كان هذا أول صراع للقوى العالمية في ظل العصر الصناعي بكل فنونه التكنولوجية والعسكرية ، وأول صراع بين قوى رأسمالية مكتملة وسافرة .

وقد خرجت ألمانيا من وحدتها لتجد نفسها حبيسة بحر الشمال الذى تغلقه بريطانيا تماما بموقعها وبقوتها البحرية ، وسجينة وسط أوربا بما يطوقها من دول من كل ناحية . إنها فى معنى \_ كالروسيا : رهين المحبسين . فأخذت لذلك تنمى \_ تحت عسكرية اليونكرز \_ قوة برية ضخمة ، جنبا إلى جنب مع أسطول بحرى خطر ، كانت الغواصة فيه بالذات رمزا لمحاولة الافلات من انغلاقها البحرى ، ونكاد نقول نتيجة جغرافية لموقعها وبيئتها . ولو أن ألمانيا ولدت وقد ضمت المناطق الجرمانية الساحلية فى الأراضى المنخفضة فى دلتا الراين سواء فى هولندا أو بلجيكا ، لجاء خطرها البحرى ودورها الاستراتيجى مختلفا جدا بالتأكيد .

ولهذا فقد كانت بريطانيا ... مقتبسة نابليون ... تعد هذه الأراضي المنخفضة .. شكلا وموضوعا ... بمثابة مسدس موجه إليها . بل لقد ذهبت أحيانا إلى حد اعتبار الراين « حدودها » الاستراتيجية (۱) ! وكان رد فعلها المباشر هو التحالف الدائم مع هولندا وبلجيكا وضان حيادهما دوليا ووحدة أراضيهما الاقليمية في وجه هذا الخطر . والواقع أن موقع هاتين الدولتين ... الصغيرتين ... داخل مثلث القوى الكبرى بريطانيا وفرنسا وألمانيا هو الذي حيدهما ووضعها في نقطة الجمود السياسي والعسكرى في أوربا .

Reader Bullard, Britain & the Middle East, p. 169.

ومع ذلك فقد استطاعت ألمانيا أن تخرج إلى المحيط بأسطول حربى وتجارى انتشر حول العالم بحثا عن أسواق التجارة وعن ميادين الاستعار . غير أنها مالبثت أن وجدت الأسواق \_ كل الأسواق \_ احتكارات بريطانية باسم حرية التجارة والأفضليات الإمبراطورية ، ومن ثم رفعت سلاح التعريفة الجمركية ومبدأ الحاية لتبدأ الحرب الاقتصادية .

وبالمثل وجدت ميدان الاستعار وقد أغلق أو كاد ولم يبق على مائدته إلا الفتات . وبالكاد ، وبصراع استعارى حاد ، استطاعت أن تنتزع بعض المستعمرات فى أفريقيا وبعض جزر الهادى : فنالت فى « التكالب » مستعمرات أربعا ، وفى الهادى حصلت على أرخبيلها الجزرى بالحرب والشراء ، وتمكنت من أن تجد لنفسها موطئ قدم على ساحل منشوريا فى كياتشاو . وتلك فى مجموعها إمبراطورية استعارية من درجة متواضعة للغاية .

من هنا بحثت ألمانيا عن التعويض فى التوسع البرى على القارة ، وذلك بالتوغل الاقتصادى والنفوذ السياسى فى دول شرق أوربا المتخلفة المفككة والتى تتناثر فى تضاعيفها غالبا أقليات ألمانية هامة ، ولكن هدفها الأساسى كان إمبراطورية العسا للجم وأكثر منها الإمبراطورية العثمانية العجوز . ورسمت بذلك محورا يندفع من قلب القارة ليصل إلى الشرق الأوسط . ذلك كان مشروع الاتجاه نحو الشرق الشهير ليصل إلى الشرق الذى اتخذ بخاصة من مشاريع السكك الحديدية عمودا فقريا يرتكز إليه . ولعل مشروع خط برلين للعداد (أو همبورج للكويت) هو أهم تلك المشاريع .

وفى رأى البعض أن الهدف الأخير للاتجاه نحو الشرق هو أن تصل ألمانيا بين نفوذها فى الشرق الأوسط وبين وجودها فى الشرق الأقصى حتى كياتشاو . ولكن كان معنى المشروع أن تعود مرة أخرى فتصطدم ببريطانيا \_ ومعها فرنسا \_ التى كان لها النفوذ الأكبر فى العثمانية . أخطر من ذلك ، كان معناه أن تصل ألمانيا إلى الحليج العربى لتضرب بريطانيا فى العراق على طريق الهند مثلها حاولت فرنسا من قبل فى مصر . ولقد تعاظم النفوذ الألمانى الاقتصادى والسياسى بالفعل فى الدولة العثمانية وانتزعت من الامتيازات والمصالح ماعمق أبعاد الصراع بين القوتين الأوربيتين بل وحتم الصدام بينها .

## الحرب الأولى

وإذا نحن نظرنا إلى الصراع الاستعارى بينها عبر البحار جنبا إلى جنب مع الصراع الاقتصادى فى الشرق ، فيمكن \_ مع ماكيندر \_ أن نلخص الموقف جميعا فى أن البريطانيين والألمان أخذوا مقاعد فى قطارات سريعة على نفس الخط ، ولكن فى اتجاهين مضادين . ولعله لم يكن مفر من التصادم منذ حوالى ١٩٠٨ . وقد يمكن أن نحدد الفارق بين المسئولية البريطانية والألمانية كالآتى : السائق البريطاني بدأ أولا ، وسار بلا اكتراث ، مهملا الاشارات ، بينها أن السائق الألماني قوى عن عمد قطاره وحصنه حتى يتحمل الصدمة ، ثم وضعه على الخط الخطأ ، وفى آخر لحظة فتح صامات بخاره » (١) . لقد أصل بسارك سياسة الدم والحديد داخل حدود ألمانيا من أجل الوحدة ، ولكن القيصر بعده نقلها إلى خارج الحدود من أجل التوسع .

وفى هذا الصدام الرهيب لعبت حقيقة جغرافية معينة دورا استراتيجيا حاسما وفاصلا. إن ألمانيا - التي يقع جزء منها في شرق أوربا وجزء في غربها ، والتي تضع قدما على البروقدما على البحر ، هي أساسا منطقة بينية تنحصر بين قوى البر الكبرى في شرق القارة وقوى البحر الكبرى في غربها . إنها اليوم « العساح » الأكبر بين فيل الشرق وحيتان الغرب! ومن هذه الحقيقة نبعت كل المواقف والتجمعات والتشكيلات السياسية والاستراتيجية في الحرب العظمى الأولى .

فنذ ماقبل الحرب الأولى كانت فرنسا قد تحالفت مع الروسيا ، وفى الحرب نفسها لم تجد بريطانيا صعوبة فى حشد كل دول غرب أوربا البحرية ابتداء من إيطاليا حتى هولندا ضد ألمانيا ، ثم فى استكمال الكماشة من الشرق بجذب الروسيا إلى المعركة . وتفسير ذلك أن دول غرب أوربا البحرية قد شعرت بسرعة بوحدة مصالحها الكامنة ، حنى - على سبيل المثال ــ لقد أدركت بريطانيا بالندم والأسف خطأها حين تركت فرنسا بلا مساعدة ضد ألمانيا فى الحرب السبعينية . وبالمثل أدركت الروسيا والغرب وحدة مصالحها المباشرة أو المؤقتة ضد القوة البينية ، فما قامت الحرب مباشرة إلا لثورة السلاف على قهر الجرمان فى المراطورية النمسا ــ المجر .

أما في الجانب الآخر ، فقد كانت استراتيجية ألمانيا هي - كما لو بالغريزة - تجميع قوى المنطقة البينية في شرق أوربا ووسطها : العسا للجو ، بعض دول البلقان ، ثم الدولة العثانية . وكلمة « دول الوسط Central Powers » التي أطلقت عليها هي تعبير جغرافي واستراتيجي دقيق بالفعل في هذا الصدد . ومن ثم يبدو العمط الجغرافي للصراع واضحاكل الوضوح وبسيطا إلى حد مثير : لقد اجتمعت قوى البر الضخمة في الشرق مع قوى البحر السائدة في الغرب لتهصر ، بين شتى رحى ، المنطقة البينية المحصورة بينها .

بهذا حاربت ألمانيا في جبهتين ، وحققت في البداية انتصارات داوية فيهما ، إلى أن انهارت القوة الشرقية الروسيا وخرجت من المعركة وقد خسرت في برست ليتوفسك كل مكاسبها الاقليمية في القرن الثامن عشر والتاسع عشر وهي دويلات البلطيق وفنلندا وشرق بولندا. فأصبح الصراع حينئذ بين القوى البينية والقوى البحرية ، حيث سادت لفترة طويلة حرب الحنادق أى الحرب الجالسة . ولكن دخول الولايات المتحدة بثقلها في صف القوى البحرية قلب كل توازن وجعل النتيجة حتمية أو هو عجل بها . والواقع أن دخول الولايات المتحدة البحرية هو وحده الذي حدد مصير الصراع .

ومع الهزيمة فقدت ألمانيا كل مستعمراتها عبر البحار ، وقلمت رقعتها على القارة بلا هوادة . فانخفض سكانها فى فرساى من نحو ٦٨ إلى ٦٠ مليونا ، ومساحتها من ٢٠٨ آلاف ميل مربع إلى ١٨١ ألفا . أما إمبراطورية النمسا المجر فصفيت إلى كوكبة كالموزايكو من دول مستقلة ملأت وجه شرق القارة كصف أوسط من القوى الصغرى يفصل بين الروسيا وألمانيا . هذا بينها تضاءلت تركيا إلى قوقعة الأناضول ، وورث الحلفاء الإمبراطورية العثمانية فى الشرق الأوسط والعالم العربي كاستعار بالانتداب . وبهذا ختم نهائيا على مصير دولة الرجل المريض التي عاشت أطول مما ينبغي ومما كان يمكن لها وحدها لولا مضاربات القوى العظمى .

ولكن برغم كل قيود فرساى (أم بسببها ؟) ، قفزت ألمانيا مرة أخرى فى غضون ربع قرن من الهدنة المسلحة فى محاولة أعتى وأشد هولا من أجل السيادة العالمية لاأقل . وكان هذا الهدف أشد تحديدا وقطعا منه فى المحاولة الأولى بحكم طغيان الإيديولوجية العنصرية الآرية على النازية الحاكمة . ولاشك أن النازية كنظام فاشستى كانت حزئيا ـ نتجا للتقليم وذلك الحرمان من المستعمرات الذى نال ألمانيا . فبعكس الحال

فى الحرب الأولى ، دخلت ألمانيا الحرب الثانية بلا مستعمرات البتة . وبيناكان فى وسع الدول الغربية أن تتباهى « بديمقراطيتها » فى الداخل ، وهى التى بنتها على أساس ديكتاتوريتها فى المستعمرات ، لم يكن أمام ألمانيا سوى الديكتاتورية العسكرية السافرة .

مها يكن ، فلقد مرت مطالب ألمانيا في عدة مراحل . فأولا طالبت بوحدة كل الألمان الألمان الطلانية Deutschtum في دولة الرايخ ، وذلك بضم العناصر والأقليات الألمانية خارج ألمانيا ، وهم مايسمون بالألمان خارج الوو Auslandesdeutsche ، وعددهم كان يناهز العشرة ملايين . وقد نجح هتلر بالفعل في أن يضم أغلب هذه الأقليات قبيل الحرب ، فوصل بعدد سكان ألمانيا إلى ٨٨ مليونا وبمساحتها إلى ٢٥٩ ألف ميل مربع .

وكانت المرحلة الثانية هي المطالبة « بمجال حيوى Lebensraum» للألمان (١) ، على زعم أنهم « شعب بلا مجال Molk ohne Raum». وكان هذا المجال فكرة مطاطة لاتحددها في الواقع ، وبلغة النازية ، إلا « إرادة القوة Will zur Macht» ، فتتسع أحيانا من وسط أوربا حيث طالبوا « بمبدأ مونرو ألماني » إلى وسط أوربا وشرقها حتى أوكرانيا والقوقاز والبلقان ! ومن أجل هذا ظهر مشروع جديد « للاتجاه نحو الشرق » ، ولكن هذفه هذه المرة كييف لا بغداد .

#### الحرب الثانية

ولقد قامت الحرب في النهاية منعا لألمانيا من اطراد التوسع والانطلاق نحو السيادة العالمية ، وتحول الصراع الاستعارى إلى لون من الصّرع السياسي ... وكانت تجمعات القوى فيها تختلف في بعض جزئياتها عنها في الحرب الكبرى الأولى ، ولكنها لا تخرج أساسا عن جوهر الصراع فيها . والتغيير الهامنكلا من إيطاليا واليابان ، بأنظمتها الفاشستية العسكرية ، وقفت مع ألمانيا رغم أنهها قوى بحر . وكان هدف المحور السيطرة على العالم على أساس تقسيمه إلى مناطق نفوذ عظمى ـ سياسة Grossraumwirtschaft .

ولكن الحقيقة أن المعركة الأوربية كانت معركة ألمانيا ، لأن اليابان كانت تعمل فى مجال جغرافي منفصل تماما . أما إيطاليا فلم تكن أكثر من ذنب لألمانيا ، ودخلت الحرب

S.V. Valkenburg. Rise & Decline of German Lebensraum, in New Compass of the World. (1) op. cit., p. 209-14.

متأخرة فى انتهازية واضحة ، وخرجت منها بالانهيار الداخلى كما حدث للروسيا القيصرية فى الحرب الأولى . ورغم كل ادعاءاتها الجوفاء ومظاهرات القوة ، لم تكن إيطاليا الفاشستية قوة عظمى إطلاقا ، ولم يكن حلم «حبيسة البحر المتوسط» بإعادة الإمبراطورية الرومانية و «بحرنا» إلا محاولة لوضع عقارب الساعة إلى الوراء وضد الجغرافيا تتجاهل أن إيطاليا فى العالم الروماني المحلود شيء يختلف تماما عن إيطاليا فى عالم القرن العشرين بأبعاده الكوكبية (۱) . وقد جاءت الحرب لتثبت خواءها وتفاهتها بصورة ساخرة .

هذا عن جانب المحور. أما على الجانب الآخر فقد اجتمعت كل الدول البحرية فى غرب أوربا ابتداء من النرويج حتى فرنسا ، إلى أن انضمت إليهم الولايات المتحدة كالعادة ، ومتأخرة كالعادة أيضا ، ثم إلى أن انضمت إلى الجميع قوة الاتحاد السوفييتى في الشرق . وهكذا عدنا إلى النمط التقليدي لاستراتيجية الحرب الأولى ، وهي اجتماع قوتى البحر والبر في أوربا في مواجهة القوة البينية الأمفيبية ، أو الحوت والفيل في مواجهة التمساح .

وإذاكان ثمة فارق ، فهو أن هناك بعضا من تداخل بين تلك القوى يعقد الصورة نوعا . فقد اجتمعت إيطاليا البحرية مع ألمانيا البينية ، بينا فى الشرق أصبحت اليابان البحرية تتصارع مع الولايات المتحدة البحرية . وفيا عدا هذا إذن يمكن أن نقول إن الحرب الثانية استمرار أو تكرار للحرب الأولى من الناحية الجيوستراتيجية بوجه عام .



شكل (٧١) زحف المحور في أوجه في الحرب الثانية . كانت خطة النظام الجديد، أن تنصل الجيهة الأوربية بالأسيوية في النهاية ! .

وإذا كانت الحرب الأولى تتميز بالحرب الجالسة - فإن هذه الحرب (١) امتازت بالحرب الخاطفة الكاسحة Blitzkrieg واستراتيجية الرعب . فكانت الدول الصغرى تسقط فى أيام ، والكبرى فى شهور ، والكل فى أقل من سنتين ! ففى هذا المدى كانت كل أوربا ابتداء من النرويج حتى اليونان ، ومن فرنسا حتى قلب الاتحاد السوفييتى الأوربى ، قد سقطت لألمانيا إما بالغزو أو بالضم أو بالانقلاب . وفى هذا التوسع الكاسح أوشكت حدود ألمانيا من الناحية العملية أن تكون هى جيوشها .

وسيلاحظ أن حركة الغزو ترسم دائرة عكس عقارب الساعة ، فبدأت بالهسا ثم تقدمت إلى تشيكوسلوفاكيا إلى بولندا إلى النرويج إلى هولندا وبلجيكا إلى فرنسا إلى البلقان . وواضح كذلك أن هذا التوسع الصاعق يتخطى بكثير إمبراطورية نابليون امتدادا وسرعة ولم تعرف أوربا له من قبل مثيلا . ولعل هذا هو الفارق العسكرى والاستراتيجي بين آخر حرب في عصر ما قبل الصناعة وآخر حرب في عصر الصناعة . كذلك فإن الحرب العالمية الثانية أقرب في بعض النواحي إلى الحروب النابليونية منها إلى الحرب العالمية الأولى .

كيف إذن انهارت « قلعة أوربا » الألمانية هذه وقد سيطرت على كل موارد القارة ؟ لا ، بل السؤال أولا : كيف استطاعت ألمانيا ومحورها أن يقفوا في صف ، وبقية العالم بأسره تقريبا في الصف الآخر ؟ لاشك أن ذلك في ذاته مقياس لقوة ألمانيا الذاتية الكامنة في الموارد والطاقة البشرية والاستراتيجية التي لاسبيل إلى التقليل منها ، ولكن من المحقق أن سيطرتها على كل موارد القارة بعد ذلك هي وحدها التي مكنتها من أن تواجه العالم .

على أن النهاية جاءت لعدة أسباب . فرغم سيطرتها الجوية الحاسمة ، فقد عجزت ألمانيا كقوة أمفيبية عن أن تعبر البحر إلى جزيرة بريطانيا ، مثلها عجز نابليون من قبل رغم سيطرته على القارة برمتها تقريبا . ومن خلف بريطانيا كانت موارد وقوى الكومونولث والإمبراطورية . ولكن أهم من ذلك ، بيقين ودون جدال ، دور الاتحاد السوفيتي البرى والولايات المتحدة البحرية . فلقد كانت معركة الاتحاد \_ كحملة نابليون \_ هي بداية النهاية : استنفدت طاقة ألمانيا وامتصت قواها بأبعادها القارية الضخمة ، إلى أن تحول الجزر الدفاعي إلى مد هجومي اكتسح قلب ألمانيا . ويكني لكي ندرك دور الاتحاد في

<sup>(</sup>١) الجيوبولتيكا ، ج ١ ، ص ١٢١- ١٩٩.

مصير الصراع ارفد تسعة من كل عشرة ألمانيين قتلوا فى الحرب الثانية جميعا قتلوا على أرضه .

وقد غطى التوغل الألمانى فى الاتحاد فى أقصاه نحو ٧٠٠ ألف ميل مربع ، وصلت الى خط يمتد من لننجراد إلى موسكو إلى ستالينجراد ( فولجوجراد حاليا ) إلى القوقاز ، أى من البلطيق حتى البحر الأسود ، أو على جبهة لا تقل عن ٢٠٠٠ ميل طولا ، ولعلها كانت أوسع جبهة حربية فى التاريخ . ولكن هذا بالذات يحدد استراتيجية الاتحاد . فعدا « الشتاء والوحل » \_ أصدقاؤه التقليديون \_ كانت استراتيجية الاتحاد هى الدفاع بالعمق وشراء الزمان بالمكان . فكان ينسحب بعدوه فى « أرض محروقة » ريثا ينقل صناعاته وموارده عبر الأورال فى قلب آسيا ، وحتى يستنفد قوى العدو ويطيل خطوط مواصلاته وتموينه .

أما الولايات المتحدة فقد نشرت قواتها المحاربة فى كل أركان الكرة الأرضية وصبت مواردها وقواها فى آخر معاقل القوى البحرية فى أوربا بريطانيا وأنقذتها من السقوط ، فكانت رأس الحربة أو الجسر الذى بدأ منه أو قريبا منه غزو القلعة . فأطبقت قوى الغرب البحرية على القارة من فرنسا غربا وشهال أفريقيا جنوبا ، إلى أن التقى فكا الكماشة السوقييتي والغربي فى برلين .

وبهذا أثبتت الحرب أن موقع ألمانيا فى وسط القارة سلاح ذو حدين . فهى بحكم هذا الموقع تشترك مع عديد من الدول فى الحدود ، وبالتالى تستطيع من موضع القوة أن تضرب فى كل اتجاه ، وهكذا بالتقريب كان . ولكنها لنفس السبب يمكن ـ فى موضع الضعف ـ أن تضرب من كل اتجاه ، وهكذا أيضا بالفعل كان .

## النهاية: ألمانيتان

هكذا فشلت المحاولة الثانية العظمى والأخيرة لألمانيا من أجل انتزاع السيادة العالمية من بريطانيا . بل خرجت منها وهي محتلة مقلمة الحدود مبتورة الأطراف ، برقعة أقل مما خرجت بها من فرساى ، وأسوأ منها مقسمة ممزقة بين ألمانيا شرقية وغربية . لكنها ـ تلك المحاولة ـ كانت في نفس الوقت نهاية السيادة العالمية البريطانية ، فقد امتصت الحربان العالميتان حيوية بريطانيا ومواردها حتى النخاع . لقد حطم كل من بريطانيا وألمانيا الآخر ، فاهتبلت القوى الجديدة الصاعدة الفرصة لتقوم على أشلائهها . وإذا بالصراع

من أجل السيطرة العالمية ينتقل إلى القوى الضخمة هذه ـ القوى الماموث ـ الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي .

وبهذا أيضا أو أصلا مضى إلى الابد عصر القوى الكبيرة التى تدور أحجامها حول الخمسين والسبعين بل حتى التسعين مليونا من السكان ، وانتهت تماما كل فرصها فى التطلع إلى الصدارة أو السيادة العالمية . وقصارى تطلعاتها اليوم لا يمكن أن تتعدى دول المرتبة الثانية أو الثالثة . ولئن هي كانت لاتزال تستطيع أن تشعل حربا عالمية ، فإنها لم تعد بقادرة على أن تطفئها . ذلك يصدق على ألمانيا كما يصدق على كل من بريطاهيا واليابان سواء بسواء .

وهنا لن يتعذر علينا أن نرى أن انتقال مراكز الثقل إلى القوى الجديدة ليس إلا استمرارا أمينا لمنطق وحركة وميكانيزم الصراع الذى عرفته قوى غرب أوربا طوال العصور الحديثة. فهذا الصراع الذى بدأ بالبرتغال وإسبانيا فى القرن الحامس عشر ، ثم انتقل بالتدريج شهالا وفى انفراج مطرد حتى انتهى إلى بريطانيا وألمانيا فى القرن العشرين ، قد تمم الآن مساره فزحف شهالا وازداد انفراجا حتى استقر فى الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى.

واذا أخذنا فى الاعتبار أن الولايات المتحدة كانت بسلاحها الذرى أقوى حربيا من الاتحاد السوفييتى فى السنوات التى تلت الحرب مباشرة وحتى منتصف القرن ، فيمكن أن نرى أن القوة البحرية كانت الأسبق زمنيا إلى وراثة الصدارة العالمية ، ولو أن المنافس البرى لحق بها بسرعة غير عادية . وبهذا يكون نفس الترتيب التقليدى فى حركة مراكز الصراع عبر التاريخ الحديث قد تكرر فى المرحلة المعاصرة .

والمهم فى هذه الانتقالة الأخيرة أن مركز الصراع غادر غرب أوربا نهائيا ولم يعد صراعا بين قوى بحرية وقوة أمفيبية لفترة صراعا بين قوى بحرية وقوة أمفيبية لفترة ما فى القرن العشرين ، انتهى إلى أن يكون صراعا بين قوى برية وبحرية مطلقة . وبهذا التدريج الوئيد استكملت خطوط الصراعات التاريخية نسيجها لتصل فى النهاية إلى قمة التناقض الجغرافي والاستراتيجي \_ والإيديولوجي كذلك .

فلأول مرة فى التاريخ الحديث لا يخرج صراع القوة عن نطاق غرب أوربا فحسب ، وإتما وقد يكون هذا أشد خطرا وأعمق مغزى \_ يخرج عن دائرة الصراع بين قوى رأسمالية على الجانبين ليتحول إلى صراع بين قوى رأسمالية فى جانب وقوى اشتراكية أو شيوعية فى جانب آخر. لقد أصبح صراع الأضداد كاملا فى كل معنى ومنحى. وهو ما ينقلنا إلى دراسة هذه القوى الماموث المتنافرة والمتناحرة.

# القوى الماموث المتحدة ، والاتحاد السوفييتى أوجه التشابه

ويسميها البعض تهكما بالقوى الدينوصورية! ورغم تلك التناقضات الجذرية فى الموقع والاستراتيجية والإيديولوجية ، فإن بين الولايات والاتحاد مشابهات عديدة. فكلاهما دولة حديثة النشأة وقوة عظمى أشد حداثة. فقد نما كل منهما بصورة غير ملحوظة بل تكاد تكون فى غفلة من العالم ، ثم ظهر فجأة فى مواضع الصدارة ، وعرف العالم بوجودهما وعظمتهما فى وقت واحد تقريبا.

وإذا كان مفكر مثل دى توكفيل (١) قد استطاع في يشبه نبوءة عراف ثاقبة أن يتكهن فى القرن الماضى بارتقائها معا إلى الصدارة العالمية ، فإن هذا الارتقاء جدير بأن يستثير الدهشة مع ذلك . فلقد كانت الولايات مخلوقا سياسيا ـ بل بشريا ـ صغير السن للغاية ، وظل حتى نهايات القرن التاسع عشر قوة زراعية ، أما الاتحاد فحلوق أغرب .

## الروسيا وثورة البيئة

فنى أغلب تاريخها الحديث كانت الروسيا تعيش عصورها الوسطى إلى حد بعيد ، وكانت فى عزلة راكدة كاملة عن كل تخمرات أوربا التاريخية من نهضة إلى إصلاح ، بل كان أثر حملة نابليون عليها حضاريا بمثابة احتكاك الصليبيات مع العرب على أوربا . وحتى عشية الثورة الشيوعية ، كانت الروسيا لم تزل تعيش فى رق وإقطاع وبيروقراطية كلها على مستوى بدائى أسيوى أكثر منه أوربيا ، حتى شبهت بعملاق متهدل متهالك ينزوى فى استحياء على الطرف القصى من المائدة الأوربية ، وإنما بحكم ضخامتها وحدها كانت أوسع من أن يهزمها الأوربيون ولكنها أعجز وأكثر تخلفا من أن يأخذوها بجدية .

Alexis de Tocqeville, Democracy in America, 1835.

فكيف حدثت هذه التحولات المريدة ؟ فأما الولايات فقد ورثت حضارة وتكنولوجيا أوربا الأم بخير ما فيها دون شرما فيها . ثم إنها وجدت في قارتها البكر الهائلة بيئات طبيعية ومناخية تذكر ، عموما ، ببيئات أوربا إن لم تكررها أحيانا ، وهي على أية حال من أصلح البيئات للنشاط البشرى الكامل . أما الاتحاد فإذاكان قد ورث بيئة حضارية واجتماعية في أقصى درجات التخلف ، فإن بيئته الطبيعية ببرودتها المتجمدة القارسة البالغة القسوة لا يمكن إلا أن تكون طاردة ووائدة للنشاط البشرى ، أو على الأقل فلم يكن من المتصور قط \_ بقوانين الحتم الجغرافي ، أوحتى برغمها \_ أن تقدم في يوم قاعدة لإحدى أضخم قوتين عالميتين في التاريخ .

والحقيقة أن الذي يستثير الدهشة في طفرة الاتحاد ليس فقط تثوير النظام الاجتاعي بالثورة الشيوعية ، وإنما كذلك ثورة البيئة ـ البيئة الطبيعية بالتحديد ـ التي أحدثتها تلك الثورة الإيديولوجية . فالجغرافي لا يملك إلا أن يرى أن الثورة الشيوعية تحولت أساسا وفي التحليل والترجمة الأخيرين إلى ثورة بيئات خلقت بيئة جديدة ـ وبالذات مناخا جديدا ـ ألغت كل معوقات البيئة الطبيعية الغفل . ونحن نشير هنا إلى الكهرباء بالدقة ، فليس مما لا مغزى له أن كل الثورة الانتاجية والصناعية والحضارية والاقتصادية الهائلة التي خلقها الاتحاد وخلقته إنما يكن مفتاحها في كهربة الاتحاد . وهل من الصدفة البحتة أن تكون هذه قيمة الكهرباء في بيئة مناخية متجمدة بالذات ؟ لقد غيرت بالفعل المناخ الذي تجرى فيه الحياة اليومية للمواطن ، وهي بما أضافته من طاقة اصطناعية بديلا عن طاقة الشمس كانت بمثابة تغيير بالقوة في خطوط عرض الاقليم ذاته كها قد نقول . وما خساب التكنولوجيا ، ولكن حسبنا أنه هو لينين نفسه الذي قال منذ البداية إن الشيوعية هي كهربة الاتحاد ».

والواقع أن تأخر وصول الاتحاد إلى الصدارة العالمية حتى آخر مرحلة من التاريخ الحديث ، في حين أن الروسيا دولة قديمة نسبيا من الناحية البشرية ، إنما يعنى أنهاكان لابد أن تنتظر وصول التكنولوجيا ووسائل قهر المناخ البارد إلى ذروتها القصوى . والأمر كله يؤكد ما رأيناه من قبل من تحرك مركز ثقل الحضارة والقوة عبر التاريخ من البلاد الدافئة إلى الباردة باطراد متصل بدرجة أو بأخرى .

تلك بعض من جوانب التشابه في بداية وصعود كل من الاتحاد والولايات كقوى

عظمى . وعدا هذا ، وبعد هذا ، فها وحدهما اللذان يشتركان فى ثلاث خصائص هى الأساس الشرطى لمقومات القوة فى العصر الحديث : المساحة الضخمة المتصلة ، حجم السكان الكبير ، الموارد الطبيعية الهائلة (١) .

## المساحة والمسوارد

فأما المساحة الضخمة ، فكلاهما أشباه قارات جبارة على أى تقدير . الاتحاد خرج من الثورة وهو أكبر دولة داخلية عرفها التاريخ على الأرجح ، وانتهى وهو يحتل سدس مساحة اليابس ويربو على ضعف تمساحة أى دولة أخرى أو على أى دولتين أخريين فى العالم . والولايات و إن كانت أقل كثيرا من نصف الاتحاد مساحة ، فإنها تظل الخامسة بين العالم فى هذا الصدد .

أما سكانا ، فكلاهما يتجاوز الآن علامة المائتي مليون أو بالأحرى علامة ربع البليون ـ الاتحاد يتعداها بوضوح ( ٢٦٥) والولايات تقع اليوم عليها بالتقريب ( ٢٣٠) . ثم إن لكل منها نواة عمرانية وحضارية واضحة تعد مركز الثقل والقوة الحقيقية فيه ، هي الربع الشمالي الشرقي في الولايات ، والقطاع الجنوبي مما غرب الأورال في الاتحاد . ولقد تكون نواة الاتحاد أكبر قليلا من نواه الولايات ، كما أنها أكثر تجانسا في كثافتها وأقل تركيزا .

ولكل منها بعد هذا درقة ضخمة كالشرنقة السميكة من الأراضى خفيفة الاستئار والتعمير تغلف النواة وتمنحها عمقا استراتيجيا ودرعا دفاعيا فى الشهال وعلى أحد الجانبين. ولعل الخلفية القطبية ودون القطبية التى تدعم نواة الولايات والتى تشمل كندا أعمق وأوسع قليلا منها فى حالة الاتحاد. والواقع أنه قد يكون من الأصح أن نقارن الاتحاد مساحة وتركيبا وربما سكانا لا بالولايات المتحدة وحدها وإنما بها ويكندا معا (٢).

والقوتان بعد هذا تتشابهان فى أن ترامى رقعتيهها عبر خطوط العرض والطول منح كلا منها غنى وتنوعا فى الأقاليم الطبيعية والنباتية ، وثراء وتعددا فى الانتاج الزراعى

Bowen, op. cit., p. 9. (1)

Fawcett, Geog. & Emipre, pp. 429-30.

والمعدنى ، اقترب بهما من الكفاية الذاتية والاستقلال الاقتصادى إلى حد بعيد ، وبالتالى جعل تجارتهما الخارجية تمثل نسبة ضئيلة من مجموع إنتاجهما الضخم .

#### السكان

كذلك فإن السكان فى كل منها عصبة أم كاملة: الولايات بوتقة اختلطت فيها كل أجناس العالم ولكن أساسا كل قوميات أوربا بعد أن تخلت جميعا عن أصولها طواعية وطمعا، والاتحاد مجتمع متعدد العناصر متعدد القوميات ولكنه يؤلف بينها فى تماسك نادر وبنجاح ملحوظ بفضل سياسته الثورية فى تنمية القوميات والحضارات المحلية والمحافظة عليها بدلا من كبتها أو تنميطها، وذلك فى إطار الاستقلال الذاتى والحكم المحلى. على أن هناك عنصرا معينا يسيطر عدديا وحضاريا فى الحالين: الإنجليز فى الولايات، والروس فى الاتحاد. وكل منها لهذا وذلك دولة اتحادية لا وحدوية، وإن كان حق الحروج من الاتحاد ممنوعا فى الولايات المتحدة، وغير واضح تماما فى الاتحاد السوفييتى (١).

#### العسزلة

وعدا هذا فإن القوتين تتشابهان فى أنهاكانتا فى عزلة طويلة اختيارية أو جبرية ، ثم خرجتا فجأة إلى العالم الحارجى . فالولايات فى ظل مبدأ مونرو نأت بنفسها عن عمد وبمحض إرادتها عن التورط فى مشاكل العالم القديم ، ولم تشارك فيها إلا راغمة حين بدت أخطاره تهددها فى الحرب الأولى . وبعدها عادت على أعقابها لتنعطف على نفسها فى عزلتها الأثيرة ، إلى أن فرضت عليها الحرب الثانية أن تخرج منها . ومها يكن ، فإنها فى الحالين لم تدخل الحرب إلا متأخرة سنة أو سنتين نتيجة لترددها وتأرجحها بين العزلة والخروج .

أما الاتحاد فلطالما ضربت أوربا حوله «نطاقا صحيا cordon sanitaire» أيام القيصرية ، فعاشت الدولة فى شبه عزلة . حتى إذا كانت الثورة ، وجدت نفسها مطوقة بل مغزية بجيوش أوربا واليابان فى «حرب التدخل» : جيوش رانجل فى القرم ، جيش كولشاك فى سيبريا ، جيش بولندا فى أوكرانيا ، جيش رومانيا ، جيش بريطانيا

ف أركانجل ، وجيش اليابان في شرق سيبريا ، بل لقد وصلت الأخيرة إلى بحيرة بيكال ! (١) كل أولئك لوأد الثورة في مهدها ، وكل أولئك دون جدوى . إلا أن الاتحاد بعد ذلك فرضت عليه العزلة المطلقة ، وتجنبه العالم الخارجي كما يتجنب المجذوم ! وكان « الستار الحديدى » حقيقة واقعة لا منذ الحرب حين صك الاسم ولكن منذ ثورة أكتوبر .

## التاريخ الاستعماري

وأخيرا ، فإن كلا منها بلا تاريخ استعارى قوى أو محدد شكليا على الأقل ، أو هو بحكم التوسع الأرضى المتصل قد لا يعد استعارا إلا فى معنى خاص ومن نوع خاص . وعلى أية حال ، فكل منها ادعى المثالية السياسية فى البداية وتبنى مثلا عليا ضد استعارية ولم يسع إلى الاستعار السياسى السافر ، بل ولا يعترف أو يسمح لنفسه به نظريا . وربما كان ذلك لأنها خرجتا إلى العالم الخارجي وقد أغلق باب الاستعار عبر البحار تقريبا .

ومع ذلك فإن كلا منها بتهم الآخر بمارسة الاستعار بطريقة أو بأخرى . فالاتحاد السوفييتي بعد الثورة ورث إمبراطورية القياصرة كما هي ولم يتخل عن الأقاليم التي عدت استعارا كوسط آسيا ، بل أكثر من هذا ضم فيا بعد مزيدا من الأراضي . أما الولايات فقد ضمت عديدا من الجزر في الهادي والكاريبي بالغزو حينا والشراء حينا آخر . وإذا كان الاتحاد يتهم الولايات في هذا بالاستعارالاستراتيجي كما يدمغها بالاستعار الاقتصادي في العالم الخارجي كبديل عن الاستعار السياسي المباشر ، فإن الولايات ترد له الاتهام « بالاستعار المذهبي » أو الأيديولوجي الذي يختني من السطح ليعمل تحتيا هدما وتخريبا .

وقد خرجت الولايات والاتحاد من الحرب الأخيرة وهما أقوى قوتين على ظهر الأرض ، لا ثالثة لها . فحتى الإمبراطورية البريطانية فى مجموعها لم تكن لتقارن فى قوتها بأى منها ، فضلا عن تباعد وانتشار أعضائها أولاثم تفككها واستقلال أغلبها بعد ذلك ثانيا . فكان هذا التكافؤ أو التقارب فى القوة مما أذكى الصراع وحدة التناقض بينها تكفرسى رهان .

<sup>(</sup>١) إيست ٠ ص ١٦٤.

## التناقض الإيديولوجي والاستراتيجي

وفى مقابل هذه المشابهات ، بقيت الفروق والاختلافات الأيديولوجية والاستراتيجية محورا عميقا للصراع والتناقض . فقد أتى الاتحاد بفلسفة شيوعية شمولية ، ضد رأسمالية ، ضد طبقية ، ضد قومية ، وضد عنصرية ، مبشرا بها كدين جديد بدلا من الأديان المعروفة ، يريد أن ينشره فى العالم أو يفرضه عليه « بالثورة العالمية » التى أصبح تصديرها هو « عبء الرجل الأحمر red man's burden » . ومحور هذه الفلسفة أولا وأخيرا هو ديكتاتورية البروليتاريا . وإذا كان البعض يرجع بجذور هذه الديكتاتورية الجديدة إلى التقليد الاستبدادى الداخلى الذى رأيناه للروسيا القديمة ، فإن البعض الآخر لا يرى فى الإيديولوجية الشيوعية كلها إلا شعارا أو ستارا جديدا « لقوة استبدادية عدوانية توسعية » لا تقل قدما وتغلغلا فى الكيان الروسي الأصيل نفسه (١) .

وعلى النقيض من هذا وقفت الولايات المتحدة كأعلى وأعتى رمز للرأسمالية الجامحة ، هرمية الطبقات ، تتعصب للقومية الذاتية مثلها تمارس التفرقة العنصرية ضد الأجناس الأخرى فيها . وفى مقابل الإيديولوجية التى تقدم بها الاتحاد السوفييتى إلى العالم كنقطة قوته ودعوة حياته ، شرعت الولايات المتحدة التكنولوجيا كنقطة تفوق نظامها ، وقدمت فلسفة مضادة ترى تطور التاريخ والمجتمع فى مراحل التكنولوجيا لا فى مراحل الصراع الطبقى ، وتكاد تعتقد على أية حال أن هذا العصر هو فى النهاية عصر الصراع بين الإيديولوجية والتكنولوجية ، بين الثورة الاجتماعية والثورة التكنولوجية . أقطاب متنافرة ، وتناقض حياة أو موت ، ومن ثم أقدار متصادمة ... وهكذا بالفعل كان . اعتبرت الولايات ومعها أسلافها وحلفاؤها دول الغرب الصراع ضد الشيوعية حربا صليبية وكفاحا مقدسا ، وخرجت لمحاصرته ومبارزته .

## قـوی بر وبحر

وأخذ هذا التناقض صورة جغرافية محددة حين أصبح الصراع الاستراتيجي هو بين قوى بر مطلقة وقوى بحر مطلقة ، يكني لنرمز للفروق بينها أن نذكر أن الروسيا أو الاتحاد كانت تاريخيا أرض معركة لحروب الكر والفر ، والانسحاب والانقضاض ، بينا أن الولايات المتحدة لم تطأها أقدام الغزاة ولا حتى طائراتهم منذ بداية القرن التاسع عشر

Z. Brzezinski, Ideology and power in Soviet policy, N.Y., 1973.

( ۱۸۱۲ ) . وتبلور هذا التضاد الاستراتيجي بعد الحرب حين احتفظ كل منهما بمواقعه ومكاسبه الاقليمية .

فالاتحاد من ناحيته ضم منافذ البلطيق وحول دويلاته إلى سوفييتات لا تتجزأ منه ، بالاضافة إلى قطاع ضخم من شرق بولندا وشريحة من رومانيا . وخارج هذه الحدود الجديدة أصبحت دول شرق أوربا حتى ألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا والمجر ، مضافا إليها كل البلقان عدا اليونان ، أصبحت جميعا دولا شيوعية ملتحمة بالاتحاد أشد الالتحام ، مصيريا وبقائيا ، اقتصاديا وحربيا . أصبحت كتوابع أو أقار تدور في فلك شمس الاتحاد . ويلخص هذه الكتله سياسيا حلف وارسو ، واقتصاديا منظمة الكوميكون .

ولقد كان معنى هذا أن قوة البر العظمى المرتكزة على أوسع قاعدة فى أوراسيا قد تضخمت حتى ابتلعت لأول مرة المنطقة البينية أو الأمفيبية التقليدية التى تقع فى شرق أوريا حتى وسطها ، ووصلت بذلك إلى البحار المفتوحة فى البلطيق وبحر الشهال والبحر الأسود ومشارف البحر المتوسط ، ولم تعد بذلك حبيسة قاريتها . لقد اتحد الفيل والتمساح فى حظيرة واحدة .

وبالاضافة إلى هذا فلم تلبث كتلة الصين الضخمة ، وقد استيقظت من بياتها الشتوى التاريخي وتجدد شبابها بالثورة ، أن انضمت إلى المعسكر الشيوعي ، لتؤكد فيه أكثر وأكثر صفة القارية والامتداد المتصل بلا انقطاع ابتداء من بحر الشمال حتى المحيط الهادى الجنوبي ، ومن القطبيات حتى المداريات . وكنتيجة لهذه التوسعات المطردة ارتفعت نسبة الكتلة الشيوعية باطراد : فقبل الحرب كانت تضم نحو ١٠٪ من سكان العالم ، وفي ١٩٥٥ بلغت ٢٦٪ من مساحة العالم ، ٣٦٪ من سكانه ، وتسيطر على العالم ، وفي ١٩٥٥ بلغت ٢٦٪ من مساحة العالم ، وفي ١٩٥٥ بلغت ٢٦٪ من مساحة العالم ، وفي ١٩٥٥ بلغت ٢٦٪ من مساحة العالم ، وفي الألف مليون نسمة (١) .

ماذا عن الجانب المقابل؟ هنالك التأمت كل أوربا الغربية تحت زعامة \_ ولا نقول وصاية أوحاية \_ الولايات فى كتلة مضادة تمتد من أشباه جزر البحر المتوسط حتى أشباه جزر سكندنافيا ، بعمق فى الداخل يصل إلى ألمانيا الغربية ويستوعبها . ومعنى ذلك أن

Keith Buchanan, "West Wind, East Wind", Geog., Nov. 1962 p. 334; J.P. Cole, p. 245. (1)

قوى البحر فى أوربا جميعا ، ومن وراثها موارد مستعمراتها عبر البحار ، ومن خلف الجميع قوة البحر الكبرى أمريكا ، قد تجمعت فى حلف مقدس ضد الاتحاد وكتلته .

### الاستقطاب الثنائي

وعلى الفور تبدو المحصلة الاستراتيجية العامة للموقف وقد استقطب العالمان المتنافران «استقطابا ثنائيا bi-polarisation» في كتلتين رهيبتين تتقاسمان العالم كمعسكرين مسلحين كالمترسانة ، وتقفان وجها لوجه بغير حاجز أرضى أو فاصل اقليمي بينها : الكتلة الشرقية الشيوعية ، والكتلة الغربية الرأسمالية . والنقطة الحيوية أنه باختزال المنطقة البينية الفاصلة ، قد تأكد لأول مرة البمط الجيوستراتيجي الجديد للعالم : لقد أصبح العالم سياسيا « نصفي كرة » ، بعد أن ظل قرونا وهو يمثل نظاما واحدا مغلقا يبتلع الكرة الأرضية بأسرها . غير أننا لن ننسي في هذا الانقلاب أن « نصف الكرة » الماركسي ماظهر ولا فرض نفسه إلى جوار النصف الرأسمالي إلا بفضل استفادته إلى أقصى حد من الصراعات الداخلية والتناقضات الغائرة بين قوى هذا الغرب . وفي النتيجة زال إلى الأبد احتكار القوة في يد الغرب الأوربي ، وانتقل العالم لأول مرة في التاريخ الحديث إلى مرحلة ثنائية القوة . وذلك هو المغزى العميق ، والمفعم بالنتائج ، لآخر تطورات الصراع العالمي .

وسيلاحظ في هذا البمط الثنائي البتار ظاهرة لها مغزاها . فعلى طول جبهة الالتحام بين المعسكرين تنتثر الدول والوحدات الممزقة التي أخضعها الاستقطاب الثنائي لقسمته السليمانية ـ في الشرق على محور عرضي وفي الغرب على محور طولى . فثمة في الشرق كوريا الشمالية والجنوبية ، والصين الشعبية والوطنية ، ثم حتى قريب فيتنام الشمالية والجنوبية . وفي الغرب يبدأ الانشطار من مستوى الدولة حتى يصل إلى مستوى المدينة ، على الترتيب أوربا الشرقية زالغربية ، ألمانيا الشرقية والغربية ، وبرلين الشرقية والغربية !

## الاحتواء

وعند هذا الحد سيلاحظ أن الكتلة الغربية بفضل مستعمراتها المترامية حول العالم ، كانت عشية الحرب أكبر مساحة وسكانا من الكتلة الشرقية ، وأخطر من ذلك أنها كانت تطوقها من الغرب والجنوب والشرق ، بل ومن الشهال كذلك حيث تقترب أمريكا الشهالية اقترابا شديدا من شهال أوراسيا عبر المحيط المتجمد . وبمعنى آخر فقد

كانت الكتلة الشرقية تمثل جزيرة ـ ضخمة حقا ولكن جزيرة فى النهاية ـ فى وسط بحر الكتلة الغربية . ومن هذه الحقيقة الجغرافية نبعت كل استراتيجية الغرب بعد الحرب .

الاحتواء containment أو الإحاطة encirclement هي جوهر تلك الاستراتيجية ومعارها سلسلة متصلة الحلقات من الأحلاف العسكرية السياسية والدفاعية الهجومية وتتحلق حول الاتحاد وتنقطها نحو ١٠٠ من القواعد الحربية والبحرية والجوية والجوية وأما مهندسها فهو الولايات المتحدة التي تختزن نصف مجموع قواتها المسلحة تقريبا في تلك القواعد فهناك من الشهال الغربي حلف الأطلنطي Nato وما هو باسم على مسمى تماما وأس السلسلة والركيزة الأساسية التي تترامي من النرويج حتى تركيا بلا انقطاع حول أوربا.



شكل (٢٢) الاستقطاب الثنائبي ، واستراتيجية الإحاطة والاحتواء .

ثم يلى حلف بغداد سابقا والحلف المركزى Cento بعد ذلك فى الشرق الأوسط. هذا عدا حلقة أخرى \_ مفقودة \_ هى منظمة حلف دفاع الشرق الأوسط Medo حاول الغرب عبثا أن يفرضها على العالم العربى. ثم يأتى فى النهاية حلف جنوب شرق آسيا . Seato وبعده تتكفل قوة الولايات المتحدة نفسها بالضلوع الشرقية للمعسكر الشرقى ، لا سيا بفضل وجودها فى اليابان المحتلة وكوريا الجنوبية وصين فورموزا.

لقد ضرب الغرب في مقابل « الستار الحديدى » الشيوعى نطاقا ناريا أو حلقة حديدية رأسمالية ! وبين هذا وذاك استعرت « الحرب الباردة » واشتعل السلم المسلح ! (والتعبيران التاريخيان صكها تشرتشل في خطابه الشهير بفلتون بأمريكا Fulton speech غداة الحرب والنصر مباشرة . وبهذا اعتبر الخطاب بمثابة إعلان للحرب المقدسة أو الجهاد ضد الاتحاد ، وعد تشرتشل مهندس الحرب الباردة مثلا كان مهندس الحرب الساخنة من قبل ) . ولن يخفي أن الكتلة الشرقية في هذا كانت عشية الحرب أقرب إلى موقف الدفاع ، بينا أن الكتلة الغربية كانت أقرب إلى الروح الهجومية .

## أرض المعركة

على أنه قد كان من الواضح فى ظل الاستراتيجية التقليدية أى السابقة للذرة أن الغريمين الجبارين إذا أرادا أن يشتبكا فى معركة ، فإن أرضها لا يمكن إلا إن تكون فى غرب أوربا . لماذا ؟ \_ لأن هناك ثلاثة ميادين واتجاهات فيها يواجه كل منها الآخر مباشرة : الاتجاه القطبى فى الشمال ، ودائرة الهادى على أحد الجانبين ، ونطاق غرب أوربا على الجانب الآخر(١) .

فأما الطريق القطبي فصحيح أنه لم يعد بحرا جليديا مغلقا تماما بفضل التطورات البحرية الحديثة وخاصة جهود الروس فيها ، وأهم من ذلك أن الطيران قلب قيمته الاستراتيجية كلية فجعله أقصر طريق بين الاتحاد والولايات بل جعله في رأى البعض « البحر المتوسط » القطبي الجديد . ولكنه مع ذلك يظل غير صالح إلا للغارات الجوية المداهمة وعمليات التدمير الفجائية stunt flights وليس لحركة الجيوش .

أما جبهة الهادي إزاء سيبيريا وألاسكا ، حيث يكاد يتماس العملاقان ، فطريق برى

<sup>(</sup>۱) فوست، ص۶۳۰.

طويل جدا ومتطوح عن القاعدة البشرية والعمرانية الكبرى فى كل من الاتحاد والولايات على حد سواء . ولهذا لا يبقى إلا جبهة غرب أوربا التى أصبحت بذلك أرض تخوم بكل معنى الكلمة بين الاتحاد والولايات وخط الدفاع الأول عن الأخيرة ، حتى لقد عدها البعض حينذاك أهم منطقة استراتيجية فى العالم . من هنا تأتى أهمية حلف الأطلنطى الحيوية والحرجة معا .

## فروق جيوستراتيجية

وهناك بعد هذا بعض فروق جغرافية بين المعسكرين والقطبين تؤثر فى استراتيجية كل منها . فبين المعسكرين نجد أن المعسكر الشرق كتلة أرضية واحدة متصلة بلا انقطاع ، بينا يتألف المعسكر الغربي من جزيرتين كبيرتين هما غرب أوربا وأمريكا الشمالية ، يفصل بينها كالأخدود المحيط الأطلسي . ومع ذلك فلا ينبغي أن ننسي أن المعسكر الشرق رغم اتصاله الأرضى شكلا ، فهو أيضا ينقسم (أوكان) إلى جزيرتين بشريتين عظيمتين هما شرق أوربا والاتحاد في الغرب ، وكتلة الصين وزوائدها كوريا وفيتنام في الشرق ، ويفصل بينها «خط الاستواء الصحراوي » الهائل في العالم القديم ممثلا في صحاري ومرتفعات وسط آسيا وسيبريا .

ثم يأتى فارق جغرافى آخر بين القطبين. فبحكم الموقع ، يستقر الاتحاد فى نصف الكرة « اليابس » ، بحيث بتصل مع ، أو يقترب من ، رقعة كبيرة من مسطح الأرض وعدد وفير من الدول ونسبة هامة من البشرية . وهو لهذا يستطيع أن يضرب وأن يتمدد بسهولة وفاعلية فى مدى نطاق ضخم بمجهود أقل . أما الولايات المتحدة فمعزولة فى نصف الكرة « المائى » عن كتلة اليابس وجمهرة الدول وأغلبية سكان العالم ، وعليها لكى تصل إليها أن تنفق مجهودا وتتكلف باهظا للانتقال إلى مسرح الصراع . ويتضح هذا إذا نحن رسمنا خطوط أبعاد متساوية isostades حول حدود كل منها وموازيه لها . فثلا خط أبعاد ١٥٠٠ ميل يضع الاتحاد فى احتكاك أو اتصال بمساحة ضخمة من الأرض والناس ، ولكنه لا يكاد يضيف إلى الولايات شيئا من ذلك (١) .

تلك إذن ، فى خطوطها ومحاورها العريضة وهيكلها الأساسى ، هى استراتيجية الصراع الجديدكا تشكل عشية الحرب الأخيرة ، وكيف تطورت بالتدريج الوئيد عن

<sup>(</sup>١) جون كول . ص ٢٧١ ـ ٢٧٢.

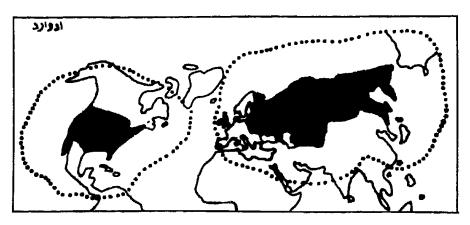

شكل (٢٣) خط أبعاد ١٥٠٠ ميل حول الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة

وضعيات وأنماط الصراعات التاريخية السابقة . ولكن فترة ما بعد الحرب ستحمل في أحشائها بذور تغييرات انقلابية بالغة الخطورة . ولهذا يجدر بنا قبل أن ننتقل إليها أن نتوقف قليلا لننظر إلى الخلف ، إلى الخلفية التاريخية بكامل طولها كشريط سينهائى أو كتيار متصل ، لنرى أى درس فلسنى تعلم ، وإذا ما كان فى الامكان أن نركز هذا الدرس فى معادلة استراتيجية اختزالية مكثفة .

## الفصّل العسّاشِر

## النظريسة العامة في الاستراتيجية العالمية

بمعنى آخر - إنها نظرية عامة فى الاستراتيجية العالمية تلك التى آن لنا أن ننشدها بعد أن تتبعنا ، فى موضوعية تقريرية بقدر الامكان ، مراحل التاريخ وأدوار الصراع . ولسوف تكون مثل هذه النظرية بطبيعتها ، وبالضرورة ، محاولة شخصية تقديرية أكثر منها موضوعية تقريرية ، يجوز أن تكون موضع خلاف أو محل تعديل ، ولكن هذا لن يقلل من خطرها ، لأنها \_ بالاسقاط المستقبل \_ يمكن دائما أن تخضع للتحقيق والاختبار ، فإذا ما نجحت فيمكن أن تكون بوصلة للمستقبل ومؤشرا للتنبؤ الاستراتيجي . وهى بهذا جديرة بأن تكتسب قيمة كبرى فى التطبيق العملى عند الاستراتيجيين والساسة ، إلى جانب قيمتها الأكاديمية للجغرافى والمؤرخ وطالب العلوم السياسية .

ونبدأ على الفور فنقول إن الذى قدم مثل هذه النظرية العلوية الطموح هو الجغراف السياسي الكبير هالفورد ماكيندر ، الذى طالما اعتمدنا فى بحثنا هذا على كثير من الحقائق والتفاصيل التاريخية التى أوردها فى عرض نظريته . وما نعرف محاولة لوضع مثلها قبله إلا اقتصرت على جزئيات ضيقة غير مكتملة ، ولا بعده إلا وكانت تعديلا له أو تعليقا عليه . فقبله تكلم الجغرافي الألماني الكبير راتزل فى ١٩٠٠ كثيرا عن قوة البر إذاء قوة البحر ، وسبق ماكيندر إلى التنبؤ بأن النصر النهائي سيذهب إلى قوة البر بفضل تفوق مواردها (١) .

وقبله كذلك تكلم الأميرال ميهان عن قوة البحر ودورها في التاريخ في كتابه . Influence of Sea Power on History . وهو \_ وقد كان يكتب في عصر سيادة بريطانيا

المطلقة على البحار ـ يرى أن الغلبة فى الصراع من أجل السيادة العالمية مقدرة للقوة البحرية بفضل مرونتها وحريتها فى الحركة وإمكان اعتادها على موارد ما وراء البحار . وعلى هذا الأساس دعا بلده الولايات المتحدة إلى بناء قوة بحرية ضخمة تتكافأ مع قاعدتها الأرضية العظيمة من ناحية ، ومحيطيها الهاثلين من ناحية أخرى ، وطالب بحفر قناة بنا لتتحول بها من دولة ساحلين إلى دولة ساحل واحد ، وحدد مجال نفوذ الولايات البحرى بغرب الأطلسي وشرق الهادى ، واعتبر أن الدفاع عن الولايات المتحدة لا يبدأ عند سواحلها بل عند حدود هذا المجال البحرى ، ورأى أن بريطانيا هى الحليف البحرى الطبيعى للولايات ، وتنبأ بعد هذا بأهمية جزر الهادى هاواى والفلبين كقواعد المامية متقدمة للدفاع ، كما تنبأ بحطورة جزر الكاريبي بالنسبة لبرزخ بنا ، وأوصى بضرورة السيطرة على هذه وتلك ، أى دعا إلى الاستعار البحرى بصراحة (۱) .

ومن الواضح أن جميع آراء وتوصيات ميهان قد نفذت بالفعل حوالى دورة القرن فى إدارة تيودور روزفلت. وواضح كذلك أن دعوته متفائلة بالنسبة للقوى البحرية ، إذ يبشرها بالانتصار. على أن الأوضح أنها لا تقدم نظرية استراتيجية كاملة بمعنى الكلمة وإن فسرت جانبا من الحقيقة. بالاختصار ، لقد قدم آراءه فى إطار ومجال أمريكى أولا ، وفى ظل عصر السيادة البحربة القائمة ثانيا.

أما بعد ماكيندر فليس ثمة إلا تعديلات وتحفظات على النظرية ، تملأ ثغراتها أو توضح معالمها دون أن تهز أركانها على الأرجح . ولعل أهم هذه التعليقات ماجاء من أقلام الجغرافيين البريطانيين أيضا ، فوست وفيرجريف وإيست ، ثم العالم السياسي الأمريكي سبيكمان . فكان فوست أكثر حذرا في تفسير الحقائق الطبيعية والبشرية ، الأمر الذي دعم النظرية أكثر مما قوضها . أما فيرجريف فقد كتب كتابا كاملا عن « الجغرافيا والقوة العالمية » تبدو فيه بلا جدال إفادته الكبيرة من ماكيندر ، مثلما يبدو في نهايته تحديد أدق وأوضح لخطوط النظرية أثراها بالتأكيد . بل سنرى أن كتابه هذا سيقرن في الترجات الأجنبية في الخارج بكتابات ماكيندر . أما سبيكمان فقد أدخل تعديلات جوهرية على صلب النظرية قد تصل إلى حد الانتقاض عليها . وسنعرض نحن أولا لنظرية ماكيندر ثم نردفها بتعديلاتها وتفريعاتها المختلفة هذه .

<sup>(</sup>١) الجيوبولتيكا ، ج١ ، ص٧٠٧\_ ٢٠٩ .

## ماكيندر والهارتلاند

نشر ماكيندر أساسيات نظريته في ١٩٠٥ في مقال قصير وسعه إلى كتاب في ١٩١٥ ، ثم عاد في مقال أخير في أثناء الحرب الثانية ليعدل بعضا من آرائه لتتفق مع تطورات السياسة العالمية (١) . وقد بدأ بالنظر إلى العالم ككل ، فوجده يتوسع بالتدريج عبر التاريخ نحو وحدة كوكبية . فمع تطور الحضارة ، ولاسيا منها وسائل النقل والمواصلات ، اتسع نفس الحركة البشرية ومدى الترابطات الانسانية ، إلى أن كان القرن التاسع عشر فوحدت القاطرة القارات والباخرة المحيطات ، وفي القرن العشرين أحكمت الطيارة نسج الجميع في وحدة كوكبية شاملة حتى لم يعد هناك « إقليم كامل . متكامل أقل أو أكثر من سطح الأرض جميعا » .

وعلى هذا نظر ماكيندر إلى العالم القديم كقارة واحدة ضخمة ذات ثلاثة فصوص ملتحمة ، يتوسطها اسما وفعلا البحر المتوسط ، وتضم ثلثى مساحة اليابس ، ودعاها «الجزيرة العالمية وحدها سبعة أثمان سكان العالم ، بل ١٥ على ١٦ إذا أضفنا الجزر التي تحف بسواحلها . أما القارات الأخرى . الأمريكتان وأستراليا ، فلا تزيد مساحة عن ثلث اليابس ، وسكانا عن ١ على ١٦ من البشرية . فهي إذن لاتزيد عن أن تكون أقارا صغيرة مبثوثة حول الجزيرة العالمية وتدور في فلكها . والكل يقع في محيط واحد وإن تعددت أسماؤه هو « المحيط العالمي World Ocean » .

## الأقاليم الثلاثية

ثم نظر ماكيندر إلى هذه الجزيرة العالمية فوجد لها قلبا يمثل محور ارتكازها ونواة العالم القديم ، دعاه أولا منطقة الارتكاز Pivot Area ثم عدله إلى قلب الأرض لمنطقة الارتكاز وقلب الأرض فكرة طبيعية مركبة ، هي محصلة عناصر ثلاثة : سهولة التضاريس ، الصرف الداخلي ، وسيادة الحشائش . وعلى هذا الأساس الثلاثي يمتد الهارتلاند من حوض الفولجا غربا حتى سيبيريا شرقا وقلب إيران جنوبا . وهو بهذا يضم مساحة ضخمة

Geographical Pivot of History; Democratic Ideals & Reality; "The Round World & the (1) Winning of Peace", Foreign Affairs, 1943, p. 595-605.

متصلة بلا انقطاع من أوراسيا تبلغ ٢١ مليون ميل ، وتبتلع كل الاستبس الأسيوى ، فيبدو كما لو كان قارة داخل قارة الجزيرة العالمية .

#### الهارتلانيد

ولأن الهارتلاند سهلى فى مجموعه ، عشبى فى غطائه ، فهو منطقة الرعاة بالضرورة وإقليم حركة الحيالة والفرسان بامتياز . ولأن الهارتلاند منطقة صرف داخلى تضيع أنهارها فى قلب القارة فى مجار داخلية أو تنتهى مشلولة إلى المحيط المتجمد فى الشهال ، فهى منطقة لايمكن للأساطيل البحرية الساحلية أن تصعد فيها ، وبالتالى لايمكن أن تلجها . إنها المنطقة الوحيدة على سطح الأرض التى تترامى مساحتها بما فيه الكفاية لكى تبتعد ابتعادا سحيقا عن البحار والسواحل ، وبالتالى تمتاز بحصانة طبيعية تامة ضد الغزو البحرى .

ومن ثم فهى يمكن أن ترسل تباعا بموجات الفرسان والرعاة على الأقاليم المجاورة ، ولكن يستحيل على تلك الأقاليم أن تتبعها داخل الهارتلاند لترد عليها. وبالفعل فإن التاريخ يسجل عشرات الموجات والغزوات التاريخية ، ابتداء من الهون والآفار حتى المغول والأتراك والتتار ، خرجت من الهارتلاند تضرب فى كل اتجاه دون رادع حقيقى يتعقبها فى عقر دارها. ومعنى هذا أن الهارتلاند يمكن أن يهاجم لكنه لايهاجم : إنه قلعة دفاعية طبيعية \_ أعظم قلعة دفاعية \_ على الأرض ، وأضخم معقل لقوة البر ، وأمثل نموذج للدفاع بالعمق .

ولقد ظلت قوة الهارتلاند محدودة مابقيت كل قاعدة اقتصادها الرعى وكل قوتها البشرية الرعاة . ولكن الأمر اختلف تماما حين تحول إلى اقتصاديات الزراعة والصناعة الحديثة ، واستقرت جذور السكان فى الأرض وتضخمت قوتهم البشرية عدديا . وقد حدثت هذه الثورة الحقيقية حين وحد من مسكوفى ، وورثت الروسيا إمبراطورية المغول ، وحلت حركة القطار محل حركة الحيل . ولعل أثر القطار كان أخطر فى المارتلاند منه فى أى منطقة أخرى فى العالم ، فقد أصبح أداة توحيده سياسيا واستراتيجيا .

وما الضغوط التي مارستها الروسيا والاتحاد السوفيتي في تاريخها الحديث على دويلات البلطيق وبولندا وشرق أوربا وتركيا والشرق الأوسط وإيران والهند والصين إلا الترجمة الحديثة للضغوط التي سبق أن مارسها رعاة الاستبس على جميع حواف

الهارتلاند . والآن ـ ولأول مرة فى التاريخ ـ تحتل قلعة الهارتلاند حامية كافية فى دد وكفء فى العدة .

## الهلال الخارجي والداخلي

وعلى الطرف النقيض من الهارتلاند تعرف ماكيندر على نطاق ساحلى محيطى بحت ضخم يغلف الجزيرة العالمية على شكل هلال متصل بدرجة أو بأخرى . ذلك هو « الهلال الحارجي أو الجزري Outer or Insular Crescent » الذي يضم بريطانيا وكندا والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وأستراليا واليابان . وهذا النطاق هو مهد القوى البحرية ويتمتع ، منذ الكشوف الجغرافية ، بحركة وحرية الملاحة على أوسع نطاق في المحصر المحيط العالمي . • هو الذي وضع بالفعل هيكل الاستعار البحري كنظام كامل في العصر الحديث .

وأخيرا ، وبين الهارتلاند البرى البحت والهلال الخارجى الجزرى البحت ، يضع ماكيندر نطاقا ثالثا يسميه « الهلال الداخلى Inner Crescent » يضم ألمانيا ، المسا ، تركيا ، الهند ، والصين . والنطاق بطبيعته برى جزئيا ، محيطى جزئيا . ومن الواضح أن هذا يقابل ماوصفناه من قبل بالمنطقة الأمفيبية أو البينية . ولكن لعل خير تسمية له هى ماقدم فيرجريف ، إذ دعاه « بمنطقة الارتطام أو الالتحام Crush Zone » . وهى تسمية موفقة للغاية لأنها تعبر عن طبيعته كضحية للتصادم وكأرض للمعركة بين الهارتلاند والسواحل .

## درس التاريخ

وقد تعمق ماكيندر التجربة التاريخية للسواحل الهامشية في صراعها مع القوى القارية ، فوجد أنه رغم سيادة القوى البحرية المطلقة ممثلة في بريطانيا على البحار ، ورغم مايبدو في القرن التاسع عشر وفي الحربين العالميتين من أن كفة القوى البحرية هي الراجحة ونجمها هو الصاعد ، إلا أن هذه نظرة جزئية وللتاريخ في مجموعه درس آخر . فهو نذير دائم للقوى الساحلية ، البحرية ، وتحذير لها من أن تطمئن تماما إلى تفوقها وسيادتها .

\_\_\_\_\_

حقا إن الوحدات الساحلية البحرية تمتاز بنمو مبكر precocious بفضل ماتتمتع به من حاية طبيعية ، ولها بحكم حركتها الطلقة واتصالاتها وانفتاحها على العالم فضل المبادرة إلى التحضر والثروة سواء بالتجارة أو بالاستعار ، وبالتالى فلها ميزة السبق إلى القوة . ولكنها فى النهاية تعانى من صغر القاعدة الأرضية ، إن لم تكن ضالتها أحيانا . وفى المدى الطويل ، لا تلبث الوحدات القارية الضخمة أن تلحق بركب التطور والحضارة ، فتنطلق من قاعدة أرضية فسيحة غنية منوعة نحو السواحل والبحار ، وعندها تسقط لها الوحدات البحرية كالمرة الناضجة كها لو بحكم القدر .

وما أكثر الأمثلة فى درس التاريخ: ما إن وحدت إيطاليا تحت روما حتى أصبحت صقلية تابعا لشبه الجزيرة. ما أن نضجت اليونان سياسيا وماديا حتى فقدت كريت لها استقلالها وقوتها ، وكانت من قبل مركز الحضارة والسيادة. ما إن ظهرت قوة مقدونيا الأكثر قارية حتى سقطت لها اليونان الأكثر بحرية. وما أن ظهرت قوة روما حتى سقطت لها اليونان الأكثر بحرية.

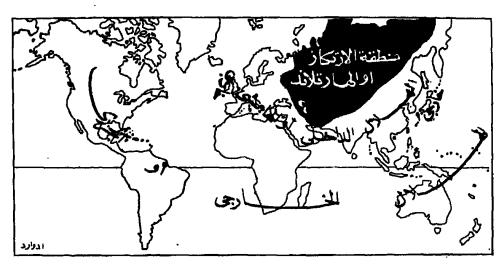

شكل (٢٤) نظرية ماكيندر في الهارتلاند. لاحظ التركيب الحلقى حول منطقة الارتكاز

هكذا قد تبدأ الغلبة والسيطرة للجزر على أشباه الجزر ، ولأشباه الجزر على الوحدات القارية ، ولكنها تعود في النهاية لتستقر في أيدى الوحدات القارية الضخمة .

Democratic Ideals, p. 50 et seq. (1)

من هنا يرفع ماكيندر صيحة التحذير للقوى البحرية ، ويقرع نواقيس الخطر بالنسبة للمستقبل ، ويرفض أن يخدعه تفوقها الحالى أو القريب ، ولا يجد مبررا لأن يفترض أن المستقبل يمكن أن يختلف عن الماضى .

وفى هذا السياق يعود ماكيندر إلى الحاضر ، فيجد أن « رجحان كفة القوة فى صف دولة الهارتلاند جدير بأن يؤدى بها إلى توسعها على حساب الأراضى الهامشية فى أوراسيا وبالتالى يمكنها من أن تجند مواردها القارية الضخمة لبناء الأساطيل البحرية ، ومن ثم تكون الإمبراطورية العالمية على مرأى النظر . ومن الممكن أن يجدث هذا لو أن ألمانيا تحالفت مع الروسيا » ( الاتحاد السوفيتى ) ، أى إذا اتحد الهارتلاند بصورة أو بأخرى مع الهلال الداخلى ، سواء كانت السيطرة فى هذا الاتحاد للروسيا أو لألمانيا ، وسواء تم هذا الاتحاد بالغزو أو بالاتفاق .

#### المعادلة والتطبيق

وعند هذا الحد يتضح بجلاء أن شرق أوربا هو مفتاح الهارتلاند. وبالتالى يصل ماكيندر إلى معادلته الثلاثية الشهيرة التى تلخص كل نظريته التى جاءت أحداث الحربين العالميتين مصداقا لكل فروضها :

- ــ من يحكم شرق أوربا يسيطر على الهارتلاند .
- ـ من يحكم الهارتلاند يسيطر على الجزيرة العالمية.
  - ـ من يحكم الجزيرة العالمية يسيطر على العالم.

وفى هذا الضوء يرى ماكيندر أن الحرب العالمية الأولى ، وأكثر منها الثانية ، هى حرب مباشرة بين القاريين والساحليين ، بين قوى البر والبحر بلا أدنى جدال . وفى كلتا الحربين حاولت ألمانيا أن تخضع الروسيا أو الاتحاد السوفيتي لتسيطر على الهارتلاند . وإذا كان قد حدث العكس بالفعل ، وانتهت الحرب الأخيرة بسيطرة الاتحاد السوفيتي على كل شرق أوربا بما فيه شرق ألمانيا ، فإن هذا لايغير من النتيجة في شيء ، وإنما يستبدل بألمانيا الاتحاد السوفيتي كالقوة التي تسيطر على الهارتلاند ومفتاحه شرق أوربا ، ومن ثم التي يمكن أن تسيطر بعدها على الجزيرة العالمية ، فالعالم في التحليل الأخير .

وهو بعد يرى أن الاتحاد السوفيتي قد خرج من الحرب وهو أعظم قوة برية على وجه

الأرض ، وأكثر من ذلك ، وهو فى أقوى وضع دفاعى استراتيجيا ، بينها يجد أن الجزر البريطانية فى المحيط المتوسط ( الأطلسى ) أصبحت فى عالم المردة الجديد أشبه شىء عالمه فى البحر المتوسط ، وليس هناك ما يمنع لذلك من أن تقع فى يد قوة قارية بالغزو ، أو على الأقل أن تزداد التحاما بالقارة فى سياستها ومصيرها . وهذا الوضع برمته يعيد إلى الأذهان بقوة درس التاريخ مابين القوى البحرية الصغيرة ( ولكن السابقة ) والقوى البرية اللاحقة ( ولكن الضخمة ) .

وعلى هذا فمستقبل العالم يتوقف فى هذا المنطق على حفظ التوازن فى القوى بين الأقاليم الساحلية وبين القوى الداخلية المتوسعة . وفى سبيل هذا التوازن نصح ماكيندر بخلق نطاق من الدول الصغيرة المتاسكة فى شرق أوربا \_ الصف الأوسط Middle Tier كما دعاه \_ حتى يفصل بين الهارتلاند والقوى الساحلية ويعزله عنها . وقد تحقق هذا بالفعل منذ فرساى ، إلا أن هذا الصف الأوسط نفسه أصبح جزءا من الكتلة الشرقية ، أى ارتبط الهلال الداخلى بالهارتلاند أوثق الارتباط . ولهذا فإن التوازن المطلوب لابد أن يأتى الآن من جانب الولايات المتحدة ، أكبر وآخر معاقل القوة البحرية .

ومع ذلك فينبغى ، عابرين ، أن نلاحظ أن الولايات المتحدة بدورها يمكن نظريا أن تتحول بمنطق ماكيندر إلى شيء أشبه ببريطانيا في المحيط الأطلسي . فلو أن هارتلاند الاتحاد السوفيتي الذي يحكم شرق أوربا توصل يوما ما إلى السيطرة على الجزيرة العالمية ، فإن العالم الجديد سيصبح محاصرا من الشرق ومن الغرب كجزيرة أقل وزنا وقوة بين ذراعي الجزيرة العالمية . وحينتذ يكون هذا قلبا كاملا للوضع الذي كان سائدا قبل الحرب الأخيرة حين بدا الهارتلاند كجزيرة محاصرة داخل بحر القوى البحرية ومستعمراتها . وحينتذ تكون الإمبراطورية العالمية على مرمى حجر أو على مرأى النظر .

وأخيرا ، فإن ماكيندريرى أن الصراع بين القوى البرية والبحرية ، الذى يعبر عن حركة القطار ضد حركة السفينة ، لم يتأثر بمقدم الطيارة ، بل إنها لتؤكده بمثل ماتدعم نظريته . فنى رأيه أن الملاحة الجوية والقوة الجوية هى فى الدرجة الأولى سلاح لقوة البر ، إنها بمثابة سلاح فرسان أمفيى جديد ، فى صف قوة البرأكثر مما هو فى صف قوة البحر ، لأن الموقع المركزى المتوسط كهذا الذى يمتلكه الهارتلاند ميزة كبرى فى الحرب الجوية . كذلك تنبأ بأن استخدام القوى البحرية لطريق كالبحر المتوسط فى الملاحة لن يكون إلا بموافقة أو تحت رحمة قوى البر ، لأن هذه تستطيع من قواعدها البرية أن

تغلق هذا الطريق بالحرب الجوية . وبالمثل حدد وظيفة بريطانيا منذ القوة الجوية فى أنها مجرد « مطار فى خندق » ، أو حاملة طائرات كها قد نقول ، أو على الجملة « مالطه كبرى » .

#### المخلاصية

ذلك في أساسياته هو هيكل نظرية ماكيندر في الاستراتيجية العالمية . ويمكن الآن أن نحدد فضله هو وقيمتها هي في ثلاث . فأولا ، استطاع أن ينظر إلى العالم ككل في ضوء وحدة الأرض ، وعلى أساس أن العالم قد صار عالما واحدا ، ومن ثم نظاما سياسيا واحدا ... « نظاما مغلقا » يعنى . وبهذا كان « أول من أمدنا بفكرة كوكبية عن العالم » ، وهو في هذا قد « جند الجغرافيا في خدمة السياسة والاستراتيجية » كه عبر السفير وينانت (۱) . ولقد كان هدف ماكيندر الأساسي كها قال هو أن يضع « معادلة جغرافية تستطيع أن تركب فيها أي توازن سياسي » . وبفضل نظرته الكوكبية الشاملة استطاع أن يرى جوهر هذه المعادلة في الصراع بين قوى البر والبحر .

ثانيا ، إلى جانب النظرة الكوكبية لم يغفل النظرة الاقليمية ، ومن هنا استطاع أن يخرج بثلاثيته الأساسية : الهارتلاند ، الهلال الداخلى ، الهلال الخارجى الجزرى . وهذه لاشك هي الأقاليم السياسية الطبيعية الكبرى ، والأكثر خلودا في العالم ، وقد نجح في أن يتعرف على ملامح وتوجيهات كل منها . ومن الواضح أن الأقاليم الثلاثة هي في الحقيقة بناء حلق concentric ، فثمة في القلب حول القطب الشهالى يقوم الهارتلاند ، ثم حوله كحلقة وسطى الهلال الداخلي ، وفي النهاية حلقة أوسع وأكبر محيطا هي الهلال الخارجي . ثم لن يخبي أن الأساس الدفين الذي يحدد هذه الأقاليم إنما هو في النهاية الموقع – الموقع الجغراف – الموقع النسي – الموقع ، أعنى ، قربا أو بعدا من قلب اليابس أو ساحل البحر .

ثالثا ، وأخيرا ، لم يكتف ماكيندر بالتشخيص ولكن توصل إلى التنبؤ وإن أعلن أنه ليس هدفه . فقد استطاع من البعد التاريخي أن يضع يده على احتمالات ومصاير الصراع بين قوى البر والبحر . فلم تخدعه شهادة تجربة مرحلية ، ورأى نذر الخطر على الأفق بالنسبة للقوى البحرية ، وذلك رغم أنه ـ بل لأنه ـ شخصيا كان « استعاريا

<sup>(1)</sup> 

عتيدا» ، يهمه جدا كيان الإمبراطورية البريطانية . وقد جاءت نبوءته ، بعكس ميهان ، تحذيرية متشائمة بدرجة أو بأخرى بالنسبة لمستقبل القوى البحرية . وبينها نظر ميهان إلى الماضى ليركز على الحاضر ، نظر ماكيندر إلى الماضى والحاضر ليركز على المستقبل .

والشيء الذي ينبغي أن نلاحظه أنه إذا كان ماكيندر قد صنف أقاليم الصراع الاستراتيجي على أساس « الموقع » ، فقد نظر في الحقيقة إلى مصايرها على أساس « الموضع » أي مدى قوة القاعدة الأرضية ( بمواردها الطبيعية وقوتها البشرية ودرجتها الحضارية والتكنولوجية ... الخ ) . فوجد أن المستقبل بعامة ليس للمواقع الممتازة ولكن للمواضع الأغنى .

#### نقد النظرية

السؤال الآن: كيف قوبلت نظرية ماكيندر ؟ من المفارقات التاريخية أن هذه النظرية الخطيرة أهملت في وطنها ، بينا نالت شهرة داوية وعناية فائقة خارجه في المانيا ، وألمانيا النازية بالذات ... فلقد تلقفتها مدرسة « الجيوبوليتيك » الألمانية ممثلة في معهد الجيوبوليتيك في ميونخ برياسة الجنرال كارل هاوسهوفر ، وترجمتها هي وكتاب فيرجريف ووجدت فيها وثيقة استراتيجية خطيرة ، وأصبحت النظرية أساسا في فلسفتها . وكثيرا ما اعتمد هاوسهوفر في كتاباته على كتابات ماكيندر ، واعترف بدينه له رغم أنه « عدو بغيض » ، بل لقد عد مقاله عن « المحور الجغرافي للتاريخ » « أعظم النظريات الجغرافية العالمية جميعا » ، وأكد أنه « لم ير قط شيئا أعظم من هذه الصفحات القليلة كرائعة جيوبولتيكية » (۱) . وقد تلقف هاوسهوفر خشية ماكيندر من أن تتحالف ألمانيا والروسيا ليقلبها إلى دعوة إلى مثل هذا التحالف . والمقول أن هذا بالفعل كان المحرك خلف تحالف هتلر وستالين في بداية الحرب . فقد ألهم هاوسهوفر رودلف هس بالكثير من أفكاره ، وألهم هذا هتلر بدوره بالكثير منها في «كفاحي» .

على أن الاتجاه الآن هو إلى أن تأثير هاوسهوفر على الحكم النازى قد بولغ فيه كثيرا . وبالتالى يكون قد بولغ في تأثير ماكيندر على السياسة الألمانية (٢) . وأيا ماكان فقد كانت

Zeitschrift für Geopolitik, 1925.

<sup>(</sup>١)

G.R. Crone, "A German View of Geopolitics", Geog. Journal, 1948, p. 108.

النتيجة لهذاكله أن اتهم ماكيندر بأنه ساعد على وضع أساس العسكرية النازية ، وهو ما نفاه هو بشدة وغضب ـ وعلى حق ـ لأنه إنما وضع أسس نظريته قبل قيام النازى بثلاثين عاما .

على أن الحرب الثانية أدت إلى « إعادة اكتشاف » ماكيندر في الغرب وإعادة تقييمه . فاشتد الاهتام به وبآرائه لا في مدارس الجغرافيا وحدها ، ولكن في الأكاديميات العسكرية والمعاهد السياسية كذلك . بل لقد أصبح ماكيندر بفضلها سواء لحسن الحظ أو لسوئه ، كما عبر أحد الجغرافيين ـ أشهر الجغرافيين جميعا خارج الدوائر الجغرافية والمهنة ، كما عد كتابه واحدا من أخطر الكتب التي ظهرت في القرن ، فيه من البصيرة والنبوة أكثر مما فيه من السرد والوصف . غير أن البعض يحس أن آراء ماكيندر ربما قد قبلت بروح نقدية أقل مما ينبغي .

## أسسس التحديد

ويمكننا هنا أن نحصر النقد الذى وجه إلى نظرية ماكيندر فى الشكل والموضوع. فمن حيث الشكل ، أخذ عليه أنه عدل كثيرا فى حدود الهارتلاند بصورة مربكة ، ولكنه احتج بأن تلك هى طبيعته المركبه التى تقوم على أساس ثلاثى من السطح والنبات والصرف مما لايسمح بالتحديد الصارم . كما أن تعديله للنظرية فى أثناء الحرب العالمية الثانية يعده البعض طفيفا ، ولكن لا يكاد يتعرف فيه البعض على النظرية الأصلة ! (١)

وأخطر من هذا تحديده للهلالين الداخلى والخارجى . فلقد ترك ماكيندر منطقة بلا تحديد بين الهلالين تشمل الأراضى المنخفضة وفرنسا وأيبريا وإيطاليا ، ولم يضمن الهلال الخارجى فى أوربا إلا بريطانيا باعتبارها جزرية محيطية بحتة . ولكن هذه الدول الساحلية قوى بحرية بلا شك رغم أنها أقل بحرية من بريطانيا . بل إن ماكيندر عالج كثيرا من هذه الوحدات فيا بعد فى كتابه على أنها قوى بحر . ولهذا ينبغى أن نأخذ مفهوم قوة البحر أو البركمسألة نسبية بالتأكيد . من هنا عدل فيرجريف نطاق القوى البحرية ليشمل تلك الدول ، كما ضم إليها مستعمراتها البحرية على سواحل أفريقيا وآسيا .

Bowen, p. 6. (1)



شكل (٢٥) استراتيجية القوة وأقاليم الصراع السياسي في العالم القديم حسب فيرجريف

وبالمثل فإن ماكيندر لايرسم الهلال الداخلى كاملا ، بل يترك ثغرات هى لاشك فى صميمه كوحدات الدانوب والبلقان ، كما أنه يغفل الشرق الأوسط . ومرة أخرى يعدل فيرجريف هذا فيمد « منطقة ارتطامه » من البلطيق حتى الشرق الأوسط فالأقصى بلا انقطاع .

## القوة البشريـة

أما عن الموضوع ، فقد تساءل البعض عن مدى القوة الحقيقية ـ موارد وسكانا و إنتاجا ـ لكل من الهارتلاند والسواحل . وتكفل فوست و إيست خاصة بالإجابة (١) . فتوزيع السكان في العالم القديم يرسم نمطا واضحا جدا في أساسياته . فهناك قاطع

C.B. Fawcett, "Marginal & Interior Lands of the Old World", Geog., 1947 p. 1-12; Hans (1) Weigert, Heartland Revisited, in: New Compass of the World, 1949, p. 80-90; W.G. East, "How Strong Is the Heartland?", Foreign Affairs, 1950, p. 78-93.

محورى كثيف يمتد من غرب أوربا شاملا وسطها وجنوبها ، ليستمر بدرجة أو بأخرى فى الشرق الأوسط ، حتى يستعيد كثافته فى آسيا الموسمية . هذا هو العمود الفقرى فى ديموغرافية العالم كله ساحلى أو شبه ساحلى ، ويشمل الجزء الأكبر إطلاقا من البشرية . وعلى هذا النطاق يتعامد قاطع آخر من اللامعمور أو شبه اللامعمور ، يبدأ من سيبريا وينتهى بالصحراء الكبرى ، متداخلا مع نطاق المعمور فى منطقة الشرق الأوسط .

ومن ثم فالهارتلاند يقع أغلبه فى اللامعمور ، وأقله متوسط الكثافة . وإذا كان الهارتلاند يستمد وزنه الديموغرافى فى قطاعه الأوربى غرب الأورال ، فإنه فى آسيا شرق الأورال إما قليل الوزن كما فى التركستان أو فاقده كما فى سيبريا . هذا بينها أن السواحل تضم نحو ألنى مليون نسمة على الأقل . وبصورة عامة تتبع الموارد والانتاج نفس النسبة . فالمحصلة النهائية إذن أن الهارتلاند قد يكون قلب اليابس طبيعيا ، ولكنه قلب ضعيف \_ ولا نقول قلبا ميتا \_ بشريا ، أما السواحل فقد تكون هامشية ، ولكنها متخمة بالحياة والحيوية .



شكل (٢٦) نطاق أو حزام العمران والحركة حول نصف الكرة الشهالي . هذا هو العمود الفقري في هيكل البشرية

ومن هنا بالدقة يلتقط العالم السياسي الأمريكي نيكولاس سبيكمان الخيط. فهو يناقش معادلة القوة عند ماكيندر ، ولايرى أن كفة الهارتلاند ترجح في القوة البشرية أو الموارد المادية ، وينتهي إلى أن «من يحكم المناطق الساحلية يسيطر على الجزيرة العالمية ». ومعنى هذا أن سبيكمان يتعارض بصورة مباشرة مع انتهاءات ماكيندر ، ويضع المستقبل في صف القوى البحرية وضد البرية.

## المدور الأمريكي

ثمة بعد هذا نقد هام وجه إلى النظرية : لقد أغفل ماكيندر ـ أو بالدقة قلل ـ وزن الولايات المتحدة ودورها كثقل ضخم فى كفة القوى البحرية . وحين كتب ماكيندر لأول مرة ، فلا شك أن قوة الولايات لم تكن قد اكتملت ودورها الطاغى فى سياسة القوة العالمية لم يكن قد بدأ إلا بالكاد . أما بعد هذا فقد أمدت الولايات المتحدة العالم الجديد بهارتلاند منافس لهارتلاند العالم القديم ، وحددت مصير الحربين العظميين ، الجديد بهارتلاند منافس لهارتلاند العالم القديم ، وحددت مصير الحربين العظميين ، إلى أن انتقل قطب القوة العالمية إليها نهائيا وبصورة حاسمة ، بينا تحولت القوى التقليدية فى غرب أوربا إلى شبه تابع لها .

## الحرب الجوية

وأخيرا ، فإن كثرة من النقاد ابتداء من لورد إمرى إلى الميجور سفرسكى ترى أن الحرب الجوية تقوض دعائم نظرية ماكيندر . وقد رد ماكيندر على هذا ... إن صوابا و إن خطأ كما يلاحظ جلبرت .. بأن الحرب الجوية تدعم قوة الهارتلاند وصحة نظريته . والاتهام يقوم على أساس أن الطيران قد كشف الهارتلاند للغزو وسلبه مناعته الطبيعية وعمقة الاستراتيجي ، أو أنه على الأقل قد حيد الموقف بين قوى البر والبحر .

ولقد كان إمرى فى تعقيبه على ماكيندر سنه ١٩٠٤ سباقا فى بصيرة ثاقبة إلى أن يرى أثر الحرب الجوية على النظرية. فأعلن أنه مع مقدم حركة الطيران إلى جانب حركة



شكل (٢٧) الهارتلاند «بالنقط» قلب العالم القديم ولكنه سكانياً قلب ضعيف. وكتلة السكان في العالم «بالأسود» ونطاق الحركة والمواصلات حول الأرض «بالخطوط» تقع على سواحل القارات.

القطار والبحر ، فإن كثيرا من تلك التوزيعات الجغرافية التي رسمها ماكيندر سيفقد أهميته ، وستكون القوى الناجحة هي تلك التي تملك أعظم أساس صناعي وأضخم قاعدة تكنولوجية . وانتهى إلى أنه لن يهم أن تكون في وسط قارة أو على جزيرة ، وإنما أولئك الذين يملكون القوة الصناعية وقوة الاختراع والعلم سيمكنهم أن يهزموا كل من عداهم .

أما سفرسكى ... من جيل الحرب الثانية ... فهو أكبر دعاه القوة الجوية بحسبانها السلاح الفيصل فى الحرب الحديثة (۱) . ويلخص بوين الموقف فى أن القوة الجوية بمراحلها المختلفة «جعلت من نمط ماكيندر العالمي هراء ، ولكن قط هراء من إدراكه أن القوة فى المستقبل تمكن مع الإمبراطوريات القارية بفضل تفوق مواردها » (۲) . ومعنى هذا النقد جميعا فى الحقيقة أن الطيران قد أفقد عامل « الموقع » الجغرافى قيمته الحيوية ، ونقل الأهمية كل الأهمية إلى عامل « الموضع » الجغرافى .

وعلى هذا يمكن أن نلخص الموقف النهائى من النظرية فى أنه تضارب واختلاف : البعض يعدلها بما ينقضها أو يقلبها على رأسها قلبا كما فعل سبيكمان . والبعض يقبلها معدلة أو غير معدلة كما فعل الميجور جورج فيلدنج إليوت الذى أعلن فى أثناء الحرب الثانية : « أنه لامجال للهروب من منطق ماكيندر » (٢) . كما أن هناك من لازال يعتقد أنها قد تكون سليمة حتى اليوم ، هذا بينا يتوسط البعض فيرى أنها إن صحت فى الماضى فهى لاتصح فى عصر الحرب الجوية وبخاصة الحرب الصاروخية الذرية .

## تعديلات جزئية

والذى نراه هنا هو أن النظرية إذا عدلت فى بعض جزئياتها فيمكن أن تقدم بكل تأكيد مفتاحا عاما passepartout ومعادلة جغرافية سليمة تلخص كل التاريخ السياسى والاستراتيجي وتستوعب كل تفاصيلة وتتفق معها حتى \_ وهذا هو المهم \_ نهاية الحرب الأخيرة ، أما بعدها فقد حدثت انقلابات هائلة من أخطر ما عرف التاريخ الحديث لابد من تحليلها قبل أن نرى انعكاساتها على النظرية . وعلى هذا الأساس ، وكخلاصة

<sup>(</sup>۱) الجيوبولتيكا ، ج۱ ، ص١٥.

<sup>(</sup>۲) بوین ، ص ه .

<sup>(</sup>٣) الجيوبولتيكا ، ج١ ، ص٣٤.

نهاثية لدراستنا التاريخية السابقة ، نطرح الآن صورة معدلة للنظرية يمكن أن نركب فى معادلتها كل تفاصيل تلك الدراسة وجزئياتها وتقابل فى نفس الوقت النقد الذى وجه إلى النظرية .

ونقترح لذلك أن تظل الثلاثية الاستراتيجية تتألف من الهارتلاند والسواحل ومنطقة الارتطام ، لكن مع تعديل حدودها . إلا أن التعديل الأساسى الذى نقترحه هو أن نحصر هذه الثلاثية فى دائرة العالم القديم وحده أكثر منها العالم ككل . أولا لأنه فى هذا الإطار يمكن للنظرية أن تفسر معظم تاريخ الاستراتيجية السياسية فى العالم وأن تتفق مع أغلب تفاصيله وجزئياته . وثانيا لأن القارات الجديدة بما فى ذلك الولايات المتحدة لم تظهر على مسرح السياسة العالمية إلا حديثا ، وأكثر منها لم تظهر كقوة حاسمة فيصل إلا حديثا جديثا جدا .

#### الهارتلاند

في هذا الضوء نجد أن الهارتلاند ... بحدود ماكيندر ... وحدة استراتيجية حقيقية في التاريخ ، وحدة توسعية بطبيعتها السهلية التي تسهل الحركة وتدعو إلى الإمبراطورية . وقد وحد الهارتلاند ... بعد صراعات داخلية من نوع صراع الأشباه ... أكثر من مرة في التاريخ ومن أكثر من نواة : مرة من ألتاى ، ومرة من طوران ، ومرة أخيرة وحاسمة من الروسيا (۱) . وكلها .. يلاحظ ... مراكز هامشية على أطراف الهارتلاند . ولهذا مغزاه الكبير ، وهو أن قلب الهارتلاند نفسه هو أضعف مافيه بشريا وحضاريا .

ومن المهم جدا أن نلاحظ أن سهولة توحيد الهارتلاند فى قوة قارية الأبعاد جعلته غالبا وحدة سياسية واحدة لا تعرف التجزئة ، وهو الآن برمته يقع فى دولة واحدة أو يؤلف دولة واحدة . وفى هذا فإنه يتناقض تماما مع السواحل الهامشية التى تتمزق فى عدد ضخم من الدول المنفصلة ، فهناك قوة بر واحدة بالمفرد ولكن قوى البحر تأتى بصيغة منتهى الجموع! من هذه النقطة يستمد الهارتلاند قوة سياسية واستراتيجية هائلة .

غير أنها فى نفس الوقت تجعل منه دولة خلاسية متعددة القوميات والأجناس مما يمكن أن يمثل خطرا داخليا ، ويعرضه \_ إن خطأ أو صوابا \_ للاتهام من جانب الغرب

<sup>(</sup>۱) فیرجزیف ، ص۳۲۸.

بالاستعار الداخلى. بل لقد كانت النازية تنظر إلى الاتحاد السوفييتي كإمبراطورية أقليات ، وكان من أهدافها أن تمزقها إلى وحداتها القومية الطبيعية في شكل مجموعة دول مستقلة تماما!

ولقد كانت ضغوط الهارتلاند المركزية الطاردة تسعى قديما إلى الوصول إلى الزراع ، وحديثا إلى الوصول إلى البحر. وبعد أن كان الصراع بين الهارتلاند وبين المناطق الهامشية عثل صراعا بين الاستبس والغابة ، أصبح صراعا بين قوة البر وقوة البحر. وفي هذا الصراع لاشك أن الهارتلاند قلعة دفاعية مثالية وغير منفذ لجيوش الزراع قديما وغير مفتوح لأساطيل البحارة حديثا. ولكن مناعته الدفاعية هذه لاتعنى بالضرورة وبالحتم أنه القوة الهجومية المثالية.

فرغم ضخامة قوته وعظمة موارده التى لا جدال فيها ، فإن به نسبه كبيرة من الأراضى غير الصالحة للتعمير والانتاج إلا من رصيد معدنى ورصيد عمق استراتيجى . ولاشك أن من نقاط القوة فى الهارتلاند اليوم أن السلاف فى أوربا تنمو بمعدل تزايد سكانى أعلى وأسرع بكثير من بقية أجناس أوربا من التيوتون أو اللاتين ، مما عده الغرب خطرا شديدا على المستقبل ودعاه بالخطر السلافى (١١) . ومع ذلك فإن عدد سكان الهارتلاند ـ قديما أيام الرعى وحديثا بعد تحوله الحضارى \_ يظل دائما لايقارن بمجموع سكان المناطق الساحلية الهامشية .

## الهوامش البحرية

أما السواحل الهامشية \_ موطن قوة البحر بامتياز \_ فنحن نرى أن من الضرورى أن تشمل سكندينافيا والدنمرك وهولندا وبلجيكا وفرنسا ، عَدا الجزر البريطانية ، وأشباه جزر البحر المتوسط الثلاث ابتداء من أيبريا حتى اليونان . وكل من هذه لعب دورا بحريا قياديا في وقت أو آخر ، وكل تاريخ القوة البحرية يدور في محيطها . وينبغي كذلك \_ مع فيرجريف \_ أن نضيف إلى مفهوم القوى البحرية في غرب أوربا الساحلية ما كان مستعمراتها عبر البحار في أفريقيا وآسيا ، فقد أصبحت سواحل هذه وتلك امتدادات لقوى البحر .

F. W. Notestein et al., The Future Population of Europe & the Soviet Union. Geneva, 1944, p. 18 ff.

ونقاط القوة فى هذه الوحدة الاستراتيجية واضحة . فهى إذ تقع فى الهوامش المطيرة والحنصيبة من القارة ، كانت شديدة الكثافة سكانا وطاقتها الانتاجية والبشرية عالية ، وهى فى هذا ترجح الهارتلاند على أساس وحدة المساحة بكل تأكيد . ثم هناك الموقع ، الموقع البحرى الحر الذى يوفر الحركة الطلقة خلال المحيط العالمي . وقد رأينا كيف كان هذا الموقع البحرى مرادفا فى النهاية للاستعار البحرى .

فلقد انتهى هذا الموقع بالقوى البحرية إلى الاستعار ، وانتهى بها الاستعار إلى السيطرة على موارد قارات بأسرها صبت فيها موارد ومكاسب خيالية لم يعرفها سكان الهارتلاند . ويمكن أن نلخص الاستعار البحرى جميعا فى أنه كان محاولة من القوى البحرية الموجبة فى غرب أوربا للسيطرة على السواحل البحرية السالبة فى أفريقيا وآسيا ، وهو بهذا فى النهاية صورة على نطاق شاسع من صراع الأشباه . وبهذا تضاعف الفارق فى الثروة والموارد بين القوى البحرية والبرية . وبفضل هذا الموقع وهذه الموارد قد يمكن أن نفترض أن القوى البحرية الساحلية فى موضع هجومى قوى إلى حد بعيد .

ومع ذلك فللقوى الساحلية مواطن ضعف واضحة . فأولا تمثل هذه القوى قمة التفتت والتجزئة والتعدد السياسي . فهنا عشر وبضع عشر من الدول المستقلة . لماذا ؟ لنفس الأسباب الجغرافية الطبيعية التي جعلتها دولا بحرية مثالية . فنطاق القوى البحرية هذا لم يصبح بحريا ملاحيا من الدرجة الأولى إلا لأن البحر قد قطعه بالخلجان العميقة والبحار الداخلية إلى وحدات طبيعية منفصلة ـ تذكر تعبير شبه جزيرة من أشباه الجزر .

ولكن نفس هذه الحقيقة انتهت به إلى قوميات ووحدات سياسية منفصلة كثيرة العدد صغيرة المساحة . وهذا يفسر أولا تلك الصراعات التاريخية الرهيبة بين هذه الوحدات بعضها البعض ، فكل التاريخ الدموى الحديث فى العالم تركز فيها ، وكان الصراع الداخلي بينها صراع أشباه ، القصد منه تصفية القوى البحرية إلى قوة سائدة بينها . وقد أخذ هذا الصراع مسارا محددا هو الذي يؤلف هجرة الحضارة والقوة من الجنوب الشرقي إلى الشهال الغربي فى داخل النطاق . وقد كان هذا من عوامل ضعف القوة البحرية الكامنة ككل وباستمرار .

هذا التفكك السياسي وهذه الضآلة المساحية فى القوى البحرية تتناقض تماما مع الوحدة السياسية الطاغية للهارتلاند وضخامته البالغة . وهذه الصراعات الداخلية بين أعضاء القوى البحرية لم يعرفها الهارتلاند فها بين أجزائه . وحينا كان مستوى الهارتلاند

الحضارى وقوته العسكرية متواضعة ونفس الحركة البشرية محدودا ، لم يكن هذا التناقض يشكل تهديدا خطيرا للقوى البحرية ، فكان يكنى فى القرن الثامن عشر مثلا أن تتصدى للهارتلاند دولة بحرية واحدة كفرنسا أو بريطانيا ، وفى القرن التاسع عشركان يكنى دولتان بحريتان كفرنسا وبريطانيا معا.

ولكن حين وصل الهارتلاند إلى قمة القوة ، كما هو الحال الآن ، أصبح مجموع القوى البحرية يمثل شقة مساحية ضئيلة بالنسبة لمساحة الهارتلاند ، تفتقد ميزة الدفاع بالعمق ، وتعانى من التعدد السياسى . وهى إذا كانت بفضل موقعها البحرى فى موقف هجومي حر ، فإنها فى موقف دفاعى ضعيف . يضاعف من هذا أن غرب أوربا كدول بحرية لا تملك جيوشا برية كبيرة ، بينا الاتحاد السوفييتى كقوة بر يملك أضخم جيش برى فى العالم .

هنا تحتم على الدول البحرية أن تتحد جميعا فى وجه الهارتلاند ، بل أن تلجأ إلى سند أقوى على الجانب الآخر من المحيط هو الولايات المتحدة ، التى هى أصلا امتداد بشرى لغرب أوربا مثلا هى تكملة جغرافية للقوة البحرية . ومن هنا نجد أن حلفا كالأطلنطى ليس فى الحقيقة إلا جاع القوى البحرية فى غرب أوربا بالاضافة إلى الولايات المتحدة . وما الحديث الملتهب اليوم عن «وحدة أوربا» اقتصاديا ، أو سياسيا ، أو اقتصاديا وسياسيا ، إلا رد فعل مباشر لهذا التناقض المزمن بين وحدة قوة البحرية فى جانب آخر .

وعدا هذا ، فإن الاستعار إذاكان من أسباب قوة وتفوق الدول البحرية حينا فهو نقطة ضعف كامنة فيه فى النهاية . فمكاسب المستعمرات المغتصبة موقوته بالضرورة ، ورهن ببقاء هذا الاستعار . وإذا ما توقف تدفقها أو ضاعت فإن القوى البحرية ستجد الأرض وقد سحبت من تحت أقدامها وانكمشت قاعدتها الجغرافية والمادية الاقتصادية . ويكون عليها أن تنكفىء على مواردها الذاتية المباشرة التي لا تقارن بموارد الهارتلاند . وهذا ما حدث الآن بالفعل بعد ذوبان الاستعار . فلم تعد غرب أوربا فى مجموعها بند للاتحاد السوفييتي ، ولولا قوة الولايات المتحدة من ورائها لما صمدت فى الصراع الجديد .

## المنطقة البينية

هذا فيما يختص بالهارتلاند والسواحل البحرية ، الفيل والحوت ، وتبقى أخيرا منطقة الارتطام أو التسمساح ... هذه هي ما دعونا فيما مضي بالمنطقة البينية ، وهي جغرافيا

بينية بموقعها بين قوى البر شرقا والبحر غربا ، وتمثل بطبيعتها وبيئتها منطقة انتقال بينهها تجمع بين الصفة البحرية والبرية بدرجات متفاوتة . وهى استراتيجيا منطقة ارتطام وجبهة تصادم بين تلك القوى القطبية ومن ثم أرض المعركة الحتمية بينهها ، فلا يستطيع أى منهها أن يصل إلى الآخر ويضربه إلا بالمزور على هذا الجسر الأمفيبي .

ونحن نحدد هذه الوحدة الاستراتيجية بنطاق يشمل ألمانيا وشرق أوربا والبلقان فيا عدا اليونان ، ثم الشرق الأوسط بما فيه تركيا وإيران والمشرق العربي ، كما نجد له امتدادات في الشرق الأقصى بين السواحل والداخل . فهي إذن أشبه بقوس أو هلال يحيط بالهارتلاند وتحيط به القوى البحرية ، أي أنها تتوسطها . ولعل مما له مغزاه أن تكون إحدى الحلقات الهامة في هذا النطاق « الأوسط » هي الشرق « الأوسط » . بل لعل هناك أكثر من صدفة في أن ماكيندر يطلق على شرق أوربا والبلقان وما في تخومه من منطقة الارتطام في أوربا اسم « الشرق الأوسط الأوربي » (۱) ، تأكيدا لفكرة الارتطام المتأصلة في الموقع المتوسط .

وفى هذا الموقع المتوسط تكمن شدة خطورة المنطقة ـ منطقة الارتطام ـ ودور الجسر بالنسبة لكل من قوى البر والبحر واهتمامها بها أو بالسيطرة عليها . وفى الواقع أن كل تاريخ الصراع بين البر والبحر هو محاولة التحكم فى هذه المنطقة بالذات ، فهى تمسك زمام الموقف بين القوى القطبية ويمكن أن ترجع كفة على الأخرى ، وبالتالى فإن مصيرها فى النهاية هو الذى يحدد مصير الصراع بين الهارتلاند والسواحل .

ولا شك أن هناك قطاعات معينة من هذا النطاق تمتاز بموقعها وبطبيعتها بقيمة استراتيجية حرجة ، ولعل أهمها هو شرق أوربا فى الشمال والشرق الأوسط فى الجنوب . وليس صدفة بالتأكيد أن معظم من حاولوا البحث عن أخطر المواقع الاستراتيجية فى العالم \_ أيا كانت صحة آرائهم \_ وضعوها فى هذا النطاق أولا ، وفى هذه القطاعات منه بالذات ثانيا .

مثلا كان تاليران يرى أن أخطر نقطة استراتيجية فى العالم هى مصب الدانوب (٢) (؟) ، وكان بسمارك يضعها فى بوهيميا ، من سيطر عليها سيطر على وسط أوربا ثم على

East, Historical Geog. of Europe, p. 368.

Democratic Ideals, p. 122.

أوربا (١) ، بينا حددها نابليون بمصر ، وبعده ومثله قال أندريه زيجفريد : «قل لى من يسيطر على قناة السويس ، أقل لك من يسيطر على العالم (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) .

والمنطقة بعد هذا وفى مجموعها أقل مساحة وسكانا وقوة ، وأكثر تمزقا وتفتتا سياسيا ، من أى من القوى القطبية . وهى من ثم فى موقف هجومى أو دفاعى ضعيف ، محصورة بين فكى كماشة أو بين شتى رحى . وقد يبدو من هذا لأول وهلة أن التبعية والعجز قدرها الجغرافى والتاريخى ، وأنها ضحية موقعها المتوسط ، وأن دورها الاستراتيجى لا يمكن أن يزيد عن دور الدول الحاجزة التصادمية التقليدى .

لكن الحقيقة أن نفس هذه الخصائص وذلك الموقع يمكن أن تكون عامل قوة لهذه المنطقة إذا ما جمعت قواها فى تكتلات أو قطاعات اقليمية كبيرة ، فحينئذ يمكن لها أن تلعب دورا مختلفا تماما . ويمكن من هذه الزاوية أن نقسم دور هذه المنطقة عبر التاريخ إلى ثلاثة : إما خط خمود سياسى ، وإما منطقة رهو سياسى ، وإما خط استواء سياسى .

خط خمود ، حين تسقط لإحدى القوتين البرية أو البحرية . وفى الأغلب الأعم كان شرق أوربا بحكم الموقع وطبيعته السهلية من نصيب القوى البرية ، بيناكان الشرق الأوسط من نصيب القوى البحرية . فمنذ فجر التاريخ وشرق أوربا تكتسحه موجات الرعاة المتواترة أبدا ، ومنذ ظهرت الروسيا وكل تاريخ دويلات البلطيق وبولندا وبروسيا وإلى حد ما الدانوب والبلقان لا ينفصل عنها إما بالخضوع الفعلى أو التهديد الشكلى . وكل مأساة بولندا فى التاريخ من تقسيم متكرر ، بل وزوال أحيانا ، لا يخرج تفسيرها عن هذا . وشرق أوربا اليوم ملتحم التحاما عميقا مع الهارتلاند .

أما الشرق العربي فقد كان مستعمرة واحدة كبرى للاستعار البحرى منذ القرن التاسع عشر. وكان هذا يشدد قبضته عليه بشراسة وضراوة ، خاصة بحكم حيوية وخطورة موقعه كالطريق الحقيقي الوحيد إلى مستعمراته الساحلية في الشرق الأقصى.

<sup>(</sup>۱) الجيوبولتيكا ، ج ١ ، ص ١٨٥ .

أما حين تعجز القوتان القطبيتان عن ابتلاع المنطقة تماما ، فقد تكتفيان باقتسامها وتنازعها: القطاعات الأكثر بحرية للقوى البحرية . هنا تصبح منطقة الارتطام والتصادم منطقة رهوسياسي ، منطقة شد وجذب ومد وجزر بين الطرفين . هكذا كان الشرق الأوسط القديم بين فارس وورثتها ، وبين أثينا وروما ، حين تقاسم الطرفان المنطقة في توازن حرج متوتر .

كذلك فنى هذه الحالة كثيرا ما يفرض التفتيت السياسى على المنطقة ـ سياسة البلقنة ـ حتى تكون سلسلة من الدويلات الحاجزة . وهذا ما فعله الحلفاء بعد الحرب الكبرى بشرق أوربا والبلقان والشرق الأوسط . وعادة ما تلجأ دول النطاق إلى لعبة خطرة هي استراتيجية مضاربة الطرفين ببعضها وذلك بأمل أن تضمن بقاءها ، كا فعلت إيران طوال تاريخها الحديث . كذلك انتهت الحرب الأخيرة بتقسيم ألمانيا إلى شطرين يخضع كل منها لأحد الطرفين .

وقد يتفق الطرفان المتصارعان على تحييد جبرى يفرض على دول المنطقة حيث يتوازن نفوذهما ويتعادل ، وبذلك تصبح نوعا من الأرض الحرام أو أرضا بلا مالك no man's land. وخير ما يتمثل هذا فى أفغانستان وتايلاند ، فها تدينان باستقلالها القلق الباهت لا إلى قوتها الذاتية ولكن إلى تعادل قوى الشد والجذب حولها.

وأحيانا أخرى قد يؤدى الصراع \_ بمنطق عكسى \_ إلى الحفاظ على كيان بعض دول المنطقة ، والمثل الكلاسيكى النادر هو تركيا . فنى وجه الحنطر البرى \_ الروسيا \_ الذى هدد أكثر من مرة كيان الإمبراطورية العثانية في صميمها ، تقدمت القوى البحرية \_ فرنسا وبريطانيا \_ بسرعة إلى دعمها ومساندتها حتى عاشت بالفعل أطول مما ينبغى .

ويبقى فى النهاية دور خط الاستواء السياسى ، وبه نقصد أن ترتفع قوة المنطقة إلى مستوى خطورة موقعها لتؤكد وجودها وتفرض نفسها على التوازن العالمى بين قوى البر والبحر وترغمها معا على التزام حدودهما ، وتمنع الالتحام بينها بل وقد تخضع إحداهما أو كليها لسيطرتها هى . ومن المهم أن هذا دور أقل حدوثا فى التاريخ حتى ليوشك أن يكون شذوذا عابرا .

ولكن الأهم أن ذلك الدور لم يتحقق إلا بعد نوع ما من الوحدة بين أجزاء من المنطقة سواء منبثقة من الداخل أو مفروضة من الخارج. وهناك حالات ثلاث ارتفعت

فيها منطقة الارتطام إلى هذا الدور ، وهي تتراتب تاريخياكها تتراتب جغرافيا من الجنوب إلى الشمال .

فنى الشرق العربى قامت الدولة العربية الإسلامية فى العصور الوسطى لتضع مركز القوة العالمية فى قلب منطقة الارتطام على حساب كل من القوى البرية والبحرية ، كما استطاعت أن تفسد عليهما خططها فى التحالف ضدها . ولكن كما أنها بفضل الوحدة قامت ، فبفعل التفكك والانفصال زالت وسقطت لقوى برية المصدر .

ثم يأتى بعد هذا تاريخيا وإلى الشهال جغرافيا ، المثل التركى حيث احتلت الإمبراطورية العثانية رقعة ارتطامية بحتة ابتداء من العالم العربى حتى البلقان ، ومع ذلك استطاعت أن تكون إلى حين قطبا من أقطاب القوة فى عالم العصور الوسطى وطلائع العصور الحديثة وأخيرا يتحرك القطب شهالا مع ظهور ألمانيا الموحدة التى رنت إلى السيطرة العالمية - لا أقل - وكادت تحققها فى حربين عالميتين . ولكن ، وكما حدث فى حالة الدولة العربية الإسلامية ، سقطت ألمانيا الارتطامية حين اجتمع عليها الهارتلاند والسواحل البحرية معا .

وفى الوقت الحالى يقع أغلب القطاع الشهالى من منطقة الارتطام بأوربا فى يد الهارتلاند ، وجزء محدود فى يد السواحل البحرية ، بينا فى الشرق الأوسط والأقصى زال الاستعار البحرى وأصبحت المنطقة مستقلة لأول مرة منذ وقت طويل . وهاهنا نجد مثلا حيا على استمرارية الخطوط العريضة فى استراتيجية المنطقة . فهى لم تعد خط خمود سياسى ولا هى منطقة رهو ، ولكنها ليست بعد خط استواء سياسى غلاب . غير أنها وهى تدرك موقعها الحاسم تحاول أولا أن تحفظ كيانها بين القوى الماموث البرية والبحرية ، فكان عدم الانحياز ، وتحاول ثانيا أن تحول دون اصطدام تلك القوى فى والبحرية ، فكان عدم الانحياز ، وتحاول ثانيا أن تحول دون اصطدام تلك القوى فى خرب جديدة . ولكن هذا كله أدخل فى استراتيجية العالم المعاصر ، وهو ما ينبغى أن نتقدم الآن إلى دراسته .

الباباكالثالث

عالمنا المعاصر

حين يكتب مؤرخو المستقبل تاريخ هذا القرن ، فأغلب الظن أنهم لن يملكوا إلا أن يعتبروا نهاية الحرب العالمية الثانية ـ قل بالتقريب منتصف هذا القرن ـ خط تقسيم جوهريا وجبهة افتراق عميقة في التاريخ الحديث جميعا ، لا تقل خطرا ولا مغزى عن فترة الكشوف الجغرافية أو الانقلاب الصناعي . فني تلك الفترة المضغوطة زمنيا ، المفعمة تاريخيا ، اجتمع ـ كأنما على ميعاد ـ انقلابان حافلان مذهلان : ثورة التحرير ، والانقلاب النووى . الأول ثور المناخ السياسي في العالم برمته ، والثاني قلب قوانين الاستراتيجية الكوكبية رأسا على عقب . ونحن في معنى حقيقي جدا نعيش اليوم في عالم جديد ـ كدت أقول في كوكب جديد ! ـ خرج من رحم عالم الصناعة والاستعار ، ولكنه بنفس الدرجة خرج عليه .

وفى الجيولوجيا والبيولوجيا ، كما فى التاريخ ، أن مسار التطور يظل عادة رتيبا تقليديا كالحنط المستقيم أو كالمنحنى الانسيابى ، ثم إذا به يتفجر فجأة فى ثوران بركانى قصير ولكنه عنيف يغير تضاريس الوجود ومعالم الزمان ويضع ملامح العصر وتوازناته ويحددها لأمد بعيد ، ومعها يعود إيقاع الحياة رتيبا تقليديا مستقرا ، حتى تبدأ الدورة الانفجارية من جديد ، وهكذا . تلك هى النظرية النكبائية catastrophism فى العلم الطبيعى (۱) ، والنظرية الثورية فى العلم الاجتماعى . وما نحن بحاجة فيا نحسب إلى الطبيعى (۱) ، والنظرية الثورية فى العلم الاجتماعى . وما نحن بحاجة فيا نحسب إلى موجات التاريخ الانفجارية ، زلزلت تضاريس السياسة العالمية ، وخلقت طبوغرافية جديدة للاستراتيجية الكوكبية . ومن هنا نبدأ . . .

F. Zeuner. Dating the Past, Land. 1950; Wooldridge & East, Spirit & Purpose of Geog., (1) Lond., 1950.

# الفصل أكادي عشر

#### ثمورة التحرير

إنها لمفارقة من الجغرافيا مثيرة أن يستطيع مليونان ومائتا ألف ميل مربع هي كل مساحة غرب أوربا أن تنشر نفوذها وظلها وأن تفرض استعارها على أكثر من سبعة وخمسين مليون ميل مربع هي مساحة العالم المعمور وغير المعمور ، وذلك في أقل من خمسمائة عام (۱)! ولا تقل غرابة عن ذلك جزئيات الصورة: فغداة الحرب الأخيرة كانت بريطانيا تملك قدر مساحتها ١٤٢ مرة ، وفرنسا ٢٢ مرة ، أما هولندا فنحو ٥٧ مرة ، وبلجيكا ٥٠ مرة ، وإيطاليا ١٩ مرة .

ويمكن على أساس الموقع من منحنى التطور الاستعارى أن نصنف القوى الاستعارية في ذلك التاريخ إلى أربع طبقات أو فئات (٢). فثمة أولا « القوى العتيقة » ، بدأت الاستعار في أوائل عصر الكشوف ، ولكنها بقدر ما تعاظمت في البداية تضاءلت في النهاية وأزاغتها القوى الأحدث ، فأصبحت إمبراطوريتها حفرية fossil empire ونوعا من الاستعار المتخلف residual المفتت. ومن المتفق عليه أنها كانت قد أصبحت أعجز في حقيقتها من أن تملك إمبراطوريات ، وأن كياناتها الإمبريالية ليست إلا سخريات في حقيقتها من أن تملك إمبراطوريات ، وأن كياناتها الإمبريالية ليست إلا سخريات سياسية ، بل لقد عد بعضها رجل أوربا المريض الجديد. هنا تأتى البرتغال وإسبانيا وإلى حد ما هولندا.

يلى ذلك « القوى العتيدة » ، وهى أحدث من العتيقة دخولا إلى الاستعار ، ولكنها أقدم وأخطر دول أوربا توحيدا وتصنيعا وقوة . ولذا كانت أكبر قوى استعارية ظهرت فى التاريخ الحديث وتمثل الاستعار الكلاسيكى أو الراديكالى بكل ما أصبح

<sup>(</sup>۱) هویتلزی ، ص۸٦.

<sup>(</sup>٢) جمال حمدان ، الاستعار والتحرير في العالم العربي ، ٣٢ .

يعنى من استغلال ورجعية واحتكارات . والواقع أن تاريخ الاستعار القريب يتحلل أساسا ونهائيا إلى تاريخ الصراع بين هذه القوى بعضها البعض ، وبينها وبين من سبقها ومن لحقها من القوى . وتشمل هذه المجموعة دولتين فقط هما بريطانيا وفرنسا .

ثم هناك « القوى الوليدة » التى لم تصبح دولا موحدة إلا بالأمس القريب فقط ، والتى تأخر فيها بدء الانقلاب الصناعى نسبيا ، وبالتالى تأخر خروجها إلى ميدان الاستعار فلم تجد إلا الفتات . وحتى هذا لم تنعم به طويلا فى أغلب الحالات ، فقد تجمعت ضدها القوى العتيدة لتجردها منه فى أثناء الحربين العالميتين . تحت هذه العائلة تندرج ألمانيا وإيطاليا ، وإلى حد ما بلجيكا ، وفى معنى خاص اليابان .

وأخيرا تأتى « القوى الجديدة » ، وهي تلك التي ظهرت متأخرة على مسرح الصراع السياسي الاستعارى دون أن تكون دولا جديدة في ذاتها كالقوى الوليدة أو أن يكون لمانفوذ سابق كالقوى العتيدة . ولهذا فهي لم تمارس الاستعار بشكله التقليدي بل تنكر صلتها بالاستعار وتستنكره . ومع ذلك فهي متهمة من غيرها بأشكال خاصة من الاستعار إما الاقتصادي وإما الايديولوجي . وتتألف هذه المجموعة من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي .

هذا فى خطوط عريضة تصنيف طبقات الاستعار غداة الحرب الثانية. أما عشيتها فكان الاستعار المباشر يغطى حوالى ٣٥٪ من مساحة العالم ، وكانت أوربا ترى فيه بلسما ودواء كاملا panacea لكل أمراض الخرب وجراحها. كانت تحسب تلك العلامة القياسية قمة الاستعار ، بل وكانت تخطط للبقاء فى مستعمراتها قرونا عديدة (١) ا وما كان يدور بخلدها أنها النهاية.

أجل ، فإنها لمفارقة من التاريخ أشد إثارة مما سبق ، إن ما بناه الاستعار في خمسة قرون هدمه التحرير في عقدين اثنين. فبين ١٩٤٥ ، ١٩٦٥ هوت رقعة الاستعار من ٣٥٪ من مساحة العالم إلى ٤٪ ، أي أن معدل سرعة المد التحريري يعادل عشرات أضعاف معدل الزحف الاستعارى ، حتى قيل إن الاستعار إذا كان قد أتم مشرقه في ساعات فقد عبر خط الزوال وشهد شفقه وغسقه ثم غروبه في دقائق معدودات. وبينا أتى الاستعار في موجتين كبريين لكل منها بدوره ذبذباته الثانوية ، جاء التحرير في

(1)

موجة واحدة طاغية كاسحة . وإذا كان البعض قد تحدث في هذا الصدد ــ تقليلا في الحقيقة ــ عن «رياح التغيير» ، فأولى بنا أن نقول إعصارا أو هاريكين !

إنها بلا ريب ثورة التحرير ، وإنه عصر ذوبان الاستعار dis-Europeanisation ما فى ذلك شك ، ونهاية الإمبراطورية وأوربة العالم dis-Europeanisation وإذا كان القرن التاسع عشر قرن الاستعار ، فإن القرن العشرين بحق قرن التحرير . ولمن كان الأول وباء القرن الماضى ، فإن التحرير اليوم ظاهرة «معدية » كما قيل ، ولكنها عدوى صحية حين تبدأ لا تتوقف وإنما تتداعى فى سلسلة من الأفعال وردود الأفعال حتى تشكل موجة مدية غلابة . إن الاستعار الذى ولد ولادة غير طبيعية وغير شرعية يموت الآن ميتة طبيعية ، بل لعلنا نكون أقرب إلى الصواب إذا قلنا بالسكتة القلبية . ومعها ــ هذه الميتة ــ ينتقل الاستعار من الجغرافيا السياسية إلى الجغرافيا التاريخية ، ويصبح من حفريات التاريخ السياسي . لقد تمت دورة كاملة من قيام وسقوط أوربا (١) .

غير أنه يقابل هذا التيار العام العالمي اتجاه محلى عكسي يمثل انتكاسة إلى الوراء . فني الوقت الذي كان الاستعار الكبير والصغير ينحسر ويتصدع عالميا ، كان استعار جديد ودنيء ـ قد بدأ في فلسطين هو الاستعار الصهيوني حيث كرر قرصنة القرن التاسع عشر ، وجمع بين أسوأ وأسود ما في دموية النازية وعنصرية جنوب أفريقيا . غير أنه إذا كان هذا الاتجاه التعس يدل على شيء فإنما يدل على أن الاستعار الصهيوني القميء يأتي ضد كل تيار التاريخ ـ حتى التاريخ الرجعي ، حتى تاريخ الاستعار نفسه ـ وأنه من ثم محكوم عليه قبلا وبحتمية التاريخ بأنه قد ولد ليموت .

## جغرافية التحرير

ولنتتبع الآن جغرافية التحرير فى خطوطها العريضة قبل أن نعرض لدوافعها وضوابطها . ومن الصعب أحيانا أن نحدد تاريخ ومسار التحرير الحقيقى ، تمييزا له عن الاستقلال الشكلى . ولكن أول تحرير حقيقى بدأ فى أثناء الحرب فى لبنان ( ١٩٤١) وسوريا (١٩٤٣) ، وذلك كنتيجة لتصادم بريطانيا وفرنسا معا فى اللفانت . فقد حاولت فرنسا الحرة أن تعود ، فى وجه الثورة الوطنية ، إلى السيطرة فى الشام ، ولكن بريطانيا تذرعت بظروف الحرب لتطرد فرنسا من المنطقة \_ منطقتها التقليدية \_ وترثها بريطانيا تذرعت بظروف الحرب لتطرد فرنسا من المنطقة \_ منطقتها التقليدية \_ وترثها

<sup>(</sup>۱) جون کول ، ص ۲۹۷\_ ۲۹۹.



شكل (٢٨) زحف موجة التحرير : في عقود ثلاثة ، هدم التحرير ما بناه الاستعمار في خمسة قرون . لاحظ الموجات الثلاثة : الأسيوية في الأربعينات ، العربية في الخمسينات ، والأفريقية في الستينات .

فيها ، فأرغمتها على التسليم للنضال الوطنى بالاستقلال . ولكن الشام بداية منعزلة وإرهاصة محدودة ، أشبه بنذير النفير . أما العاصفة الحقيقية فلم تجمع قواها إلا بعد الحرب ، ومن بعدها يمكن أن نميز بين ثلاث موجات زمنية ـ إقليمية واضحة بما فيه الكفاية .

#### الموجمة الأسيوية

الأولى هي الموجة الأسيوية في الأربعينات المتأخرة ، ومركزها الشرق الأقصى . فغي ١٩٤٦ « منحت » الولايات المتحدة الفلبين استقلالها ـ طواعية كما تلح هي دائما وتؤكد . وفي ١٩٤٧ استقلت مع التقسيم كل من الهند والباكستان وبورما ، وذلك بعد نضال وطني طويل بدأ سلميا بالمقاومة السلبية المشهورة ( الساتيا جراها Satia Graha ) وانتهى عنيفا في أثناء الحرب . وفي ١٩٤٨ جاء دور سيلون في الاستقلال .

ثم كانت ١٩٤٩ سنة جنوب شرق آسيا حيث خرجت فرنسا مهزومة بعد حرب عصابات تحريرية مريرة ترمز لها وتلخصها ببلاغة بل تخلدها دين بين فو ، فنالت كل من فيتنام ولاوس وكمبوديا (كمبوتشيا) استقلالها . وبالمثل خرجت هولندا من إندونيسيا بعد هزيمة قاسية في حرب عصابات وأدغال مماثلة في نفس التاريخ ، ولو أن تحرير إيريان الغربية تأخر إلى أوائل الستينات (١٩٦٢) . وبهذا لم تبق إلا الملايو بغير استقلال

فى هذه الموجة ، حتى انتزعته بعد حرب عصابات مطولة فى أواخر الستينات . وكانت آخر القائمة هى جزر ملديف السديمية على أطراف الهند .

ولا ينبغى أن نتكلم عن التحرير فى آسيا دون أن نذكر دورا ما غير مباشر وغير مقصود لليابان. فقد اكتسح الغزو اليابانى جنوب شرق آسيا فى أثناء الحرب الأخيرة اكتساحا خاطفا ، حطم نهائيا قداسة القوة الاستعارية الغربية ، وكان له تأثير صاعق على أسطورة سيادة الرجل الأبيض الذى رآه كل الأسيويين مهزوما مدحورا على أيدى أسيويين مثلهم (۱). وأيا كانت أهداف الدعاية اليابانية من شعار «آسيا للأسيويين» ، وأيا كانت قيمة الاستقلال الوطنى الذى منحته لشعوب تلك المستعمرات إبان الغزو ، وأيا كانت قيمة الاستعار الوطنى الذى منحته لشعوب تلك المستعمرات إبان الغزو ، وأيا كانت قيمة الاستعار الربة والنفسية القديمة الصالحة للاستعار .

كذلك لجأ اليابانيون حين اضطروا إلى التسليم إلى إعطاء الأسلحة للوطنيين ، كما أن الحلفاء الاستعاريين من جانبهم سلحوا الوطنيين بقصد مقاومة اليابانيين. ولهذا حين عاد الاستعار بعد الحرب وجد الوطنيين مسلحين ضده قوميا وعسكريا. ومن هنا بدأ التحرير. وبعده ، في المعركة نفسها ، جاء عاملان آخران ليحاربا في صف الوطنيين ضد الاستعار العائد.

فأما الأول فهو البيئة الطبيعية ، فإن بيئة آسيا الموسمية كانت حليفا طبيعيا لأبنائها : أدغال وأحراش وغابات كثيفة ، ثم أنهار ومستنقعات وجبال تمثل ـ لاسيا فى الفصل المطير ـ مجالا مثاليا لحرب العصابات ، يدوخ الجيوش النظامية ميكانيكية وجوية على السواء . وعلى سبيل المثال فلقد كانت الهند الصينية فى الحقيقة مصيدة طبيعية ضخمة لقوات الاستعار ومقبرة سياسية لكل قواه ، ابتداء من بريطانيا فى الملايو وانتهاء بأمريكا فى فيتنام مرورا بفرنسا واليابان فى كل مكان . أما العامل الثانى فهو أن الاستعار هناكان استعارا استغلاليا لا استيطانيا ولا استراتيجيا ، ولهذا كان على ضراوته أضعف جذورا وأسهل استئصالا .

وإلى جانب هذا وذاك جميعا بتى عامل خارجى على جانب كبير من الأهمية ، ونعنى به الموقع الجغرافي والسياسي . فمن ناحية كانت آسيا الموسمية أبعد قطاعات الاستعار عن أوربا ، ومن ثم أصعبها منالا وارتباطا . ومن ناحية أخرى فقد كانت تقع على خط

(1)

Ritchie Calder, Dawn over Asis, News Chroniche Publication, 1952, p. 18. 20.

الاستواء السياسي بين الكتلتين الشرقية والغربية وتكاد تستقر على ضلوع المعسكر الشيوعي وتحارب وظهرها يستند إلى أعماق الصين . بمعنى آخركانت أبعد شيء عن فلك الغرب الجغرافي وأدخل شيء في فلك الشرق ، ومن هنا تدفقت عليها المساعدات بالأسلحة والتأييد ضد الاستعار .

# الموجة العربية قافلة الحرية

أما الموجة الثانية من موجات التحرير فهى موجة العالم العربى فى الخمسينات ، ولو أن طلائعها ظهرت فى لبنان وسوريا فى الأربعينات وأواخرها تأخرت فى الكويت والجزائر إلى الستينات المباكرة وفى الجنوب اليمنى إلى الستينات المتأخرة . فنى ١٩٥١ نالت ليبيا استقلالها بفضل المناورات الاستعارية من أجل الوصاية على إرث الاستعار الإيطانى . فقد حاولت كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا أن تتولى الوصاية على ولاياتها برقة وفزان وطرابلس على الترتيب . ولكن اعتراض الاتحاد السوفييتى على عودة إيطاليا ومحاولته أن يحل محلها كان وحده كافيا لأن يدفع بالاستعار إلى أن يقرر الاستقلال ، لا حبا فى ليبيا ولكن كرها فى الاتحاد السوفييتى وهلعا من أن « يتسلل » إلى الشرق الأوسط (١) .

وفى ١٩٥٣ تحررت مصر نهائيا بعد حرب عصابات ومقاومات مسلحة فى منطقة القنال ، سبقتها سلسلة من التوترات والتحديات الشعبية من قبل ، إلى أن توجت فى النهاية بحرب حقيقية كاملة وحاسمة فى ١٩٥٦. وهذه الحرب ستكون نقطة تحول عظمى فى التحرير لا فى العالم العربي ولكن فى أفريقيا وخارجها كذلك. والواقع منذ البداية أن مصر بحكم موقعها ووزنها كانت سباقة إلى النضال التحريري وكانت دائما مركز الوعى ومنبع الوحى فى الكفاح ضد الاستعار ، فكانت نموذجا للمغرب العربي ومثالا للمشرق ، وحجر الزاوية والقوة الركن موقعا ودورا. باختصار ، كانت مصر واحة العرب سياسيا. فنذ « ثورة » يوليو الأم ، رصع العالم العربي بنسل دافق من الثورات التحريرية ، تبدو كالأقمار حول الشمس أو كالنويات حول النواة ، وكان لكل منها للدورها صداها العميق الفاعل ، ابتداء من الجزائر وانتهاء باليمن .

P. Birot & J. Dresch, La Méditerranée et le Moyen-Orient, Paris, 1951.

ومرة أخرى كانت ١٩٥٦ عاما حاسما بالنسبة للعالم العربى الأفريق ، إذ استقلت فيه ثلاث وحدات هي تونس والمغرب والسودان ، وبعدها بقليل استكمل العراق استقلاله الحقيق . فني السودان استطاعت مصر « الثورة » المستقلة أن توفر له الفرصة لتصفية الحكم الثنائي ليمكنه من طرد الاستعار البريطاني . وفي المغرب وتونس حدثت مصادمات عنيفة مع الاستعار الفرنسي حتى اضطر إلى الحروج ، ولو أنه بقيت بعد ذلك في تونس بعض جيوب استعارية متخلفة في بنزرت طهرت فيا بعد في ١٩٦٣ ، وفي المغرب في الأسافين الإسبانية إفني التي استعيدت بعد قليل ثم سبتة ومليلة وهي ما تزال حتى الآن .

وبعد ١٩٥٦ ، كانت ١٩٦٠ سنة حاسمة أخرى فى تاريخ التحرير العربى الأفريق ، حيث تم استقلال موريتانيا فى أقصى غرب أفريقيا العربية والصومال فى أقصى جنوب شرقها . وكلتاهما \_ يلاحظ \_ لم تكن معروفة تقليديا كجزءمن العالم العربى وإنما تعد من تخومه (حيث الصومالية على الأقل لغة غير عربية ) ، وكلتاهما لم تدخل الجامعة العربية إلا متأخرة بعد ذلك كثيرا . فأما موريتانيا فقد نالت استقلالها فى ١٩٦٠ فى موجة تحرير المستعمرات الفرنسية السابقة فى وحدات أفريقيا الغربية الفرنسية .

أما في الصومال ، على النقيض تماما ، وعلى نحو يذكر كثيرا بقصة ليبيا من قبل ، فقد جاءت القصة معقدة مفعمة للغاية . فلقد حاولت بريطانيا ، التي كانت قد احتلت الصومالين البريطاني والإيطالي أثناء الحرب الثانية ، أن تضع يدها عليه سياسيا بعد الحرب ، وذلك تحت قناع فكرة « الصومال الكبير » التي هي أمل الصوماليين الأكبر ولكن معارضة القوى الكبرى والصغرى ، المعادية والحليفة ، الغريبة والقريبة ، على السواء ، والتي تراوحت بين اقتراح فرنسي بعودة الحكم الإيطالي إلى الصومال الإيطالي وبين اقتراح أمريكي بتدويل الوصاية عليه جميعا ، انتهت بالأمم المتحدة في ١٩٥٠ إلى إقرار وصاية إيطالية لمدة ، ١ سنوات تختم بالاستقلال الكامل في ١٩٦٠ . وهكذا إلى بالفعل ، وبدور مصرى مشهود ، كان ، وتم تحرير الصومال . غير أن هذا ترك ولا يزال أجزاء سليبة من الصومال هي مثلث الصومال الإثيوبي في الحوض وأوجادن ونطاق الصومال الكيني في أقصى الجنوب .

 التحرير الجزائرية لم تشتعل إلا بعد عام من الثورة المصرية ، وفضلا عن هذا فإن فرنسا لم تشترك في حرب السويس إلا « لتخضع الجزائر عن طريق القاهرة ».

هذا ، وقبل الجزائر وفى ١٩٦١ كانت الكويت قد تحررت على الحليج ، منتزعة استقلالها من بين براثن الاستعار البترولى فى صميمه . أما بعد الجزائر وعلى نحو يكررها على تصغير شديد وقد سجل الجنوب العربي آخر موجات المد القومى ، حيث أرغم الاستعار البريطانى على الحروج فى أواخر ١٩٦٧ من «عدن والمحميات» أو « اتحاد الجنوب العربي » كما سماها الاستعار على التعاقب ، وحيث قامت جمهورية جديدة باسم جنوب اليمن بعد حرب تحريرية حقيقية بدأت منذ ١٩٦٤ ، تحت إيحاء الثورة اليمنية الملاصقة وفى ظل المساعدة المصرية \_ تماما كما بدأت الثورة الجزائرية .

وسيلاحظ عند هذا الحد أنه بالعالم العربي قد بدأت أول عملية تحرير في أفريقيا على طول ضلعي ساحل البحر الأحمر والمتوسط. أما في آسيا العربية فمن السهل أن نرى سهم الحركة يبدأ من الشمال عموما سواء في الشام أو العراق ثم يرسم قوسا عريضا عكس عقارب الساعة ليصل إلى الجنوب اليمني. وكان من الواضح أنه سيمضي في نفس الاتجاه على طول بقية سواحل الجنوب العربي ثم إلى الجنليج العربي في النهاية ، أي على نفس المحور الذي تمدد عليه الاستعار في البداية. وبالفعل ، فلقد أرغمت بريطانيا تحت ضغط المد العربي على الانسحاب من الجليج العربي نهائيا قبل ١٩٧١.

أخيرا ، وفي السبعينات الباكرة أيضا ، تم تصفية بعض الجيوب المتخلفة هنا وهناك على الجانب الآخر من البحر الأحمر . فعلى هامش أو جنب موريتانيا جاء دور منطقة الصحراء الإسبانية بشقيها وادى الذهب (ريو دى أورو) والساقية الحمراء في أوائل العقد . فهذا الجيب الإسباني المزروع بين موريتانيا والمغرب تم اقتحامه سلميا « بمسيرة خضراء » من جانب المغرب ودون مقاومة من جانب إسبانيا عمليا . وبذلك تم تحريره ثم اقتسامه بين الجارتين العربيتين : الساقية في الشمال للمغرب والوادى في الجنوب لموريتانيا . بالمثل على الجانب الصومالي وفي نفس التاريخ تقريبا ، لحق الصومالي الفرنسي بقافلة التحرير وأصبح دولة مستقلة باسم جيبوتي .

تلك إذن هي موجة التحرير العربية بجزئياتها وتفاصيلها من البداية إلى النهاية . غير أن لنا قبل أن ننظر إليها نظرة كلية جامعة أن نذكر على هوامشها أو بين تضاعيفها بعض حالات متفرقة من التحرير هنا وهناك ، لا تتركب أو تدخل طبعا فيها ولكن قد لاتبتعد أو تنفصل تماما عنها . فعلى ضلوع العالم العربي الشمالية وعلى حواشي الموجة العربية ، ثمة

كان تحرير قبرص فى ١٩٦٠ ثم مالطه فى السبعينات وذلك من استعار بريطانى استراتيجى مقيم منذ أواخر القرن ١٩ فى الأولى وأوائله فى الثانية ، أو قل بالتحديد منذ الاحتلال البريطانى لمصر والحملة الفرنسية عليها على الترتيب. وقد تحقق استقلال قبرص بالذات بعد حرب عصابات مضنية قاسية ، ومن المحقق أن المثل العربى عامة والمصرى خاصة لعب دورا ما فى هذه الملحمة .

#### خلاصة المسيرة

لا يبقى لنا الآن ، إذا انتقلنا فى الحتام من التفصيل إلى التعميم ، إلا أن نلاحظ من ناحية المسار الجغرافى للمسيرة أن أفريقيا العربية وآسيا العربية كانتا تتبادلان خلالها التسابق وتتناوبان الأولوية فى سباق التحرير بصورة معبرة ، فحرة تسبق هذه وتلك تتخلف ، ثم العكس ، وهكذا . لكن الغريب أن بقايا الاستعار فى أفريقيا العربية الآن إنما هى ، باستثناء الجيبين الإسبانيين فى المغرب ، مما يمكن أن نسميه للأسف «بالاستعار الأفريق » ، حيث تحتل إثيوبيا كلا من إرتريا فى الشمال والصومال الإثيوبي فى الجنوب ، وذلك فى وجه حرب عصابات تحريرية لم تنقطع فى الأولى وفى وجه حروب عسكرية عديدة ومجابهات مسلحة متقطعة فى الثانى ، هذا بالاضافة إلى الصومال الكينى الذى تحتله كينيا . ومعنى هذا أن بعض أفريقيا اليوم هو ، للغرابة والصدمة ، الذى يحتل بعض العالم العربى ، لا العكس ولا الأوربيين . . .

أما فى آسيا العربية ، التى كانت معقل القطاع الوحيد الذى نجا من الاستعار أولا وموطن بدء عملية التحرير ثانيا ، فإن اللافت هنا أنها قد أصبحت المعقل الأخير لأخطر أنواع الاستعار المتعار المتعار المتعار المتعار المتعار المتعار المتعار المتعاد فى فلسطين المحتلة . وبهذا وذاك يكون العالم العربى بالدقة هو ، للدهشة والأسف ، من أكثر وحدات العالم تخلفا فى التحرير وامتلاء ببقايا الاستعار المتخلفة (سبتة ومليلة فى المغرب ، إرتريا والصومالان الإثيوبي والكينى فى القرن الأفريقي ، فلسطين العربية ) .

ومن ناحية المدى الزمنى لكل من المد الاستعارى والمد التحريرى ، فالظاهرة اللافتة بوضوح هى شدة تضاغط الثانى بالقياس إلى الأول ، فما بناه الاستعار فى ٩٠ سنة باستثناء فلسطين المحتلة ــ هدمه التحرير أو هدم معظمه فى أقل من ٢٥ سنة . أما من حيث التربيب التاريخى وتوقيت التحرير ، فسنلاحظ نوعا عريضا وعاما ــ دون أن يكون مطردا مع ذلك بأى معنى ــ من العلاقة العكسية بين أولوية الاستعار وأولوية

التحرير. فبصورة تقريبية كانت آخر الوحدات العربية التى سقطت للاستعار (كسوريا ولبنان وليبيا من ضحايا الموجة الثالثة) هى من أبكرها استقلالا ، بينا كانت آخرها استقلالا هى أولى ضحايا الاستعار ( الجزائر والجنوب اليمنى من ضحايا الموجة الأولى ). وباستثناء الشذوذ البحت فى فلسطين المحتلة مرة أخرى ، فكل بقايا الاستعار حتى السبعينات هى أيضا من ضحايا الموجة الأولى. ويترتب على هذا كله أن أولى الضحايا كانت سيئة الحظ مرتين ، وكان عمر الاستعار فيها أطول مرتين.

#### من ضوابط التحرير

وإذا نحن توقفنا لنتمعن ضوابط التحرير فى العالم العربى ، فلن نخطئ أثر الموقع الجغرافى ونوع الاستعار بالاضافة إلى البيئة الطبيعية . فمن بين كل مناطق الاستعار فى العالم القديم ، يقع العالم العربى أقرب ما يقع إلى أوربا ، بل هو أدخل فى فلكها الجغرافى . وبالتالى فقد كان من السهل على الاستعار أن يشدد قبضته هنا دون أن يقابل مواجهة مباشرة من توازن قوى مع معسكر مضاد أو كتلة أخرى .

كذلك فقد كانت جذور الاستعار هنا متغلغلة عميقة لأن نوعه السائد كان إما من الاستعار الاستيطاني كما في الاستعار الاستيطاني كما في المستعار الاستيطاني كما في الجزائر بوجه خاص . كما جاء البترول في سواحل المشرق العربي ليدعم الجانب الاستعار الاستعار . ولهذا استات الاستعار الاستعار بشراسة وقابل المقاومة الوطنية بمزيد من القوة الضارية . فني مصر يرمز الكفاح المسلح وحرباالقنال إلى مدى صعوبة استئصال الاستعار الاستراتيجي . ولو أن الهند قد استقلت في وقت مبكر ، فلربما كان الراجح أن تنتزع مصر استقلالها منذ ذلك التاريخ .

أما فى الجزائر حيث وصل الاستعار الاستيطانى إلى أبشع درجاته وأشدها ضراوة حتى اعتبرها جزءا لا يتجزأ من وطنه ، فقد أثبتت التجربة أن مشكلة التحرير مع الاستعار الاستيطانى مشكلة مزدوجة ، فهو لا يكافح القوة المتروبوليتانية فقط بل والمستوطنين أيضا . فكلما أشرف على انتزاع تنازلات من الجانب الأول ، تحول الثانى إلى عصابة إرهابية داخلية « تأخذ القانون فى يدها » وتفرض نوعا خاصا من حكم الملاك عصابة إرهابية داخلية « تأخذ القانون فى يدها » وتعرض نوعا خاصا من حكم الملاك المستعار Plantocracy ، وتعلن العصيان والتمرد على الحكومة « الأم » مهددة « بحرب استقلال » (!) للانسلاخ عنها والانفراد بالمستعمرة .

مستقلتين ، أوربية على الساحل المعمور ووطنية فى الداخل الصحراوى ، إلى أن قذف به التحرير فى البحر تماما . وفى جبهة المعركة أخذت الطبيعة ، كقلعة جبلية غابية وعرة ، صف الوطنيين ، تهيئ لهم حرب العصابات فى الوقت الذى تضاد جيوش المستعمر الميكانيكية والجوية ، حتى أصبحت القبائل وأوراس رمزا وطنيا وموطنا للتحدى والنضال القومى .

ورغم أن الاستعار في الجنوب اليمني لم يكن سكنيا استيطانيا ، فقد استات في تشبثه بالبقاء ، وذلك بسبب طبيعته الاستراتيجية \_ ويفضلها أيضا . فمنذ ضياع السويس أصبحت عدن أضخم قاعدة بريطانية بحرية شرق السويس ، وذلك أساسا في منطقة مخلخلة السكان نسبيا . ولكن الأرض هنا \_ كما هي القاعدة دائما \_ حاربت مع أبنائها ، وتكررت تجربة الجزائر على مقياس مصغر . فلعبت جبال ردفان \_ كأوراس \_ دور المشعل والمعقل في حرب العصابات ، بينا لعبت عدن بأحيائها الشعبية المكتظة دور مدن الساحل الجزائري بقصباتها الوطنية الشهيرة . وكما ناور الاستعار في الجزائر بخدعة التقسيم ، ناور في الجنوب العربي \_ دون جدوى أيضا \_ بمحاولة فصل الجزر الساحلية التقسيم ، ناور في الجنوب العربي \_ دون جدوى أيضا \_ بمحاولة فصل الجزر الساحلية عن الأرض الأم ليتخذ منها قواعد أوحاملات طائرات لا تغرق تدخل في فلك استراتيجيته الجديدة العامة ، استراتيجية الجزر المحيطية في المحيط الهندي .

#### الموجمة الأفريقيسة

تبقى الآن الموجة الثالثة والأخيرة للتحرير وهي الأفريقية \_ بمعنى أفريقيا المدارية \_ في الستينات (١) . ولقد سبقتها في الواقع بعض حالات معزولة في أخريات الخمسينات تضم غانا في سنة ١٩٥٧ وغينيا في سنة ١٩٥٨ حيث كانتا أولى الدول الأفريقية المدارية استقلالا . وكذلك كان هناك من قبل دولتان أفريقيتان مستقلتان منذ القدم هما إثيوبيا وليبيريا \_ إثيوبيا لظروفها الطبيعية كقلعة جبلية منيعة لم تسقط للاستعار إلا في الفترة الإيطالية ، وليبيريا لظروف إنشائها لتحرير الرقيق الأمريكي العائد . فكلاهما « استقلال سلبي » إن صح التعبير .

و إنما ننتقل إلى قلب أو قمة الموجة التحريرية الأفريقية فى سنة ١٩٦٠ ، فهى علامة كبرى فى تاريخ القارة وسنة القدر والقدر بالنسبة لها . فإلى ما قبل هذا التاريخ كان

<sup>(</sup>١) حمدان وأفريقيا الجديدة.

بالقارة كلها عشر دول مستقلة فقط لا تزيد مساحتها عن ٣,٤٧٠,٠٠٠ ميل مربع أو ٣/٤ من مساحة القارة ، ولا يزيد سكانها عن ١٠٢,٣٤٠,٠٠٠ نسمة أو ٤١,٧٪ من سكان القارة . فإذا بسنة ١٩٦٠ سنة أفريقيا كها وصفت ـ تضيف إلى قائمة التحرير ١٧ دولة جديدة بمجموع مساحة قدره ٤٠٠,٠٠٠ ميل مربع أو ٤١٪ من القارة ، وبمجموع سكان قدره ٨١,٩٤٥,٠٠٠ نسمة أو ٢٣٠٪ من القارة .

ومعنى هذا المعدل المذهل استقلال أكثر من دولة كل شهر من ذلك العام. وتشمل هذه المجموعة كل وحدات أفريقيا الاستوائية الفرنسية وأفريقيا الغربية الفرنسية السابقتين ، مضافا إليها نيجيريا والكونجو (كينشاسا ، زائير في بعد) وملاجاش. وبهذه الموجة تم تحرير غرب أفريقيا كله تقريبا ، كما عبر التحرير خط الاستواء لأول مرة.

ومنذ سنة ١٩٦٠ حتى الوقت الحالى لم يتوقف زحف الحرية . فنى السنوات الخمس الأولى استكملت الثغرات المتخلفة فى غرب إفريقيا استقلالها وذلك فى سيراليونى ثم فى جامبيا ، ولكن مركز ثقل التحرير انتقل أساسا إلى شرق القارة ، فهنا نالت ٨ وحدات استقلالها ابتداء من أوغندا وكينيا حتى نياسالاند (ملاوى) وروديسيا الشهالية (زامبيا) بلا انقطاع ، مرورا بتنجانيقا وزنزبار (تانزانيا) ورواندا وبوروندى . وبذلك تم تحرير كل حوض النيل من ناحية ، ووصلت طلائع الحرية إلى حوالى خط عرض ١٨ درجة جنوبا من ناحية أخرى حيث أرسلت سها فى صميم كتلة الاستعار المتخلفة فى أفريقيا الجنوبة .

وعدا هذا فمنذ سنة ١٩٦٥ حتى نهاية سنة ١٩٦٧ تم استقلال بتشوانالند (بوتسوانا) وباسوتولند (ليسوتو) ، كما استقلت جزيرة موريشس فى العام التالى . وبهذا وصلت طلائع التحرير إلى خط عرض ٢٨° أو ٣٠° جنوبا ، أى أن التحرير قفز ٣٠ درجة عرضية فى ٧ سنين فى النصف الجنوبي من القارة وحده .

وعلى هذا كانت المحصلة العامة حتى ١٩٦٨ هي أن عدد الوحدات المستقلة في القارة الأفريقية قد وصل إلى ٣٩ وحدة ، مجموع مساحتها نحو ١٠,٣ ملايين ميل مربع أو نحو ٨٨,١٪ من مساحة القارة ، ومحتواها السكاني لا يقل عن ٢٣٤ مليون نسمة أو حوالي ٩٣,٥٪ من أبناء القارة . وبهذا لم يتبق أمام أفريقيا سوى بضع خطوات أو قفزات قصيرة لتستكمل تحريرها . وهذا ما تم فعلا خلال السبعينات ، ولذا يأتي هذا العقد كملحق لعقد أفريقيا الستينات أو كالفصل الأخير في دراما التحرير .

فى هذا العقد اقتلع مد التحرير بعض الوحدات الضخمة خاصة فى مثلث الجنوب ، كما اكتسح عديدا من الوحدات الضئيلة خاصة فى مستطيل الشمال ، بالاضافة إلى معظم جزر القارة سواء فى المحيط الأطلسي أو الهندى . فأما الأولى فتشمل ثلاثية أنجولا وموزمبيق البرتغاليتين بينهما روديسيا ( الجنوبية ) البريطانية سابقا والمستقلة لاحقا ( وزيمبابوى بعد التحرير ) . ففى الأوليين قامت حرب عصابات حقيقية بين الوطنيين والمختل البيضاء الوطنيين والحكم البرتغالى ، بينا قامت فى الأخيرة بين الوطنيين والأقلية البيضاء الحاكمة . وفى الجميع استمرت الحروب بضع سنين ولعبت دورا خطيرا فى السياسة الدولية بمساوماتها وصفقاتها ، إلى أن فرض التحرير نفسه فى النهاية بقوة السلاح .

أما عن الوحدات الضئيلة ، فلقد عرضنا من قبل للصومال الفرنسي في أقصى القرن الأفريقي وللصحراء الإسبانية في المغرب الأقصى . وفيا عدا هذا فقد تركزت البؤرة على دائرتين صغيرتين تقعان على أقصى طرفي غرب أفريقيا أو خليج غينيا ، تتألف كلتاهما من جيب ساحلي أو أكثر على اليابس وجزيرة أو أكثر تواجهه في المحيط ، وكلتاهما أيضا تتعلق بإسبانيا أو البرتغال .

فنى الدائرة الغربية عند نهايات الانبعاج الأفريقى الكبير تم تخليص غينيا البرتغالية (غينيا بيساو) على اليابس وجزر الرأس الأخضر (كيب فيرد) إزاءها بعد حرب عصابات محلية طويلة . وفى الدائرة الشرقية عند كوع أو زاوية أفريقيا فى خليج غينيا أو بيافرا تم تصفية الوجود الإسبانى من جيب ريو مونى المحصور بين الكرون والجابون ومن مجموعة جزر فرناندو بو وأنوبون لتقوم عليها دولة غينيا الاستوائية . وبالمثل طرد الاستعار البرتغالى من جيب كابندا المندس بين الكونجو برازافيل والكونجو كينشاسا ( زائير ) وأنجولا ثم من مجموعة جزر برنسيب وساو تومى فى الخليج .

هذا على جانب الأطلسى ، أما على جانب الهندى فقد تركزت الدائرة حول جزيرة مدغشقر . فكان الدور على جزر القمر (كومورو) ورينيون الفرنسية ، ثم جزر سيشل وموريشس البريطانية .

بهذا كله وبانتهاء السبعينات كانت أفريقيا جميعا قد تحررت تقريبا في عدا جمهورية جنوب أفريقيا ( بما فى ذلك ناميبيا أو جنوب غرب أفريقيا ) ثم الجيوب القزمية المتخلفة بالاضافة إلى حالات « الاستعار الأفريق » الشاذة . وبهذا أيضا تكون أكبر حركة تحريرية فى العصر الحديث قد تحققت فى أفريقيا ، وذلك من حيث المساحة وإن لم يكن من حيث السكان . فكيف تبدو هذه الحركة فى مجموعها ككل ؟

#### الخلاصة

إذا نظرنا إلى أفريقيا ككل فسنرى أن التحرير بوجه عام بدأ أولا بساحلى البحر المتوسط والأحمر. ثم يلى زمنيا غرب أفريقيا بعامة ، يتبعه مباشرة تقريبا نطاق الصحراء الكبرى وحوض الكنغو. بعد ذلك عبرت قافلة الحرية خط الاستواء ، وزحفت من شرق أفريقيا إلى وسطها على طول العمود الفقرى لخط المرتفعات والهضاب الشرقية ، تماما على عكس مسار الاستعار الأبيض هنا في القرن الماضى. فسهم التحرير في القارة بعامة يرسم إذن اتجاها محددا واضحا من الشهال إلى الجنوب.

وفى التحرير الأفريقى لا يمكن أن نغفل أثر نوع الاستعار ودور الطبيعة . ففيا عدا جزرا جغرافية معينة من الاستعار السكنى الاستيطانى ، كان الاستعار الاستغلالى هو الذى يسود القارة المدارية . فنى ظل هذا الأخير لم يجد التحرير عقبات مستحيلة . فالجاليات الأوربية رشاش أو رذاذ بالغ الضآلة عددا وقوة بفضل المناخ الطارد ، ولا تملك المقاومة الجدية ، ويسهل على المد التحريرى اقتلاعها . ولقد قيل على سبيل المثال في غرب أفريقيا « إن بعوضة الملاريا هي المنقذ الحقيقي » .

أما فى جزر الاستعار السكنى الاستيطانى حيث يتضخم عدد وقوة الدخيل ، فكان لا بد من التحام دموى . ومن حسن الحظ أن الطبيعة الجبلية العالية التى كانت فى البدء مغنطيس الاستعار السكنى الاستيطانى ، كانت بعينها فى النهاية عامل طرده ، وأن الطبوغرافيا التى كانت عونا له أصبحت عوانا عليه ، وذلك بحسبانها ميدانا مواتيا لحرب العصابات الوطنية . تلك تجربة متواترة عرفتها إثيوبيا ضد الإيطاليين ، وخاضتها الكيكويو فى كينيا ، وكررتها بعدها مرتفعات أنجولا . بل قبل هذا جميعا عرفتها قبائل الزولو والمتابيلي ( ندبيلي ) فى مرتفعات جنوب أفريقيا حيث استمر الكفاح قرنا بأكمله الأفريقية (١) .

وإذا نحن الآن نظرنا نظرة مقارنة إلى حركة التحرير فى كل من آسيا الموسمية والعالم العربي وأفريقيا المدارية ، فقد يمكن أن نقول إن الصراع فى الأولى كان أقرب إلى الشكل العسكرى وانتظم حروبا حقيقية عنيفة ومريرة ، منظمة أو بالعصابات . أما فى

Macmillan, Africa Emergent, Pelican, 1949.

العالم العربى فإن الحروب المسلحة تتقاسم الصراع مع الكفاح الشعبى بنسب متقاربة ، غير أن حركة النضال به كانت أطول مدى وزمنا منها فى آسيا . وأما التحرير فى أفريقيا المدارية فهو وإن لم يخل من العنصر الحربى فقد كان أقرب إلى الكفاح السياسى الشعبى بعامة ، وتحقق بسرعة وسهولة نسبية لا تقارن بأى من المنطقتين الأخريين ، ولا شك أن هذا يرجع جزئيا إلى أنها قد أفادت من ثمار نضالها العنيف أو الطويل .

#### موجة محيطية رابعة ؟

تلك إذن هي موجات التحرير الثلاث في العالم القديم. ولكن قبل أن نتقدم بعدها ينبغي أن نتذكر أن حركة التحرير لم تقتصر على العالم القديم ولا انحصرت في اليابس وحده ، وإن كان هذا وذاك هما المسرح الرئيسي لها بطبيعة الحال. ذلك أن الاستعار كان كلما طورد وطرد من القارات تقهقر بانتظام ولكن بعناد إلى المحيطات بجزرها الساحلية والعميقة ليتمترس فيها كخط الدفاع الأخير أو ليتخندق بها كالملجأ الأخير. ولكن بلا جدوى ، إذ سرعان ماكان المد التحريري يلاحقه إلى تلك الجزر حيث يقتلعه منها بدورها ، فيزداد هو بدوره إمعانا في التراجع إلى الأعماق وإلى أقصى أطراف المعمور والمعمورة ، وهكذا. أو كما صور بعض المراقبين ، كان الاستعار المنحسر أشبه بالغريق الذي يتشبث بآخر قشة ، وكانت الجزر المحيطية هي القشة الأخيرة تلك. ولكن أيضا إلى حين ، حين يدفن نهائيا في البحر. أو كما علق مراقب آخر ، إذا كان الاستعار المستعار المنعمار الأعلى جدا ـ أليس الحديث قد ولد في الأعم الأغلب بحريا وعمد وراء البحار ، فإنه لمنطقي جدا ـ أليس كذلك ؟ ـ أن يدفن الآن في البحار.

من هنا ، على أية حال ، تبدو ظاهرة استقلال الجزر البحرية والمحيطية كخلفية مستمرة لحركة التحرير الرئيسية بمراحلها الثلاث عموما ، تبدأ خفيفة ولكنها غير خافية ثم تمضى وثيدة ولكنها متصاعدة متسارعة ، حيث بزغت فى الأربعينات ولكنها لم تشتد إلا منذ الستينات خصوصا وفى السبعينات أساسا . ولهذا فلعلنا أن نعدها بمثابة موجة أو شبه موجة رابعة أو تكميلية فى حركة التحرير التاريخية ، لا تتركز فى فترة زمنية بالضرورة ولا تنحضر فى منطقة اقليمية بعينها ، ولكن تغطى الكرة الأرضية عموما بنصفيها الشهالى والجنوبى والشرقى ، وإن تبلورت أكثر فى النصف الجنوبى والشرقى بالطبع .

ولنفصل. في ١٩٤٤ انفصلت أيسلند عن الدنمرك كدولة مستقلة. وفي ١٩٦٠ استقلت قبرص ، بينا كانت جميكا وتوباجو أول ما نالت استقلالها في جزر الأنتيل

الصغرى بالكاريبى فى ١٩٦٢ . وعلى ساحل أمريكا الجنوبية المقابل تم استقلال جيانا البريطانية (جويانا) منذ ١٩٦٦ . ثم لم تلبث الحركة أن انطلقت فى السبعينات متقافزة مابين الجزر الساحلية والجيوب الساحلية وما بين الجزر المحيطية والأعماق .

فن مالطه فى المتوسط ، إلى الجزر الإفريقية فى الأطلسى كالرأس الأخضر ، ولكن خاصة فى الهندى كالقمر ورينيون وسيشل وموريشس ودييجو جارسيا ، ثم إلى بقية الجزر الفستونية أو القوسية بالأنتيل الصغرى والكبرى فى الكاريبى مثل بهاما وترينداد وبربادوس وأنتيجوا وويندوارد وجواديلوب والمارتينيك ، فضلا عن سورينام (جيانا الهولندية) وبليز (هندوراس البريطانية) على الساحل المواجه ، ثم أخيرا إلى الجزر الأرخبيلية السديمية التى تفوق الحصر فى ميلانيزيا وبولينيزيا وميكرونيزيا فى الهادى مثل فيجى وتونجا وفانوتو وبابوا وجزر سولومون وكيريبانى وتوخالو ... الخ .

فطوال السبعينات كان كثير من هذه الجزر هنا وهناك يحصل على استقلاله ليؤلف دولا بذاتها وإن كانت بالغة الضآلة mini-states إلى حد أن أحدا لا يكاد يحس بها سوى سجلات وأروقة الأمم المتحدة ولا يسمع عنها سوى الجغرافيين والساسة . وسنرى بعد قليل دور هذه الجزر وأشباه الجزر في تضخيم عدد الوحدات السياسية بالعالم مع سيادة الأحجام الضئيلة والقزمية عليها .

## مغــزى الزحــف تتــابــع وتعــاصر

السؤال الآن: هذا الزحف التحريرى بنمطه التاريخي الواضح ، ماذا يقول للجغرافي ؟ حقيقتين بارزتين: أولاهما أن هناك فارقا زمنيا طفيفا ولكنه دال بما فيه الكفاية بين قطاعات العالم القديم في توقيت التحرير. فمسار الحركة يرسم قوسا عكس عقارب الساعة يدور مع سواحل المحيط الهندى أو موازيا له ، بادئا في آسيا الموسمية ومارا بالعالم العربي ثم منتهيا بأفريقيا المدارية. ومعنى هذا بوجه عام أن التحرير العربي بدأ زمنيا حيث انتهى التحرير الأسيوى ، بينا حيث انتهى هو بدأ التحرير الأفريقي .

الحقيقة الثانية : هي أن هذه الفروق الزمنية لا تنني أن زحف التحرير جميعا موجة واحدة متعاصرة ملتحمة أساسا وإن تعددت شعبا وتتابعت خطوات . ولا ينبغي أن يخدعنا التفاوت الزمني الدقيق عن ذلك . فالحركة كلها مركزة في نحو عشرين عاما لا

تزید ، وهی \_ إذا وسعنا البؤرة قلیلا \_ مجرد لحظة فی مقیاس التاریخ السیاسی وحیاة الأمم . فأی معنی إذن لهاتین الظاهرتین ، وهل لها مغزی نضالی خاص ؟

كثيرا ما تفسر المتتابعة الأولى على أن التحرير العربي رد فعل تابع وظيفيا تال تاريخيا للمد الأسيوى . ولكن هذا الترتيب إنما هو ترتيب تواريخ الاستقلال الرسمى . والتحرير العربي يمكن أن نقول إنه بدأ منذ بدأ الاستعار . فكل الثورات والانتفاضات في الجزائر والمغرب الكبير وفي مصر والشام والعراق والتي ترصع كل عقود القرن الماضي والحاضر دليل واضح . هل نريد دليلا أوضح ؟

من المحقق تاريخيا أن ثورة سنة ١٩١٩ فى مصركان لها صدى هائل فى الهند خاصة وآسيا عامة ، وكانت وحيا لحركات تحريرية متلاحقة هناك . ومن ناحية أخرى فإنه إذا أخذنا الناحية الشكلية ، فإن مصر تعد دولة مستقلة ذات سيادة منذ سنة ١٩٢٢ ، وإلا فمنذ سنة ١٩٣٦ . هذا عدا أن سوريا ولبنان قد تحررتا فعلا فمنذ سنة ١٩٣٦ . هذا عدا أن سوريا ولبنان قد تحررتا فعلا قبل أى وحدة فى آسيا الموسمية . ومعنى هذا أن التحرير وإن تأخر ظاهريا فى مجموعه فى العالم العربى عنه فى آسيا الموسمية ، فهو أسبق واقعيا .

وهذا هو الترتيب المنطق للأشياء ، لأن العالم العربي ليس أقرب إلى أوربا في الموقع الجغرافي فقط ولكن في الموقع الحضاري كذلك . وكما أن القوة الحضارية النسبية للعالم العربي هي التي أخرت دخول الاستعار الغربي إليه طويلا عنه في آسيا الموسمية ، فإنها هي نفسها التي تفسر سبق التحرير الفعلي العربي عن الأسيوي . أما لماذا تأخر النجاح القانوني للتحرير العربي رغم هذا السبق الحضاري والنضالي ، فيرجع أساسا إلى الموقع الاستراتيجي للعالم العربي كشريان المواصلات الاستعارية مما جعل الاستعار أكثر ما يكون تشبثا به وضراوة فيه . لاسما أن قرب هذا الموقع الشديد من أوربا قد شدد من قبضتها عليه وكبتها له . فهوقفه التحريري إذن أدق وأصعب . قارن مثلا نضال الهند الصينية بنضال الجزائر إزاء فرنسا ، ونضال الهند بنضال مصر إزاء بريطانيا .

أما بالنسبة إلى أفريقيا المدارية فلا شك أن الحقيقة المقررة ، والمعترف بها من الجميع ، هي أن المثل العربي كان مباشرا وحاسما في تفجير وتحريك الثورة التحررية على تخومه الجنوبية ، بل تعدى التأثير إلى النطاق العملي بالمساعدة الإيجابية حتى كان العالم العربي في مجموعه بحق « واحة أفريقيا » سياسيا . ومن المحقق على وجه التحديد أن حرب السويس الفاصلة في سنة ١٩٥٦ كانت علامة تاريخية وإشارة بدء الأفريقيا المدارية بالانطلاق نحو التحرير .

والحقيقة أننا يمكن أن نؤرخ لبدء حركة التحرير الفعالة جنوب الصحراء بهذه المعركة \_ أرماجدون أفريقيا الجديدة . وليس من الصدفة أن أول نجاح تحققه فى غانا وغينيا كان فى سنة ١٩٥٨ ، أى بعد عامين من تلك المعركة . والواقع أن أثر معركة السويس فى تحرير أفريقيا يشبه \_ إلى حد ما ومع الفارق \_ أثر اليابان غير المقصود فى تحرير آسيا . ففيها شهدت أفريقيا مع العالم هزيمة الرجل الأبيض والجيوش الأوربية ، ومعها تحطمت أسطورة التفوق التقليدية ، وبها اقتنعت أفريقيا بأنها قادرة على أن تتحدى الاستعار وتطارده .

وعلى هذا فالخلاصة أنه سواء بالنسبة للجناح الأسيوى أو الأفريق من العالم المدارى ، يقف العالم العربى موقفا رياديا كنواة للتحرير ، وكان دائما كأقرب أجزاء العالم الثالث إلى أوربا موقعا وقامة يمتاز بدينامية جيوبولتيكية فياضة بالإشعاع السياسى في حولها . ولعل هذا هو التفسير الصحيح لتتابع مراحل التحرير الحقيق داخل قطاعات العالم القديم زمنيا .

ويبقى الآن التعاصر الأسى والقاعدى بينها رغم ذلك . وهذا التعاصر هو الذى يفسر تفاوت عمر الاستعار بشدة بين تلك القطاعات . إذ أن هناك بدايات مختلفة جدا تاريخيا ، ولكن تاريخ النهاية واحد عموما . فى آسيا الموسمية وصل الاستعار إلى أرذل العمر بالتأكيد ، حيث عمر الاستعار الهولندى وحده فى إندونيسيا ٣٥٠ سنة ، وحيث خضرم الاستعار فى الهند قرنين ، وفى الهند الصينية نحو قرن . على النقيض من هذا أفريقيا المدارية حيث باستثناء السواحل بالايزيد عمر الاستعار عن ٧٠ سنة فى المتوسط . أما فى العالم العربى فالحد الأقصى يزيد قليلا عن المتوسط الأفريق ، ولا يزيد كثيرا عن الحد الأدنى الأسيوى ، أما الحد الأدنى فيقل كثيرا جدا عن أى منها .

## روح العصنر والميكانينزم

ثم يعود السؤال: لماذا تعاصرت ظاهرة التحرير فى العالم عموما ؟ والرد يكمن - فى كلمة واحدة - فى روح العصر Zeitgeist. لقد أصبح التحرير هو إيديولوجية الشعوب التى طال كبتها وروح العصر السارية السائدة. وإنه هو المناخ السياسى الذى جعل الثورة على الاستعار ظاهرة كوكبية فى العالم كله لا علاقة لتوقيتها بعمر الاستعار هنا أو هناك - دون أن يقلل هذا البتة من دور الكفاح الوطنى نفسه ، وإنما هو كان فرصة مواتية استفاد منها هذا الكفاح إفادة ذكية شجاعة.

ولكن لاشك أن وراء روح العصر هذه عوامل مادية وسياسية صلبة علينا أن نبحث عنها . وفي هذا يمكن أن نتعرف على عاملين رئيسيين . فهناك أولا ميكانيكية نمو المستعمرات . فالاستعار سلاح ذو حدين . فحتى يستغل مستعمرته لمصلحته ، فإنه يضطر راغا إلى إدخال الوسائل الحضارية والتكنولوجية التى تساعده على ذلك . أى أنه يعجل بعملية الاحتكاك الحضارى والتحضير التى تنعكس على الوطنيين نموا في القوة البشرية وفي الكفاءة الفنية ، فيشتد ساعدهم وقدرتهم المادية على النضال السياسي .

وليس أقل أهمية من الناحية المادية النواحى النفسية . فالاحتكاك الحضارى مع بداية الاستعار يصيب الوطنيين بانبهار حضارى وانهيار نفسى يسهل الانتصار للاستعار . ولكن مع تشربهم وتمرسهم بالحضارة الجديدة ـ والإلف يورث الاحتقار ـ يدركون أسرارها بل ويدركون فضلهم التاريخى فيها ، مما يرفع روحهم المعنوية إزاء المستعمر ويحل مركب النقص الحضارى . وبمعنى آخر فإن كلا من ميكانيزم وسيكولوجية الاحتكاك الحضارى لا يلبث أن يقوى ساعد التحرير ماديا ومعنويا حتى ينجح في طرد الاستعار .

والخلاصة أن الاحتكاك الحضارى الذى يصاحب الاستعار لايلبث أن يضيق الهوة الحضارية \_ التى هى أساس التفوق العسكرى للاستعار \_ بين القوة الدخيلة والداخلية . وهكذا يؤدى منطق الاستعار من صميم نفسه وبطريقة ديالكتيكية إلى نقيضه تماما . تلك متناقضة ساخرة فى فلسفة الاستعار ، وهى وحدها تجعل نهايته محتومة بطبيعته ، فهو يهزم أغراضه ويستهلك نفسه بنفسه ويحمل فى كيانه جرثومة فنائه . هذا أول .

أما العامل الثانى فى تصفية الاستعار وإذابته فهو انتهاء احتكار القوة العالمية فى يد قوى أوربا الاستعارية . فرغم أن الاستعاركان يمثل نظاما واحدا فى النهاية ، فقد كان يطفح بالصراعات الداخلية والتوترات الكامنة التى لم تزل تصدعه وتمزقه . وبين هذا وذاك استطاعت بعض المستعمرات أن تنتزع استقلالها . وعلى التتابع التاريخي يمكن أن نقول إن كلا من فرنسا وبريطانيا كانت تطارد كلا من إيطاليا وألمانيا وراء البحار ، وكانت بريطانيا تطارد الجميع ، إلى أن جاءت الولايات المتحدة محاولة أن ترث الكل فى صورة جديدة . وتتمثل هذه المناورات والمطاردات ، كعامل فعال أو مساعد فى تحرير المستعمرات ، ابتداء من سوريا ولبنان، إلى ليبيا والجزائر وفيتنام . . ألخ .

ولكن لايقل خطرا عن ذلك أن تضعضع الاستعار بالصراع الداخلي والحروب

المتواترة قد ساعد على إعطاء الفرصة لظهور قوى جديدة ضخمة معادية للاستعار من حيث المبدأ . والإشارة هنا إلى الدول الاشتراكية الماركسية عامة والاتحاد السوفيتى خاصة . ومن هنا لم تعد المستعمرات تعيش في سوق سياسية احتكارية تماما تحت رحمة الاستعار المطلقة ، وإنما في سوق حرة نوعا مما أعطاها على الأقل حرية الحركة والمناورة والمضاربة بينها ، حتى تمكنت من انتزاع حريتها .

# نتائج التحريسر متغيرات التحريسر الخروج الأبيض

ولايتم تحليلنا لثورة التحرير إلا بإشارة إلى ظاهرتين عامتين صاحبتاها ولكل منها مغزاها وخطرها . هاتان هما الخروج الأبيض والتفتيت السياسي . ولربما جاز لنا أن نضيف إليهها ، ولكن على مستوى ثانوى أو أدنى ، ظاهرة أو معركة تغيير أسماء الأماكن السياسية . فالخروج الأبيض ظاهرة عالمية واكبت التحرير وأخذت صورة عنيفة فى بعض الحالات ، إذ أخذت الجاليات والمستعمرات الأوربية تغادر المستعمرات بعد إقامة طالت وأزمنت بدرجة أو بأخرى . وفى الغالب كانت بوادر الخروج تسبق تمام التحرير ، وفى الأعم الأغلب كانت موجة الخروج تتحول إلى عملية هروب عاجل وتصفى به الجالية أو المستعمرة نفسها بنفسها فى غضون شهور من استكمال التحرير . فمثلا انتظم تيار الخروج من الجزائر وحدها نصف مليون فى شهر واحد .

ولقد كانت المشكلة الخطيرة حقا هي مصير الاستعار الاستيطاني السكني الكثيف ، لأن الحزوج يأخذ هنا أبعادا مختلفة جداكها في الجزائر وإلى حد ماكينيا . وعادة ماكان الموقف الوطني معتدلا واقعيا بلا تطرف . فكثيرا ما أعلن التحرير أنه لاينبغي طرد الجاليات والمستعمرات الأجنبية إذا ما قبلت مواطنة عادية مخلصة بلا امتيازات ، أو إن شاءت فلها أن تبقى كأجانب عاديين . ورغم هذا الموقف السمح ، فقد كان المرجح أن تصنى المستعمرات والجاليات نفسها بنفسها بعد فرض المساواة ومنع الاستغلال ، وهكذا بالفعل كان .

وهذا لاشك أبلغ دليل على أن الوجود الاقتصادى للاستعاركان رهنا بوجوده

السياسى ، وبغيرة كان لانجاح له ولامحل . وفى هذه الحالة كثيرا ماكانت العملية تأخذ طابعا انتقاميا تخريبيا بقصد شل جهاز الدولة الجديدة وتعجيزها تشويها للاستقلال والتحرير . وفى الوقت الحالى أصبحت الجاليات الأوربية فى الدول الأسيوية والأفريقية الجديدة لاوزن لها عدديا أو اقتصاديا بعد أن كانت عنصرا أساسيا فى مركب الاستعار .

ومعنى هذاكله إن مصير الجزر الأوربية فى المحيط الاستعارى القديم هو كمصير أى جسم غريب يدخل الكائن العضوى: لايستطيع أن يمتصه ويتمثله فيلفظه فى النهاية . وهكذا يسجل التاريخ النهاية العجيبة لمغامرة من أكبر المغامرات الملتهبة المحمومة ولرحلة من أطول الرحلات العاتية بين القارات ، مما يوحى بأن الاستعار بكل أنماطة هو بجرد جملة اعتراضية فى تاريخ البشرية وظاهرة فى الجغرافيا السياسية عابرة مها طالت ، وهى عابرة لأنها غير طبيعية فى النهاية .

هل يترك الخروج الأبيض « فراغا » حضاريا أو اقتصاديا خطيرا فى المستعمرات المتحررة ؟ أيترك كذلك فراغا سياسيا يهدد التوازن الدولى ؟ قضيتان متشابهتان أثارهما الاستعار دائما وحاول أن يلتى بهها فى طريق تيار التحرير لعله يتقاعس . بل لقد تنبأ البعض بأن الاقتصاد الزراعى ، خاصة المشروعات الكبرى ، والاقتصاد التعدينى والتصنيع النامى ، قد تضرب لسنوات بعد الخروج . وصحيح أن بعض الدول الجديدة لم ترحب كثيرا بهذه الهجرة الفجائية التى قد ترج الاقتصاد القومى بما تسحبه معها من رأس المال والخبرة الفنية . على أن هذه المشكلة مؤقتة جدا بطبيعتها ، بل لم تكد تتحقق فى أغلب الحالات تملى الأقل بالاستعانة بخبراء أجانب غير استعاريين . أما أن يخشى البعض على المستوى الحضارى والاقتصادى للدول الجديدة أن ينتكس بعد الخروج فأمر البعض على المستوى الحضارى والاقتصادى للدول الجديدة أن ينتكس بعد الخروج فأمر تكذبه الثورة الاقتصادية والطفرة الحضارية التى واكبت التحرير فى كل مكان لاسيا فى القواعد الطليعية كمصر والعالم العربى والهند . ألخ .

## التفتيت السياسي

هذا عن ظاهرة الخروج الأبيض. أما الظاهرة الثانية التي صاحبت التحرير فهي ظاهرة عكسية ومؤسفة. فقد لجأ الاستعار عامدا متعمدا قبل خروجه إلى تفتيت مناطقه السابقة تفتيتا ميكروسكوبيا، وفي أفريقيا بالذات تفتيتا ذريا، حتى يضمن وراءه نسيجا سياسيا متهالكا أقرب إلى الأمثولة والأعجوبة منه إلى الكيان الجيوبولتيكي

الصحى السليم . وكم من مسخ سياسي برز في هذه التقسيات الجديدة ، وكم من قنبلة موقوتة تكن في حدوده العشوائية الشاذة .

والشيء الغريب والمخجل معا أن الاستعار الذي كان مهندس هذه السياسة المكيافيلية هو نفسه الذي كان يتحايل إبان وجوده بكل الطرق ليفرض اتحادات مصطنعة وتجمعات إقليمية مفتعلة ضد إرادة الوطنيين. ويكفي أن نذكر أو نتذكر اتحاد وسط أفريقيا الدموى الفاشل ومشروع الهلال الخصيب الآثم ومشاريع اتحادات شرق أفريقيا وغرب أفريقيا. ألخ. ويرى البعض في هذه البلقنة المخططة وهم في ذلك على حق \_ أول مظهر من مظاهر « الاستعار الجديد ». ويلاحظ أنه لم ينج من هذه البلقنة السافرة لاأسيا ولا العرب ولا أفريقيا ، لا الوحدات الضخمة ولا الوحدات الصغمة و

الهند الصينية الفرنسية \_ مثلا \_ خلفت وراءها ثلاث دول جديدة ، وكل جنوب شرق آسيا أصبح الآن « بلقان الشرق الأقصى » (۱) ، بينا أن الهند التى ظلت تحت الاستعار وحدة واحدة تركت أربع دول ثم صارت خمسا أو أكثر. والعالم العربى ، هذا الذى كان كلا واحدا حتى فى ظل الاستعار التركى ، أصبح متحفا سياسيا مرصعا بعديد من الدول التى يزيد عددها على العشرين ولكن لايزيد بعضها عن دول جيب أو أسافين ، كما يبدو أنها تريد المزيد من التكاثر والازدياد بالانفصال والانشطار ( تذكر فقط حركة البوليساريو ومحاولة جمهورية الصحراء الغربية فى المغرب الأقصى على سبيل المثال ) .

على أن أفريقيا هي بلا شك المثل بل الأمثولة الساخرة في باب البلقنة . فيها الآن نحو وحدة سياسية ، أي نحو ضعف عدد وحدات أوربا أكثر قارات العالم تجزئة فيا مضي ، أو أقل قليلا من نصف دول العالم أجمع حتى قريب ونحو ثلثها حاليا . أو بصيغة أخرى لاتقل دلالة إن لم تزد سخرية ، قل إن قارة أفريقيا تعادل في عدد دولها عدد ولايات دول قارة تقل مساحة هي الولايات المتحدة الأمريكية . ولا جدال أن هذا التفتيت يرق أصلا إلى صنع الاستعار المغادر . ولعل المثل الصارخ هو الاستعار الفرنسي

C.A. Fisher, "Southeast Asia: The Balkans of the Orient?", Geog., Nov. 1962, p. 374.

فى أفريقيا الاستوائية والغربية حيث أعطت وحدتان اثنتان فقط نسلا سياسيا بلغ ١٦ وحدة .

فإذا أضفنا إلى هذا كله فيض أو دفق دول الجزر وأشباه الجزر المحيطية والساحلية الجديدة بالعشرات mini – states، والتي لا حيلة للجغرافيا أو للسياسة فيها، لبدت خريطة العالم السياسية الحالية أشبه بثوب أو نسيج يتألف من عديد الرقع المختلة في مساحتها المتنافرة في ألوانها. والواقع أن خريطة العالم السياسية ، خريطة الدول المستقلة أعنى والتي هي أعضاء في الأمم المتحدة اليوم ، قد تغيرت في العقود الأخيرة بقوة التحرير تغيرا جذريا.

فبعد أن كانت تدور تقليديا فى حدود + ٥٠ دولة حوالى مابعد الحرب الثانية مباشرة ، تضاعفت إلى نحو + ١٠٠ دولة فى السبعينات الباكرة أو أواسط السبعينات ، وهى اليوم تتجاوز ١٥٠ دولة (نحو ١٥٥ دولة ، قابلة للزيادة ما تزال وإن كانت بإضافات محدودة الآن بالضرورة) . وفى مقابل أقلية معدودة من الأحجام أو الأحجار الضخمة العملاقة ، فبديهى أن الأغلبية الساحقة تتألف لامفر من ذرات مسحوقة أو حصى وفتات . وهكذا ازداد الهيكل السياسي للعالم اختلالا واضطرابا عنه فى أى وقت مضى .

ذلك أن السواد الأعظم من هذه الدويلات المستحدثة وحدات هزيلة معتلة ومفتعلة قد لاتزيد عن المليون أو المليونين سكانا . فبحسب تقديرات منتصف ١٩٨٠ ، حين بلغ عدد دول العالم ١٥٥ دولة ، كانت ٢٧ دولة منها من فثة ـ مليون نسمة ، ١٣ دولة من فثة مليون إلى مليونين ، ٧ دول من فثة ٢ ـ ٣ ملايين ، ١٣ دولة من فثة ٣ ـ ٤ ملايين ، ٧ دول من فثة ٤ ـ ٥ ملايين ، ١٥ دولة بالعالم تقع دون علامة الحنمسة الملايين ، بنسبة ٣٤٪ تقريبا من المجموع .

وإذا كان لهذه الكثرة العددية \_ وبغاث الطير أكثرها فراخا \_ قيمة شكلية ما فى المحافل والمنظات الدولية ، فهى تترك أصحابها بلا وزن حقيقى فى مجال القوة السياسية . وإذا لم يكن لدول الجزر المحيطية النائية حيلة ولا جريرة فى انفرادها أو ضآلتها ، فإن من أسف أن أغلب الدول الجديدة قبلت الحدود \_ الأقفاص الحديدية بالأحرى \_ التى فرضها الاستعار ، وتمسكت بهاكما لوكانت إرثا مقدسا ، الأمر الذى أعطى الأعداء

الفرصة لاتهام الوطنية فيها بأنها ليست أكثر من مجرد رد فعل للاستعار لا انبثاقا طبيعيا حميا (١) .

## معركة الأسماء

على هامش متغيرات التحرير تأتى ، أخيرا ، معركة الأسماء ، أسماء الأماكن ، أو بالدقة معركة تغيير الأسماء . وقد لا تكون هذه القضية أكثر من شكلية رمزية ، غير أنها تواترت بإلحاح كملمح حتى غدت قضية وطنية حقا ، بحيث لا يجوز للباحث المراقب أن يتجاهلها ، مثلها هي أمر يومي لامفر منه على أية حال حتى لقارئ الصحيفة العادية .

فن ناحية ، كان الاستعار في سعية العنيد لفرض بصمته ووصايته على ممتلكاته قد حرّف أو شوه كثيرا من أسماء مواقعها الجغرافية ، أو استبدل بالأسماء الوطنية الأصيلة أسماء دخيلة من عنده ، بل وأحيانا ابتدع هذه الأسماء لأول مرة في المناطق الحالية غير المأهولة أو المتخلفة حضاريا . ولئن كانت هذه الظاهرة محدودة ضئيلة في مناطق الحضارات التاريخية العريقة كالعالم العربي بالذات ، فإنها لم تنج منها تماما في حالات الاستعار الاستيطاني بالتحديد . ولعل الجزائر هي المثل الأكبر ، حيث فرض المستعمر أسماء فرنسية على مئات من المواقع والأماكن ابتداء من أكبر المدن الرئيسية حتى أصغر القرى والنجوع النائية . وإلى حد ما لم يخل المغرب ( مراكش ) وليبيا (خاصة طرابلس ) من هذه العدوى أو هذا العدوان . غير أن ظاهرة أسماء الأماكن الاستعارية أو الأجنبية ألصق عادة بالمناطق الأقل عراقة في التاريخ والمقاومة الحضارية . فنجدها تستشرى في آسيا الموسمية أو في المناطق البكر والمجاهل الجديدة مثل أمريكا الوسطي واللاتينية . غير أنها إنما تصل إلى ذروتها ومنتهي كثافتها في أفريقيا السوداء ، قاع العالم حضاريا وبشريا أنها إنما تعد تقليديا وإلى وقت قريب .

هذا من ناحية الاستعار . ومن جانبه ، فلقد كان خليقا بالتحرير أن يعد هده البصمة بمثابة وصمة حقيقية فى جبين الوطنية البازغة ، ولذا كان طبيعيا أن ينقض عليها ليمحوها ويطمس معالمها وينقش فوقها أسماءه الوطنية الأصيلة . ومن هنا توشك معركة تغيير أسماء الأماكن هذه أن تواكب ظاهرة أو مظاهرة الأعلام والأناشيد الوطنية فى الدول الجديدة المتحررة ، وكادت مثلها أن تكون جزء الا يتجزأ من معركة التحرير

R. Calder, p. 3.

ذاتها . لقد جاءت معركة التحرير عملية ميلاد سياسي وتعميد أو إعادة تعميد للدول معا ، قديمها وجديدها على السواء .

وكما أن التغيير لم يقتصر على تصحيح الأسماء المحرفة أو المصحفة دون الأسماء الدخيلة المفروضة ، فإنه كذلك يتجاوز أسماء الدول إلى أسماء العواصم السياسية نفسها بل والمدن والمواضع العادية بعدها أحيانا . وعلى الجملة فإن العملية كلها تندرج تحت شعار واحد وفي إطار واحد وإن اختلفت المسميات : هنا التعريب أو التهنيد ، وهنا الأسيوة أو الأفرقة ، وذلك بعد الأوربة والأمركة ، ولا نقول «الفبركة» ، في الجميع .

فإذا بدأنا من الأقل إلى الأكثر، فإن العالم العربي يكاد يقع خارج حدود الظاهرة، إلا المغرب عامة والجزائر خاصة حيث جاء التعريب أحيانا جزءا من التحرير وشمل التعريب ضمنا أسماء الأماكن. هكذا ، كمجرد أمثلة وعينات من الجزائر ، عادت بونه عنابه ، فيليبفيل سكيكيده ، أورليانفيل الأصنام ، جريفيل البيض ، نيمور الغزوات ، بينا صححت بوجي إلى بجاية والجوليا إلى القليعة ... ألخ. وفى المغرب عادت موجادور الصويرة ، مزغان الجديدة ، لوى جنتي كشكاط ، بتي جان سيدي قاسم ، بينا تم تصحيح لاراش إلى العرايش والأغوات إلى الأغواط ، فضلا عن ترجمة كازابلانكا إلى الدار البيضاء. وبالمثل في تونس صارت فيريفيل منزل بورقبية ، بينا تحررت بيزرت من التصحيف فارتدت بنزرت ، وإنفيدافيل فعادت الفيضة ، ولا سخيرا التي عادت الصخيرة ...الخ (۱) .

أما فى العالم الجديد ، إذا انتقلنا من النقيض إلى النقيض ، ففقط لأن معظم أسماء الأماكن جديدة من وضع الاستعار أو التعمير الأوربي أصلا وأساسا ، فقليلة هى الأسماء التي تغيرت بعد التحرير مؤخرا فى منطقة مثل الكاريبي أو شمال أمريكا الجنوبية . ولعل أبرز هذه القلة هي جويانا التي حلت محل جيانا البريطانية ، وسورينام بدل جيانا المولندية ، ثم بليز بدل هوندوراس البريطانية .

على أن معركة تغيير الأسماء إنما بدأت وبرزت فى آسيا الموسمية أو جنوب شرق آسيا بالتحديد حيث تمت العملية فى الأربعينات فى معظمها. ولقد كان ميدانها الأكبر إندونيسيا ، التى حلت هى نفسها كتسمية ( وإن لم تكن أكثر أصالة ووطنية كما يتفق)

<sup>(</sup>١) جال حمدان ، للدينة العربية ، القاهرة ، ١٩٦٤ ، ص ٥٤ ، ١٠٦ وما بعدها .

محل تسمية الهند الشرقية الهولندية سابقا . فكما ورثت جاكرتا بتافيا (وهى اسم أو سمّى هولندى أصلا) ، عادت بورنيو كاليمنتان ، ونيوجيني إيريان ، بينا صححت سابيس إلى سولاويزى . وعلى الأجناب ، فكما عادت فورموزا من قبل (وهى تسمية برنغالية أصلا منذ أيام ماجلان بمعنى الجميلة )فصارت تايوان ، تغيرت سايجون عاصمة فيتنام من بعد إلى هوتشى منه ، مثلا تغيرت سيلون إلى سرى لانكا وتعدلت كمبوديا إلى كمبوتشيا ... الخ .

ولكنها أفريقيا يقينا ، القارة المظلمة أو المظلومة ، التى عرفت أكبر قدر من الابتزاز أو التشوية فى التسميات مثلها عرفت فى الوجود والحياة . وبالتالى كانت قطب الرحى فى معركة التعديل والتصحيح . فمن ساحل الذهب إلى غانا ، ومن داهومى إلى بنين ، ومن الكونجو إلى زائير ، ومن نياسالند إلى ملاوى ، ومن رودبسيا الشمالية إلى زامبيا والجنوبية إلى زيمبابوى ، ومن بتشوانالند إلى بوتسوانا ، ومن باسوتولند إلى ليسوتو ، ومن جنوب غرب أفريقيا إلى ناميبيا ، ثم أخيرا من مدغشقر إلى ملاجاش .

هذا على مستوى أسماء الدول نفسها . ولكن هناك أيضا العواصم السياسية : فمن ليوبولدفيل إلى كينشاسا في زائير ، ومن فور لامي إلى نجامينا في تشاد ، ومن باثورست إلى بانجول في جامبيا ، ومن لورنسو ماركيز إلى مابوتو في موزمبيق ، وأخيرا جدا من سولسبري إلى هريري (هراري) في زيمبابوي . حتى المدن العادية والأقاليم الادارية بل والمعالم الطبيعية البحتة أعيد تعميدها مثلا حدث في زائير خاصة ، حيث صارت مدينة الشرق الكبيرة ستانلي فيل كيسينجاني ، وإقليم كاتنجا النحاسي الشهير شابا ، وبحيرات الأخدود وهضبة البحيرات بحيرة سيسي كو موبوتو وغير ذلك ...الخ . أو خذ ملاجاش ، حيث عادت قاعدة دبيجو سواريز البحرية الشهيرة أنتسيران ...الخ .

#### بقايا الاستعمار

يبقى لنا أخيرا ، حتى نستكمل مسح التحرير ، أن نحصر مخلفات الاستعار وبقاياه وأن نقيم وزنها ونرصد مصيرها . وهنا نجد من المفيد أن نسجل لقطتين متتابعتين فى شريط انحسار الاستعار لتكون كل منها بمثابة وقفة موحية فى توقيت ذى مغزى ، فواحدة تمثل ماقبل النهاية والأخرى تصور النهاية أو الصورة النهائية . ولعل سنة مراحدة تمثل ماقبل السينيات وأوائل السبعينيات أن تكون خير توقيت للقطة الأولى ، مقابل ١٩٨٠ للوقفة الأخيرة أى الصورة الراهنة اليوم بالتقريب .

فإذا مابدأنا بصورة ١٩٧٠ ، رأينا فلول الاستعار قد أخذت تنزوى على استحياء \_ أم بلا خجل ؟ \_ فى أقصى أطراف الأرض وأركانه المتطوحة ، إما على هوامش القارات كجيوب وأسافين قزمية متناثرة أو كأرخبيلات وجزر سديمية فى البحار القارية ، وفى الأقل ككتل متخلفة relict فى سبيلها إلى النخزق والزوال ، والكل لايزيد عن ٤٪ من مساحة العالم . ومعنى هذا أيضا أن السواحل التى كانت أول مواطئ أقدام الاستعار البحرى هى اليوم آخر معاقله ، وهى من ثم أطول ماعانى من الاستعار وخضع له زمنيا .

ويرسم الخمط الجغرافي العام لفلول الاستعار في ذلك اليوم صورة قلب وجناحين: جناح أيمن في الشرق الأقصى ، وأيسر في الكاريبي ، أما القلب فني أفريقيا والعالم العربي . فمن الشرق نجد هونج كونج البريطانية ومكاو البرتغالية وكل منها جزرى أو شبه جزرى يبدو كالبثور على أطراف القارة ، وهي تحت رحمة القوة القارية ـ الصين ـ تماما ، وبقاؤها للآن ليس إلا جزءا من سياسة اقتصادية خاصة لتلك القوة ، ولو شاءت لاستردتها في ساعات ( « بالتليفون » كما يقال أحيانا ) . ثم هناك أرخبيل الأوقيانوسية بما في ذلك نيوجيني أو إيريان الشرقية إلى الشرق والشهال الشرقي من أستراليا حيث لازال الاستعار البريطاني والفرنسي يتقاسم هذه الجزر الشتيتة القزمية .

وفى أقصى الغرب فى الكاريبى تتناظر صوره مماثلة . فلا زالت كثير من جزر الأنتيل الصغرى موزعة بين الاستعارين البريطانى والفرنسى ، بينا على ساحل القارة المقابل اثنتان من الجيانات الثلاث ، الفرنسية والهولندية . وبين الطرفين يتقوقع الاستعار فى عدة جزر محيطية غائرة سحيقة العمق فى المحيطات كبعض جزر المحيط الهندى مثل سيشل وأرحبيل تشيجوس وكيكوس ثم جزر كومورو وموريشس وروينيون ، وبعض جزر المحيط الأطلسي (اسنشن ، سانت هيلانه) ، وإن كان قد تقرر أخيرا استقلال موريشس . ولكن يلاحظ فى نفس الوقت أن الاستعار بدأ يتحصن فى هذه الجزر النائية ويسحب إليها قواعده من أواسط القارات وأطرافها كها حدث فى بعض جزر ملديف وكومورو .

ولكن دائرة العالم العربى وأفريقيا هي بلا شك أكبر معاقل الاستعار المتخلفة . فهناك مجموعتان من الأشكال الاستعارية : أسافين وجيوب محلية ، وكتل جذعية ضخمة. فمن الأولى الاستعار الصهيونى الآثم فى فلسطين المحتلة ، وجيوب سبتة ومليلة وإفنى وريودى أورو حيث يعشش الاستعار الإسبانى ، ثم هناك فى أفريقيا المدارية غينيا البرتغالية وريومونى وساوتومى الإسبانية وكابندا وكلها فى دائرة غرب أفريقيا ، وأخيرا الصومال الفرنسى على الساحل الشرق . أما الكتل الرئيسية المتخلفة فهى أولا الجنوب العربى ابتداء من البحرين حتى ظفار حيث ظل يتشبث الاستعار البريطانى فى استاتة يائسة يفسرها البترول بكل سهولة ، إلى أن أرغمه تقلصه وتدهوره الاقتصادى على إعلان عزمه على الانسحاب منه قبل ١٩٧١ .

ثمة ثانيا كتلة أفريقيا الجنوبية التي تجمع بين أنجولا وموزمبيق البرتغالية وبين روديسيا وسواز يلاند ، بالاضافة إلى جنوب أفريقيا البيضاء ومعها جنوب غرب أفريقيا التي اغتصبتها (ناميبيا). والكتلة في مجموعها ترسم رقم ٧ ، حيث يرسل التحرير في قلبها سهمه مفتتا وممزقا. وواضح أن هذه ليست أكبر معقل متخلف متبق للاستعار ، وإنما هي أيضا أضخم كتلة متصلة تبقي له في أي جزء من العالم.

ولم يكن شك في أن مصير الجزر وأشباه الجزر والأسافين الساحلية مقدور ، فهى – بحكم الجغرافيا على الأقل – إلى زوال وأيامها معدودة ، ولن تستطيع أى مقاومة إذاء المد التحريرى ، فإن بحر الاستقلال يطوقها تماما ولا يمكن أن تنجو من قوة تعريته . وإنما المشكلة في الكتل الجذعية بخاصة ، فهناك يتراص الاستعار ويتماسك ويبدى «وحدة » جديدة في وجه التحرير . ومع ذلك فمصيرها أيضا محتوم ، وإن طال الأمد نوعا . وعلى التحرير أن يضغط بمزيد من القوة والعنف ، وقد لا ينقضي عقد وبعض عقد حتى يقتلعها ويكتسحها تماما . ولعل السبعينات أو الثمانينات على أكثر تقدير تشهد عملية دفن آخر فلول للاستعار في الأرض أو في البحر . وسنرى إلى أى حد يتحقق هذا في اللقطة الأخيرة ١٩٨٠ ، بعد أن نختتم لقطة ١٩٧٠ .

فإذا نحن أردنا أن نضع قوى الاستعار حوالى ١٩٧٠ فى حساب الخسائر والأرباح ، فسنجد نتائج بل نقائض مثيرة بل غير منطقية ، لعل أغربها أن « أكبر » قوة استعارية ف عالم ذلك اليوم هى البرتغال القزمية الحفرية ! أجل البرتغال ، فإن مستعمراتها يومئذ فى أفريقيا أكبر مساحة وسكانا من مستعمرات أى قوة أخرى فى العالم . ويليها فى الوزن الاستعار البريطانى ، بينا قد يزيد الاستعار الإسبانى بدوره ـ وهو إمبراطورية جيوب وأسافين بحت ـ عن الاستعار الفرنسى . فالإمبراطورية الفرنسية هى بلا شك التى من بين الاستعار الكبير قد بادت تماما فى عصر التحرير ، وبقاياها فى ١٩٧٠ رمزية تذكارية

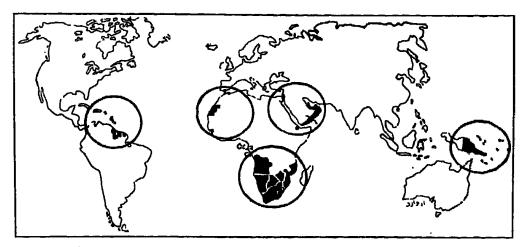

شكل (٢٩ أ) بقايا الاستعمار ، ١٩٦٨ : نحو ٣,٥ / من العالم ، ممزقة في جزر متباعدة في أركان الأرض وهوامش القارات في جناحين وقلب . المعقل الرئيسي للاستعمار يتركز في أفريقيا الجنوبية ...



شكل (٢٩ ب) بقايا الاستعمار الأخيرة ١٩٨٢ : لا زال المعقل الرئيسي يتركز على ركني افريقيا في أقصى الشيال الشرقي والجنوب .

صرفة لاتزيد على الصومال فى أفريقيا وجيانا فى أمريكا الجنوبية وبعض جزر قليلة من الأوقيانوسية . ويشبهها فى هذا هولندا ، بينا فقدت بلجيكا مستعمرتها الوحيدة .

وتقودنا هذه التطورات الانقلابية فى مصائر الاستعار إلى ظاهرة طريفة فى ترتيب عملية تصفية القوى الاستعارية . فبوجه عام يمكن أن نقول إن أقدم الإمبراطوريات (القوى العتيقة) هى آخرها زوالا اليوم ، وآخر من دخل ميدان الاستعار (القوى الوليدة) هو أول من خرج منه . أى أن العلاقة ـ للغرابة ـ عكسية . فلقد كانت ألمانيا آخر من خرج إلى الاستعار فى السبعينات بعد وحدتها ، وكانت كذلك أول من خرج منه فى الحرب الكبرى الأولى . وفى السبعينات أيضا دخلت إيطاليا دائرة الاستعار ، ومع الحرب الكبرى الثانية كان خروجها . وعلى الطرف النقيض كانت البرتغال وإسبانيا أول من افتتح العمل الاستعارى ، وهما حتى ذلك اليوم أقل من خسر نسبيا . وبين الطرفين كانت تأتى فرنسا وهولندا وبريطانيا بدرجات متفاوتة أو مطردة .

#### 194.

إذا انتقلنا الآن إلى ١٩٨٠ ، فما أبعد المدى بين الصورتين. إن الاستعار المحتضر قد لفظ أنفاسة أو كاد ، أو قل هو فى النزع الأخير. معظم الجيوب والأسافين الساحلية السابقة ، إذا بدأنا بالأدنى ، بالاضافة أيضا إلى معظم الجزر الساحلية والبحرية والمحيطية ، قد تحررت. وعلى سبيل المثال ، فلم يعد يتبق من الإمبراطورية البريطانية القديمة ، التى بلغت فى أوجها نحو ١٣٠٠ مليون نسمة ، سوى حفنة من الجزر وأشباه الجزر المبعثرة مجموع سكانها ٦ ملايين نسمة ، ٥ ملايين منهم فى هونج كونج وحدها!

وبعامة فإن البقايا الاستعارية المتخلفة لاتعدو بالكاد شرق نيوجيني أو إيريان الشرقية في أستراليشيا شرقا ، مع بعض آخر معاقل القواعد البحرية المجددة والمكثفة في أعمق جزر الهندى مثل أرخبيل تشيجوس في القلب وكيكوس على الجنب . ثم هناك في أقصى الغرب عدد كبير نسبيا من الحالات في الأطلسي شهالا وجنوبا ولكن في الكاريبي خصوصا . فثمة ماتزال جزر برمودا ، ثم في الكاريبي توركوس ، كايكوس ، جراند كايمان ، فرجين ، ليوارد ، بيتكيرن ، ثم في جنوب الأطلسي سانت هيلينا ، أسنشن ، وتريستان دا كونها ، فضلا عن جزر فوكلند (إيسلاس مالبيناس السنعمرة السابقة والأرجنتين المطالبة الحالية . وأخيرا ، وفها بين الهندى والأطلسي ، ثمة في السابقة والأرجنتين المطالبة الحالية . وأخيرا ، وفها بين الهندى والأطلسي ، ثمة في

الوسط جبل طارق بإسبانيا وسبتة ومليلة فى المغرب . ولعل هذه الدائرة الأخيرة هى من أطرف متناقضات الاستعار فى نزعه الأخير ، ولذا تستحق نظرة جانبية خاصة .

فن المفارقات الساخرة لاشك أنه فى الوقت الذى يتشبث الاستعار الإسبانى بآخر جيوبه فى أفريقيا وفى كل الدنيا وهو سبتة ومليلة ، يتشبث الاستعار البريطانى بآخر جيوبه ربما فى كل الدنيا أيضا أو على أية حال فى أوربا نفسها وإسبانيا بالذات وهو جبل طارق ." هذا آخر استعار أوربى فى أفريقيا ، وهذا آخر استعار أوربى فى أوربا . والطريف أن الجيبين القزميين المدنيين يتواجهان عبر المضيق على أقصى نهايتى أو طرفى القارتين . وكلاهما ، بعد ، أو بالأحرى من قبل ، من أقدم حالات الاستعار فى قارته : هذا سابق للاسترداد الإسبانى نفسه فى القرن ١٥ ، وهذا سابق لأوترخت فى القرن ١٨ . الفارق الأساسى فقط أن هذا استعار استيطانى وهذا استراتيجى .

لكن أخطر من الجيوب المتخلفة ، الكتل الاستعارية المتبقية ، أخطر بكثير وخارج كل حدود ، بل لعلها أخطر ما في تاريخ الاستعار جميعا سواء في أوجه أو حضيضه . فرغم أن مابتي منها الآن حالتان فقط ، فإن فيها تكمن وتتركز كل ضراوة وشراسة ودموية الاستعار الوحشى الكاسر المكسور . والحالتان هما بالطبع إسرائيل وجنوب أفريقيا . والاثنتان نظائر جيوبوليتيكية واستعارية إلى أقصى حد : فجغرافيا ، هذه على أقصى ضلوع أفريقيا الشهالية وهذه على أقصى طرفها الجنوبي . وسياسيا ، كلتاهما استعار استيطاني عنصرى دموى إبادى إحلالى كثيف ، يبدأ باغتصاب الوطن ويؤمن بالتفوق العنصرى ويمارس العزل الجنسي وينتهى بالتصفية الجسدية والاحلال الإثني . وليس صدفة ولا اعتباطا بعد هذا أن يتحالف الاستعاران تحالفا غير مقدس ضدكل من العرب وأفريقيا على السواء .

ولئن كانت اليد العليا تبدو لها الآن على ضحاياهما ، وكان من الصعب أن يتنبأ أحد حاليا بمصيرهما على المدى القريب ، فإن من المسلم به علميا أن المصير محتوم ومختوم ومحكوم عليه تاريخيا وفى المدى البعيد . أما الوضع القانوني مها كان فزائل أو زائف ، والاعتراف \_ أى اعتراف \_ ليس نهاية المطاف . والوضع القانوني على أية حال ليس إلا تقييدا للقوة وللأمر الواقع ، لا يمنع من إمكانية تغييره متى استطاعت القوة وفرض الأمر الواقع الجديد نفسه .

#### التحريس، العالم، والاستعمار

ماذا تعنى ثورة التحرير بالنسبة للعالم ؟ الشيء الكثير بالتأكيد ، ولكنه باختصار إعادة توزيع الأثقال والقوى السياسية فوق هذا الكوكب . فبالنسبه للدول المتحررة تعنى ظهور قوة جديدة على مسرح السياسة العالمية هي العالم الثالث ومجموعة عدم الانحياز . ولكن لهذه حديثها فيا بعد . و إنما يعنينا هنا خسائر الجانب الاستعارى . وهذه تنقسم إلى قسمين : تغيير الوزن والقوة النسبية لغرب أوربا ، ثم تغيير الأوزان والقوى النسبية بين الدول داخل غرب أوربا .

فعن الأولى ، لاشك أن عصر أوربا الغربية قد انتهى تماما ، وقد خرجت زعامة العالم منها إلى الأبد ، وتضاءل وزنها النسبى فى العالم ككل ، وبدأت تأخذ حجمها الطبيعى بلا مبالغة أو تورم مصطنع فى العالم . ولعلها ــ برمتها ــ لاترقى إلى مستوى الصف الأول من القوى العالمية ، وبالتأكيد لاتطاول أيا من القوتين الماموث ، ولا تزيد بوضعها الراهن ، وقد جردت من مستعمراتها ، عن أن تكون منطقة حاجزية تصادمية بينها ، بل هى الآن بالفعل ذيل للولايات المتحدة أو بمثابة برتغال كبرى جديدة بالنسبة إلى بريطانيا عظمى جديدة هى الولايات المتحدة ، بينها أصبحت بريطانيا القديمة نفسها رجل أوربا المريض الجديد ! (١)

كذلك فإن تقلصها إلى قوقعتها الأصلية سلخ عنها موارد ومكاسب عبر البحار وألتى بها على مواردها المحلية الضيقة وحدها . من هنا أزماتها المادية والاقتصادية الخانقة التى تتردى فيها تباعاكل دولة من دولها بلا استثناء منذ مابعد التحرير ، وبقدر ماكانت نسبة المكاسب الاستعارية في الدخل القومي بقدر ماكانت النكسة . ولاشك أن مكاسب الاستعار التراكمية لازالت تخفي أو تخفف من حدة الأزمة ، كها أن التجارة العالمية لاتزال شبه استعارية في هيكلها ، هذا عدا علاقات كومنولث واتحاد فرنسي . الخ . ولكن إن آجلا أو عاجلا ستواجه هذه الدول المزيد من الصعوبات ، وقد يتجمد ولكن إن آجلا أو ينحدر ، أو تصدر الفائض من سكانها إلى المهاجر الأوربية . والمشاهد أن بعض هذه الدول لم تفق بعد من آثار خمرة الاستعار ولم تدرك تماما مواقعها المتواضعة الجديدة ، ومن ثم تبدو في ميدان السياسة العالمية أدنى إلى أقزام تتصرف المتواضعة الجديدة ، ومن ثم تبدو في ميدان السياسة العالمية أدنى إلى أقزام تتصرف

Hans. G. Morgenthau, Politics Among Nations, The Struggle for Power & Peace, 1954. (1)

كعالقة ، مما أصبح بلا مواربة إما موضع سخرية أو ضيق حتى أصدقائها من القوى الماموث !

هذا التضاؤل النسبي في الوزن السياسي والموارد الاقتصادية هو وحده وأساسا الذي يفسر الحملات المحمومة لوحدة أوروبا حتى تستعيد بعض المكانة في عالم متغير. والواقع أنه دفاع عن النفس بقدر ماهو رد على حركة التحرير وتكتل ضدها بالذات ، أكثر مما هو رد على القوتين الماموث. وإذا كان الأوربيون المتحمسون للوحدة يرونها ضرورة بقائية ، فلا ينبغي من جانبنا أن ننسي أن وراءها مسحة لونية عنصرية ، فما هي في النهاية إلا وحدة الجنس الأبيض. ولمشروع الوحدة كما يتصوره دعاته مراحل ثلاث: جمركية ، فاقتصادية ، ثم سياسية . ولكن التطبيق يتعثر حاليا بين كتل وتجمعات متضاربة داخل النطاق.

بيد أن المهم فى المدى البعيد أن أوربا اليوم أبعد عن الوحدة مما كانت منذ قرون ، وبالتحديد منذ ماقبل عصر الكشوف والاستعار البحرى (۱). ذلك أن الاهتامات الاستعارية عبر البحار لم تترك أوربا فى حركة طاردة لا جاذبة مركزية فحسب ، بل فى صراعات عميقة وسعارات شرسة باعدت بينها أكثر من أى وقت مضى . وليس من الصدفة بالتأكيد أنها لم تبدأ تتقارب في بينها إلا بعد أن فقدت تلك الأسلاب أسباب الصراع . وعلى كل ، فإذا كانت وحدة منطقة كالولايات المتحدة مثلا قد نجحت لأنها عمدا تناست كل التاريخ وأهملت كل الجغرافيا ، فإن وحدة أوربا تتعثر لأنها كا قبل - تتذكر التاريخ أكثر مما ينبغى وتتذكر الجغرافيا أقل مما ينبغى .

أما عن تغيير الأوزان والقوى النسبية للدول داخل أوربا الغربية ، فلا شك أنها لانتضح اليوم تماما بفعل القصور الذاتى والاندفاع التاريخى ، ولكنها جديرة بأن تطفو على السطح إن آجلا أو عاجلا ، ولو أن بعض إرهاصاتها قد بدأت بالفعل . فع عودة كل دولة إلى قاعدتها الأرضية الوطنية وتصفية واستهلاك الآثار التراكمية لمكاسب الاستعار القديمة بالتدريج ، قد تقترب نوعا أوزانها ومواردها وقواها النسبية من نمط ماقبل الانقلاب الصناعى ، بمعنى أن يصبح لحجم الموضع المحلى وثرائه دور أكبر فى تحديد القوة العامة .

<sup>(1)</sup> 

وإذا صح هذا فألمانيا هي وريئة الصدارة الحتمية في أوربا الغربية بدلا من بريطانيا ، كما أنه ليس من المستبعد أن تقترب فرنسا من بريطانيا جدا . ولعل الدور الذي تمارسه فرنسا ، ديجول خاصة ، في تخضيد شوكة بريطانيا في القارة هو نذير أو دليل على هذا التطور التدريجي المحتمل . وسيكون على بريطانيا في النهاية أن تقف صاغرة في الصف الأوربي كلما تقلص الكومونولث . فدول الكومونولث غير البيضاء ستغادره على الأرجح بالتدريج ، بينما أن دوله البيضاء نفسها خاصة المتطوحة الموقع كأستراليا ونيوزيلند وكندا ليس من المستحيل أن تنفصل يوما ما (١١) . فهي لم تنفصل في الماضي مثلما فعلت الولايات المتحدة قديما \_ إلا لضعفها وضآلتها وشدة اعتهادها الاقتصادي والدفاعي على بريطانيا . ولكنها قد تجد من نفسها القوة على الخروج يوما في المستقبل البعيد ، وإلا فإنها على الأقل ستكون أقل التصاقا بها وارتباطا .

Cole, p. 315-6.

# الفصّ ل الثّاني عَشر

# الانقسلاب النسووى العصسر النسووى

هو ثانى انقلابين تعاصرا منذ نهاية الحرب الثانية ، وربما كان أولها فى خطورته ورهبته . وقد أعلنت عن ميلاده مأساة هيروشيا ونجازاكى ، وكانت هذه البداية كافية لتضع نهاية لتلك الحرب . غير أن قنبلة هيروشيا على بشاعتها لم تكن إلا طفولة العصر النووى ، قنبلة «بدائية قزمية » كها توصف الآن ، «قنبلة صنعت للأطفال ، وربما صنعها الأطفال الآن » كها تهكم أحدهم أخيرا فى سخرية لا تخلو من جد ومبالغة لا ينقصها شىء من حق (إشارة إلى توصل بعض تلاميذ المدارس فى أمريكا إلى تركيب هيكلها مؤخرا) .

ذلك أن السلاح النووى قد تطور منذ ذلك الوقت تطورا رهيبا ، فانتقل من القنبلة الذرية إلى الهيدروجينية إلى قنبلة النيوترون التي تقتل البشر دون العمران ، وربما انتقلنا بعد ذلك إلى الكوبالتية. وفي الوقت نفسه تحولت وسيلة نقل هذا السلاح من الطائرة القاذفة إلى الصواريخ الموجهة والصواريخ عابرة القارات ثم أخيرا إلى الغواصات النووية ، أى تحولت قاعدة انطلاقه من الجو إلى الأرض إلى البحر على الترتيب. أضف إلى هذا ما يقال عنه من صواريخ مدارية قادمة على الطريق ، فضلا عن الأقار الصناعية التي تعددت طرزها وتعاقبت أجيالها وأصبحت «تعمر» الغلاف الغازى والفضاء بكثافة متزايدة وبصفة مستمرة.

أما من حيث الانتشار ، فلقد كانت الولايات المتحدة هي الأسبق إلى تدشين العصر النووى وذلك في نهاية الحرب الثانية (أواسط ١٩٤٥) ، بينا تخلف الاتحاد السوفيتي قليلا حتى لحق بها بعد فترة دقيقة وحرجة في أول الخمسينات (أواخر ١٩٤٩). وبعد ذلك دخلت بريطانيا المجال ثم فرنسا ، الأولى بمساعدة أمريكية جزئية ربما ، إلا أنها على السواء ظلتا من مرتبة متواضعة نسبيا.

ثم أخيرا في الستينات اقتحمت الصين « النادى الذرى » لتكون خامسة الدول النووية وأولى الدول غير الأوربية . وكان قد قدر أنها ستظل طويلا في المرحلة البدائية التي كانت عليها الولايات المتحدة منذ عشرين عاما ، إلا أنها طفرت بسرعة خارقة حتى سبقت فرنسا هيدروجينيا . ثم أخيرا جدا ولكن ليس آخرا جاءت الهند ، والمقول أيضا إسرائيل ، وربما معها جنوب إفريقيا . والمقدر أن هناك أكثر من عشر دول أخرى ستلحق بالنادى في غضون السنوات القليلة القادمة ، منها إسبانيا والبرازيل وباكستان وكندا والأرجنتين ... الخ .

ومعنى هذا أن السلاح النووى \_ ما لم يتفق على منعه جديا \_ قد ينتشر فى يوم ما انتشار الحضارة الصناعية والتكنولوجيا الحديثة ذاتها . أما حاليا ، فإن هذا النادى يعد استراتيجيا أرستقراطية العالم الجديدة بلا نزاع ، هو وحده عالم القوة المعاصر حقا وصدقا . وليس صدفة ولا هو من قبيل محض الأخلاقيات السياسية المنزهة أن يحرم النادى دخوله على غير الأعضاء ، حيث فرض مؤخرا اتفاقية منع انتشار الأسلحة النوية non-proliferation وهذا المنع ، الذى يكاد يقنن دوليا « نظام الكاست » فى عالم القوة ، يعد فى نظر « المنبوذين نوويا » مرادفا للاحتكار النووى ، أى محاولة لاحتكار القوة ، أى لاحتكار المستقبل .

ولهذا رفضته كثير من الدول الصغرى والكبرى وعلى رأسها الصين ، التى دعت العالم وخاصة العالم الثالث وعدم الانحياز إلى الكفاح من أجل نزع السلاح النووى برمته في العالم أجمع بدءا بالعملاقين ذاتها ثم تحريمه إلى الأبد مع تصفية كل القواعد العسكرية في العالم أيضا . أما سياسة المناطق المحيدة أو المنزوعة السلاح نوويا ، كالمتوسط والهندى واللاتينية ، فهى ببساطة المرادف النووى لنظرية الفراغ العتيقة في رأى البعض . وأما محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية بين العملاقين فهى باعتراف أمريكا محاولة لصياغة قانون جديد فقط لسباق التسلح النووى بينها ، وبالتالى «سجل لسباق الأسلحة الاستراتيجية مائة في المائة » كما تتهمه الصين بحق ، بينا أن الاتفاقية نفسها « لا تمس ذرة واحدة في ترساناتها النووية » كما تكشف الصين أيضا . (١)

<sup>(</sup>١) خيرى عزيز ، و التحرك الديبلوماسي والانفتاح الصيني الأخير، ، السياسة الدولية ، أكتوبر ١٩٧٨ ، ص

### الاحتمكار النمووى

هذه الصورة ، مها يكن الأمر ، لا تنفى من الوجهة العملية أن هناك حتى الآن احتكارا ثنائيا فعليا وحقيقيا للقوة النووية تتقاسمه الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى اللتان تستأثران وحدهما بنحو ، ٩٪ من التجارب والتفجيرات النووية . وهذا الاحتكار ، أكثر من أى شيء آخر ، يجعل مصير العالم رهنا بهاتين القوتين المتصارعتين اللتين وصل الأمر إلى حد تشبيه كل منها بإله بشرى : قادر على أن يبقى للعالم على حياته أو أن يحرمه كله إياها فى لحظات : إنها قمة آلهة قمة الأوليمب الجديدة ، قل مثل زيوس وفولكان أو غيرهما فى أساطير الاغريق .

وبلغة السياسة الدولية الجديدة ، إنها وحدهما القوتان الأعظم super-powers . وتلك وحدها هي حالة أو صفة القوة الأعظم super-powerdom . حيث سائر النوويين من القوى الكبيرة أو القوى فقط great powers . ومعنى هذا أن أبسط وأوضح نتيجة للعصر النووى أنه زاد من عنف تركيز القوة واحتكارها في حدود الاستقطاب الثنائي الراهن ، وزاد بذلك من اختلال ميزان القوة في العالم ككل ، وضاعف من رهبة التصادم بين القطبين العملاقين .

فلقد تستطيع القوى النووية الصغرى أن تبدأ حربا نووية أو عالمية ، ولكنها تعجز عن أن تنهيها ، هذا إن تجاسرت على أن تبدأها أصلا ، وهي لن تفعل ، من فرط رهبة القوتين الأعظم لن تفعل ، كما تؤكد حرب السويس ١٩٥٦ وانسحاب العدوان الثلاثي في وجه الانذار الصاروخي السوفيتي والضغط الأمريكي . أما القوتان الأعظم فها وحدهما اللتان تملكان أن تبدآ حربا نووية وأن تنهياها \_ ولكن فقط بعد أن تنهي نفسها والآخرين والعالم أجمع .

من هنا فإذا كانت علاقة القوة بين القوتين الأعظم وبين النوويين من القوى الكبيرة هى هكذا علاقة «صد ورد checkmate» (كش ملك) ، باترة محسومة ولا مفر فيها من الانصياع والصدوع بالأمر والتراجع أو الانسحاب ، فإنها بينها هما نفسيها علاقة شد وجذب stalemate (مضاربة) معقدة متناطحة متكافئة ، لا مفر فيها من المناورة والمداورة ، والمقايضة والمساومة ، والمد والجزر ، مع أقصى درجات ضبط النفس والتعقل رغم ضراوتها وهولها .

#### الخطر النووي

ومن الواضح بعد هذا على التو أن العصر النووى يمثل طفرة فى تاريخ الاستراتيجية بل البشرية لم تخطر على قلب بشر ، تضع كل مراحل الاستراتيجية الماضية وكل أنواع الأسلحة « التقليدية » فى متحف التاريخ ، ويمكن ببساطة أن تضع البشرية نفسها والنوع الانسانى برمته فى ذمة التاريخ كذلك ! فعلى سبيل المثال ، قدر أن عشر قنابل ذرية من أكبر ما كان معروفا فى ١٩٥٤ تعادل فى قوتها التدميرية كل ما ألتى جميع المتحاربين فى الحرب العالمية الثانية من قنابل وألغام ومتفجرات . (١) وفى منتصف الستينات فقط أعلن الاتحاد السوفيتي أن رأسا ذرية واحدا مما يستطيع أن يقذف يعادل نفس القوة برمتها ، بل قوة كل ما استخدم من متفجرات فى جميع حروب البشرية ! أما بعد ذلك بسنتين فقط فقد كان المقول أن الولايات المتحدة تملك من الرصيد النووى ما يكفى لتدمير العالم بأسره ثلاث مرات أو أربعا (!) ، بينا كان الاتحاد السوفيتي ما يكفى لتدميره مرة واحدة فقط (٢) .

أما الآن فإن غواصة نووية واحدة تحمل من القوة التدميرية ما يعادل القوة التدميرية لجميع الأسلحة التى أطلقت خلال الحرب العالمية الثانية بأسرها . وآخر ما يقال في هذا المجال أن بالعالم مخزونا من الأسلحة النووية يكني لتدمير الأرض جميعا عشرات المرات .

وبالتحديد فإن المقدر حاليا ( ١٩٨٢ ) أن مجموع الترسانة النووية للقطبين الأعظم معا يعادل ٨ مليارات طن من مادة ت . ن . ت الشديدة الانفجار ، بينما أن ما تمتلكه الدول النووية الآن في العالم تعادل قوته قوة مليون قنبلة من نوع هيروشيا .

ومن العبث بعد هذا أن نمضى فى حصر الاحصاءات والتقديرات اللاحقة أو الماثلة. غير أن النقطة المؤكدة هى أن العصر النووى ، لأول مرة فى تاريخ الصراع البشرى ، يضع العالم وجها لوجه مع الانتحار أو انقراض النوع. اختيار رهيب ، واختبار أشد رهبة. ومن الصعب ، حتى على الاستراتيجيين ، تصور شكل الحرب اللرية الشاملة ، وإن كان من المؤكد أنها إن وقعت الواقعة ستكون قصيرة الأمد إلى أبعد حد ، أشبه بومضة فجائية أو بصعقة كهربائية يعقبها احتراق بشع ثم رماد الموت.

<sup>(</sup>١) مورجنتاو ، المرجع المذكور .

M.H. Heikal, Sphinx and Commissar, Land., 1978, p. 12 q.

إنها بكل بساطة وعلى أحسن الفروض « القيامة النووية nuclear doomsday» كما وصفها البعض .

#### الانتخاب النووى

وفيا عدا هذا ، فنحن نتقدم خطوة أخرى فى سبيل تحديد نتائج الصدام النووى إذا عرفنا على من ستنصب تلك النتائج أساسا . وليس من الممكن بطبيعة الحال التكهن بمدى حدود الصدام جغرافيا وسياسيا وما إذا كان قد يبتلع العالم كله أو جله فى أتونه ، ولكن المحقق أنه إذا اقتصر على المعسكرين المتصارعين فإن الانتحار المتبادل الذى أشرنا إليه سيكون على وجه التحديد انتحارا للجنس الأبيض بالذات والانسان الأوربي أساسا : السلاف فى الشرق ، التيوتون واللاتين فى الوسط ، والأنجلو ـ ساكسون فى الغرب . فأوربا بعامة ، وأوربا الغربية بخاصة ، وألمانيا بشطريها بالأخص ، هى المرشح الرئيسي للحرب النووية فى كل التقديرات السياسية والعسكرية .

وبحسب آخر تقديرات الخانينات التى توصل إليها علماء الذرة والطبيعة ، فإن أى حرب نووية محدودة تنشب داخل أوربا ستبلغ قائمة ضحاياها كالآتى : نحو ١٠٠ مليون نسمة قتلى على الفور ، ٢٨ مليونا يموتون بعدهم بتأثير الاشعاع النووى ، بمجموع قدره نحو ١٦٨ مليونا ، يضاف إليهم ١٥٠ مليون مصاب إصابات خطيرة ، وبهذا يبلغ إجالى مجموع ضحايا الحرب بشكل أو آخر نحو ٣١٨ مليون نسمة أو نحو نصف سكان القارة (مقابل ١٣٩ مليونا أو ثلثى السكان في حالة الولايات المتحدة) . أضف إلى هذا أن الغلاف الجوى الأوربي سوف يتشبع بالغازات والدخان إلى حد يحيل النهار ليلا بحيث يقضى على الزراعة وكل الكائنات الحية . ولهذا فإن من أفلت من الموت لن يفلت بعده من المجاعة أو الجوع والوباء أو المرض .

هذه صورة ، أما الصورة الثانية فتتسع لتشمل نصف الكرة الشهالى . فالمقدر أن الدلاع حرب نووية بين العملاقين سيعنى على الفور انطلاق أو تبادل قذف نحو ١٥ ألف قنبلة نووية (١٤٧٤٦ بالتحديد ١) ، سوف تنصب أساسا على نحو ١٤٥ مدينة أوربية فئة + ٢٠٠٠ ألف نسمة . والمقدر بعد هذا أن عدد ضحايا هذه الحرب فى الأربع والعشرين ساعة الأولى سوف يبلغ نحو ٥٥٠ مليون نسمة من القتلى ونحو ٥٥٠ مليونا من الاصابات الخطيرة ، أى بمجموع نحو ١١٠٠ مليون نسمة أى نحو ربع البشرية ...

والمعنى المباشر لهذه التقديرات وأمثالها هو ببساطة أنه إذا اتخذت الحرب النووية

أبعادا عالمية ، فلن تترك على ظهر الأرض من بقايا البشرية إلا «قليلا من الأفريقيين وكثيرا من الصينيين» كما عبر مرة خروتشوف. وحتى إن لم ينقرض الجنس الأوربي وأفلتت من الواقعة بذور له أو «خميرة» ، فلن يكون بعدها إلا أقلية مسحوقة عديا وماديا في عالم ما بعد الحرب النووية ، بينا ستضيع سيطرته العالمية سياسيا إلى الأبد ، ويرث الأرض من بعده من كانوا «عباده المستضعفين» من «ملونين» ومستعمرات سابقة ... الخ . حتى القوتان الأعظم نفسها لو دخلتا حربا نووية محدودة أو شاملة فإن المقدر أنها ستخرجان منها وقد انزلقتا على أفضل الأحوال إلى دول محطمة مخربة من الدرجة الثانية أو الثالثة ، فاقدتين بذلك ليس فقط صدارتها في العالم لدول ثانوية أصغر بل وربما كذلك مستقبلها ذاته .

بهذا وبذاك تبدأ للعالم جغرافيا جنسية وسياسة جديدة تماما ومختلفة جذريا عما ألف الأوربى : عالم قد تتبع فيه المعتدلات المداريات وتخضع فيه العروض العليا للعروض السفلى ، وقد يصبح فيه سادة الأمس توابع الغد وعبيد الأمس سادة الغد ، ويكون الجنس الأبيض هو الجنس المغلوب على أمره فى العائلة البشرية ! ومعنى هذا كله أن التصادم النووى لا يأخذ مظهرا استراتيجيا فحسب ، ولكنه يكتسب قبله مغزى جنسيا أنثرو بولوجيا مباشرا ويبدو لأطرافه انتحار الرجل الأبيض أكثر منه ، وقبل أن يكون ، انتحار الجنس البشرى ، بحيث يجعلها تعيد النظر فى الجانب الاستراتيجي كله .

تلك إذن هي احتالات المستقبل: صورة رهيبة للبشرية عامة وحلم مفزع كالكابوس الجاثم للأوربي خاصة. ومن هنا جاء رد الفعل العنيف. فلقد جعلت الاستراتيجية النووية الحرب مستحيلة ، وجعلت من « التعايش السلمي » ضرورة بقائية ، وهذا وذاك على الأقل بحكم « ميزان الرعب النووي » . ومن هنا أصبحت الترسانة النووية العالمية طاقة مشلولة أو رادعا ذاتيا كالبوميرانج الذي يرتد إلى صدر صاحبه .

وهذا الموقف ، كما يقول مورجنتاو ، يحمل فى طواياه إما الشر المستطير الذى لم يسبق له مثيل ، وإما الخير الذى لا يكاد يصدق . وفى الأثناء ، فإن الخلافات الأيديولوجية والصراعية الأسية تظل قابعة فى أخاديد غائرة تنفى السلام العالمي مثلما نفيت الحرب العالمية من قبل . وفى ظل هذا المناخ السياسي ، الذى يشبه الرهو الثقيل الممض ، لم يكن غريبا أن أخذت تتجرثم عدة خطوط جديدة فى السياسة العالمية أو

تتجوهر . غير أن تحليل هذه الخطوط يستدعى منا أولا أن نحدد مراحل التوازن النووى المتعاقبة في تطورها واحدة بعد الأخرى ، نقطتنا التالية .

# مراحل التوازن النووى

منذ بدأ العصر النووى فى نهاية الحرب الثانية إلى اليوم فى أوائل الممانينات ، نستطيع أن نتعرف على أربع مراحل أو توازنات نووية تمثل فى مجموعها اتجاها تدريجيا من الاحتكار المطلق للقوة النووية لأحد الطرفين إلى تكافؤ مطلق بينها ، رغم الذبذبات الثانوية المؤقتة والسبق المرحلي العابر لهذا الطرف أو ذاك . ولهذا كان لكل مرحلة مغزاها واستراتيجيتها – ورعبها أيضا . فالمرحلة الأولى تبدأ من منتصف الأربعينات حتى نهايتها ، فهى فى معنى نصف مرحلة تقريبا ، بينها تغطى كل مرحلة من المراحل الثلاث التالية عقدا بأكمله تقريبا . فالمرحلة الثانية هى الخمسينات ، والثالثة الستينات ، والرابعة السبعينات . ولما كانت كل مرحلة تمثل فى جوهرها توازنا نوويا معينا ، فإنها بالتالى تحكم وترسم الأحداث السياسية داخلها بحيث يمكننا منهجيا أن نركب هذه الأحداث وندرسها في إطارها وظلها مرحلة بعد مرحلة تباعا وعلى التتابع كشريط جيوستراتيجي – جيوبوليتيكي مركب ولكنه موحد .

### الأربعينات: الاحتكار والاحتواء

فالمرحلة الأولى هي التي أعقبت الحرب الثانية حتى نهاية الأربعينات ( 20 - 1949) ، حين كانت الولايات المتحدة تنفرد وحدها بالسلاح الذرى ولا يملك الاتحاد السوفيتي إلا جهازا ضخا من الأسلحة التقليدية. تفوق نووى - يعنى - مع تخلف فى الأسلحة التقليدية فى الغرب ، وتخلف نووى مع تفوق فى الأسلحة التقليدية فى الشرق. ولا جدال أنها كانت مرحلة حرجة للغاية بالنسبة للكتلة الشيوعية ، فى وقت كانت الحرب الباردة والصراع المذهبي على أشدهما. وهي بالتالي المرحلة التي كان إغراء الهجوم على أشده كذلك بالنسبة للغرب ، حيث لم يكن ثمة رادع نووى مضاد.

ولقد كان فى ظل هذا التوازن الكتلى المختل بالدقة أن وضعت سياسة الاحتواء أو التطويق الأمريكية على يد مهندسها الأول جورج كينان تحت إدارة ترومان . (١) فهذه

George Kennan, "The sovrce of Soviet conduct", Foreign affairs, July 1947, p. 12-27.

الاستراتيجية تقوم أساسا على مبدأ تدمير الاتحاد السوفيتى بالقاذفات النووية تدميرا تاما إذا هو بدأ بالهجوم المباشر على الولايات نفسها أو أوربا الغربية ، وإن كانت الاستراتيجية نفسها تفترض أن الاتحاد لن يجرؤ على هذه المبادأة لعجزه أو ضعفه النووى المحقق . أما عن الهدف من هذه الاستراتيجية فهو تجميد توسع الكتلة الشرقية وعدم توغلها خارج الستار الحديدى كحد أدنى ، وربما محاصرتها « وتحريرها » فى النهاية كحد أقصى .

فأما تجميد التوسع فيرجع إلى أن أوربا الغربية بعامة كانت بعد دمار الحرب وانهيار الحياة المادية فيها حقلا خصبا للتيارات والتسللات والأحزاب الشيوعية التى برز دورها بشدة فى فترة ما بعد الحرب وانتخاباتها العديدة ، كما حدث فى فرنسا وإيطاليا خاصة وإلى حد ما فى اليونان التى كاد الانقلاب الشيوعى ينتزعها من الغرب كسائر البلقان لولا التدخل الأمريكي بفضل الموقع البحرى المفتوح. وأما هدف «تحرير» شرق أوربا فلأن روح الصراع الإيديولوجي والعقائدي كان فى أوجه ، خاصة فى وهج الحرب الثانية وذكريات القتال ، حتى بلغ أحيانا حد الهوس أو الهيستيريا ، هيستيريا « الحرب الصليبية المقدسة على الشيوعية ».

ونحن نستطيع أن نكون فكرة عن المناخ السياسي والاستراتيجي في تلك المرحلة من دعوة مفكر مثل برتراند رسل ، وهو رجل سلام وداعية تقدمية أصلا ومن حيث المبدأ ، إلى شن الحرب الصليبية على الشيوعية بلا إبطاء على أساس أنها هي « إما الآن أو مطلقا ! now or never » . (١) وتلك كانت في الحقيقة استراتيجية الحرب الوقائية المبكرة وضربة الاجهاض المسبقة أو الضربة الأولى والأخيرة معا . وهناك حتى الآن من يأسى في الغرب على أن هذه فرصة ذهبية ضاعت إلى الأبد ولن تعود أو تتكرر .

أما من حيث المعار فلقد قامت استراتيجية الاحتواء أساسا على إقامة وفرض الأحلاف الاقليمية ، الدفاعية اسما الهجومية فعلا ، في كل مكان حول الاتحاد السوفيتى والكتلة الشرقية . والواقع أن المرحلة شهدت أكبر حملة أمريكية محمومة في هذا السبيل ، حتى سميت الظاهرة «بهيستيريا أو جنون الأحلاف pactomania ». وطوق سلسلة هذه الأحلاف نصف الدائرى حول الكتلة الشرقية غنى عن الذكر فضلا عن التكرار ، وكل ما يمكن إضافته هنا هو أنه وليس أى شيء آخر هو الستار الحديدى

Cole, p. 252.

الحقيقى فى نظر البعض ، بمعنى أن فكرة الستار الحديدى و إن ابتدعها الغرب وألصقها مغالطة بالاتحاد من جهته فإن هى ـ فى الواقع وكأمر واقع ـ إلا من صنعه هو وفرضه .

#### الحرب الكورية

كانت الحرب الكورية ٥١ - ١٩٥٣ هي قمة استراتيجية الاحتواء - ونهايتها أيضا . فقد بدأت الحرب محلية محدودة نتيجة لتوغل الشيوعيين من شمال كوريا إلى جنوبها الموالى للغرب . ورغم أن الحرب الكورية تمت تحت علم الأمم المتحدة ، فقد كانت حربا أمريكية في الدرجة الأولى ، كما يمكن أن نضيف بين قوسين أنها كانت حرب ماك آرثر في الدرجة الثانية ( بطل معركة اليابان والهادى أثناء الحرب الثانية ) . كذلك فرغم أن الهدف الأساسي من الحرب كان تحرير الجنوب ، فقد كان توحيد الجنوب والشمال هدفا رئيسيا آخر ، أي ضمنا « تحرير » الشمال أيضا .

وقد كانت حسابات الولايات أنه لا الاتحاد ولا الصين سيتدخل جديا بسبب التفوق النووى الأمريكي المطلق والرادع . غير أن الحرب تحولت على الجانب الشيوعي إلى شركة مساهمة سوفيتية صينية : الأسلحة الحديثة والطيران من السوفيت ، والقوات البرية من الصين بجحافلها البشرية المعهودة (نصف مليون متطوع).

وفى وجه الهزيمة العسكرية المحققة ، كان الحيار أمام الولايات هو إما ضرب الصين و/ أو الاتحاد بحرب شاملة وإما استعال القنبلة الذرية . لكن غزو الصين قد يدخل حليفها الأكبر الاتحاد فى المعركة بكامل ثقله ، أو قد يستنزف بفضل حجمها واحتياطيها البشرى المخيف كل طاقة الولايات . وفى الحالين فإن هذا قد يترك جبهة أوربا الغربية مكشوفة ومعرضة لهجوم سوفيتي شامل دون مقاومة مكافئة . وفى كل الأحوال فإن خطر التحول إلى حرب عالمية وارد .

أما استخدام القنبلة الذرية ، رغم إغراءته الشديدة لأول وهلة خاصة فى ضوء نجربة اليابان ، فقد اتضح أنه يمكن أن يتحول إلى فخ أو مصيدة لاستنزاف رصيد الولايات منها ، المحدود حتى ذلك الوقت المبكر ، وبذلك تتحول الحرب إلى خدعة سوفيتية لكسر الاحتكار أو التفوق النووى الأمريكى . وفى جميع الأحوال فإن هذا يعنى بالنسبة للولايات « الحرب الخطأ ، فى المكان الخطأ ، فى الوقت الخطأ ، ضد العدو

الخطأ » كما لخصها حينذاك في عبارة جامعة مانعة الجنرال الأمريكي برادلى . (١) من هنا جميعا عادت الأهداف الأمريكية لتتقلص إلى مجرد العودة بالموقف إلى ما كان عليه قبل الحرب status qua ante bellum ، لتنشطر كوريا على حد سيف خط

العرض الشهير ٣٨ درجة ، ولتنتهى الحرب من حيث بدأت . وبدلا من أن تأتى الحرب الكورية معركة يابان ثانية ، جاءت بالعكس معركة يابان مقلوبة ـ بلا نصر وبلا هيروشها .

وهكذا فى النتيجة أثبتت الملحمة الكورية بطريقة عملية ولكنها مأساوية خطأ سياسة الاحتواء وفشلها ، وبالتالى عقم الاحتكار النووى أو التهديد النووى . ذلك أن قصاراها المحافظة على الوضع الراهن بلا تغيير ولا تحرير ، وهى من ثم استراتيجية سلبية إلى حد بعيد . أما إذا أريد لها أن تكون إيجابية بإصرار ، فانها تتحول إلى مأزق حقيقى من المحروب المحدودة التى لا نهاية لها (٢) ، بحيث ترتد فى النهاية إلى صدر صاحبها . ومن هنا بدأ البحث عن بديل ، لا سيا مع تغير التوازن النووى جذريا ، وهو أيضا ما ينقلنا إلى المرحلة الثانية من العصر النووى .

### الخمسينات: استراتيجية الردع الشامل

هذه المرحلة تغطى الخمسينات بالتقريب منذ توصل السوفيت إلى القنبلة ١٩٤٩ حتى أزمة كوبا ١٩٦١. ففيها أساسا توصل الاتحاد السوفيتى إلى السلاح النووى ووسائل نقله من قاذفات وصواريخ. ورغم تقدم السوفيت السريع فى هذا المجال ، فقد كانت أمريكا بسبقها وتفوقها تطفر طفرا. ولذا ظلت الفجوة النووية قائمة ، وإن زال الاحتكار النووى. والمهم على أية حال أن قد أصبح هناك توازن ذرى رهيب بين القطبين وأن الردع صار متبادلا عن طريق الصواريخ الموجهة.

غير أن هذا لم يكن يعنى شل احتمالات الحرب أو تجميدها . فلقد كان المفهوم أن الهجوم المفاجئ هو الاستراتيجية الوحيدة التي تبقت لأى من الطرفين . فلو عجل أحدهما بمباغتة الآخر ـ غيلة في الظهر يعنى ـ فقد دمره إلى الأبد في ساعات أو ربما دقائق ،

Harry S. Truman, Memoirs, N.Y., 1956, vol. 2, p. 321 ff. (1)

<sup>(</sup>٢) اسماعيل صبرى مقلد ، « الاستراتيجية الأمريكية في العصر النووى » ، السياسة الدولية ، يناير ١٩٦٦ ، ص

وتحدد بذلك مصير العالم نهائيا . وبتعبير آخر فقد كان شعار هذه المرحلة هي أن أتغدى بك قبل أن تتعشى بى . (١) إنها ببساطة استراتيجية الغدر وأسلوب بيرل هاربر ولكن نوويا . والهجوم ، لا الدفاع ، هو بالتالى مفتاح المرحلة .

من هنا ندرك التوتر والترقب الرهيب الذى كان يرين على المعسكرين. فالموقف الاستراتيجي العام أقرب الآن إلى التعادل النسبي ، ومن ثم كانت تلك قمة الرعب النووى. ولذلك كان الطرفان يعيشان في حالة طوارئ دائمة تقريبا. فإلى جانب كل وسائل وطائرات التجسس وشبكة التصنت والمخابرات ... اللخ ، كانت الطائرات الأمريكية مثلا تحلق في الجو ٢٤ ساعة في اليوم بلا انقطاع قط.

فى ظل هذا التوازن الحرج بالتحديد ظهرت على الجانب الأمريكى استراتيجية «الردع الشامل massive retaliation» كبديل عن استراتيجية الاحتواء الفاشلة من جهة وكرد على القدرة النووية الجديدة للسوفيت من الجهة الأخرى . وقد كان دلز هو صاحب ومهندس هذه الاستراتيجية الجديدة ، التى تعنى أن أى استفزاز من الجانب الآخر يقابل فورا بحرب نووية شاملة . وعنده أن معرفة العدو مسبقا بأنه سيدمر تدميرا كاملا عند أدنى عدوان كفيلة بأن ترجعه عن أى عدوان أصلا . وكانت القمة المنطقية لهذه الاستراتيجية هي سياسة «حافة الحرب brink-of-war» التي مارستها أمريكا دلز طوال الخمسينات تقريبا بكثير من التهور وقليل من الخوف ولكن بقدر لا بأس به من الفشل ، وذلك ابتداء من فيتنام إلى الشرق الأوسط بما فيه السويس ربما .

### بين الشرق الأقصى والأوسط

ذلك أن حرب التحرير فى فيتنام ، التى لم تنقطع منذ نهاية الحرب الثانية ضد فرنسا وعلى أيدى الشيوعيين من الفيتمينه ، تحولت من مستنقع مزمن إلى كارثة حقيقية لفرنسا منذ انتهت الحرب الكورية سنة ١٩٥٣ . إذ نقلت الصين بعدها كل ثقلها البشري الضاغط من حدودها الشهالية إلى الجنوبية ، مما انعكس مباشرة فى هزيمة ديين بيين فو الساحقة سنة ١٩٥٤ . ورغم أن الحرب الفرنسية فى الهند الصينية كانت من قبل حربا أمريكية إلى حد بعيد ، بمعنى أن المساعدات الأمريكية كانت هى الأساس فيها ، فقد أدى إخراج فرنسا من الصراع إلى أن ورثت أمريكا الحرب بكاملها والفشل معها .

<sup>(</sup>١) مورجنتاو .

فرغم حرص أمريكا على ألا تتورط فى حرب كالحرب الكورية مرة أخرى ، فقد تكررت تجربة كوريا المريرة من حيث فشل الطيران إزاء البيئة الغابية والأدغال الكثيفة ، واستحالة استخدام الجيوش البرية الضخمة إزاء المحيط الصينى الكثيف ، ثم أخيرا استحالة استخدام السلاح النووى خشية التصعيد الشامل . وهكذا تحطمت استراتيجية الردع الشامل على صخرة فيتنام ، بينا تورطت أمريكا إلى ما لا نهاية فى مستنقعها .

وتختلف تجربة السويس بطبيعة الحال فى وضعها ، ونوعيتها ، وملابساتها ، ولكنها لا تخرج فى النهاية عن إطار العصر النووى وتوازن المرحلة الجديد. فلقد كان فى هذا الاطار بالدقة أن تطورت وجرت أحداث حرب السويس ١٩٥٦. ففيها لأول مرة اتخذت القوتان الأعظم ، على تضادهما النووى ، موقفا واحدا تقريبا من الناحية العملية ضد القوتين النوويتين الكبيرتين رغم أنها حليفتان لإحداهما ، فكان انسحابها أمرا مقضيا ، وفشل العدوان الثلاثى فى ظل وبفضل التعادل النووى الأعظم .

وثمة رأى ، لا يخلو من وجاهة ، يذهب إلى أن الولايات تعمدت أن تدع حليفتيها تتورطان إلى النهاية فى الأزمة حتى ينتهى الأمر بهما إلى الفشل فترثهما هى فى المنطقة تلقائيا ونهائيا . كذلك فسواء كان هذا الفشل قد تحقق بفضل الانذار الروسى أو الضغط الأمريكى ، والأخير الأرجح (١) ، فلقد كان معنى هذا ، ونتيجته أيضا ، أن قد تم إلى الأبد اختزال القوى العظمى فى العالم إلى اثنتين لا ثالث لها ، كما قد تم نهائيا وراثة الاستعار القديم ، وهذا وذاك أساسا فى ظل وبفضل العصر النووى .

#### التجربة والخطأ

هكذا أثبتت تجربة الخمسينات أن استراتيجية الردع الشامل ، بعيدا عن أن تكون مصححا لاستراتيجية الاحتواء بحروبها المحدودة ، هي أقل مرونة وأكثر جمودا وبالتالي أشد فشلا وخطأ . فهي إنما تترك الحيار بين اثنتين : إما حرب نووية شاملة وإما لا حرب على الاطلاق ، ومن ثم فلا مجال فيها للحرب المحدودة . ولما كان من المستحيل واقعيا الالتجاء إلى الحرب النووية الشاملة عند أصغر نزاع محلى ، فقد كان الشلل أو العجز هو النتيجة الحتمية الوحيدة على الجانب الأمريكي ، فضلا عن الذعر المتواتر بين الحلفاء أنفسهم .

(1)

والواقع أن استراتيجية الردع الشامل سلاح نفسى وحرب أعصاب أكثر منها أى شيء آخر ، تعتمد أساسا على ابتلاع العدو للطعم . ولأن أحدا في المعسكر الشرقي لم يكن على استعداد حقا لإقامة القيامة النووية من أجل أدنى أو أتفه نزاع هامشي ، فإن هذه الاستراتيجية فقدت مصداقيتها وفاعليتها وعدت نوعا من التهويش الاستراتيجي blust أو الابتزاز النووى blackmail . ولعل من هنا جاء شعار الصين المشهور في تلك المرحلة عن أمريكا «كنمر من ورق» حتى ولوكان ذا أنياب نووية .

والحقيقة أن الردع الشامل كان على أقل تقدير يمثل الاستراتيجية الخطأ فى الوقت الخطأ ، يمعنى أنه إنما يمت إلى الماضى وينتمى إلى منطق وعصر الاحتكار النووى ، أى كان أصلح لمرحلة الأربعينات من الاحتواء ولكنه كان أسوأ منه لمرحلة الخمسينات . ومن هنا شهدت الخمسينات على امتدادها جدلا مستمرا فى الفكر الاستراتيجى حول الحرب المحدودة والعودة إليها بصورة معدلة تتلاءم مع العصر النووى وذلك كبديل عن الردع الشامل وكمخرج من مأزقه وشلله التام .

وقد شارك فى هذا الجدل كثيرون أمثال هنرى كيسينجر ، بول نيتزه ، روبرت أوسجود ، رالف لاب ، برنارد برودى ، ادوارد تيللر ، وليم كاوفمان ، روجر هيلزمان ، هانز بولدوين ... الخ . (١) وبعضهم مثل كيسينجر عدل عن آرائه أو عدلها مرة أو أكثر من مرة . (٢) والمهم فى هذا الجدل على أية حال أن الحرب النووية التكتيكية كانت هى الشكل الجديد المقترح والمفضل ، بمعنى استخدام الأسلحة النووية التكتيكية الصغيرة أو الميدانية كتعويض تكنولوجى عن تفوق الكتلة الشرقية التقليدى فى الأسلحة والقوات التقليدية . غير أن البعض أصر على استبعاد السلاح النووى كلية من الحرب المحدودة ، وعلى أن الحرب المحدودة لا تكون حربا محدودة إلا إذا كانت حربا تقليدية .

على أن مشكلة الحرب المحدودة ، التي لم تقبلها أمريكا قط بأكثر من نصف قلب ورفضها السوفيت تماما من حيث المبدأ باعتبارها مجرد تبرير للحروب الاستعارية ومقاومة حروب التحرير الوطنية ، كانت دائما هي خطر التصعيد الكامن أبدا. فليس هناك ضمان على أي من الجانبين ، سواء في حالة النصر أو الهزيمة ، سواء كانت الحرب

**(Y)** 

<sup>(</sup>۱) اسماعیل صبری مقلد . ص ۲۰ ـ ۲۹ .

Henry Kissinger, Nuclear weapons and foreign policy, N.Y., 1957.

المحدودة نووية أو تقليدية ، أن تظل الحرب محدودة وألا تتصاعد إلى حرب شاملة تقليدية أولا ثم نووية بعد ذلك . فالمشكلة هي صعوبة وربما استحالة تجميد وحصر الحرب المحدودة متى بدأت . ومن هناكانت النظرية السوفيتية ، التي شارك فيهاكثير من الاستراتيجيين في الغرب ، من أنه ليس ثمة شيء كحرب محدودة ، فكل حرب محدودة إنما تعنى المنتحار المتبادل \_ أو نزع السلاح الشاملة في ظل التوازن النووي الجديد إنما تعنى الانتحار المتبادل \_ أو نزع السلاح الشامل .

#### الستينات: استراتيجية الرد المرن

شهد هذا العقد تطورات وطفرات نووية جسيمة على كلا الجانبين أبرزها الغواصات النووية والصواريخ المضادة للصواريخ ، كما أصبح السباق بينهما سجالا تناوبا فيه التفوق أكثر من مرة وإن كانت اليد العليا غالبا أو فى النهاية للولايات ، مما منحها دينامية نشطة إن لم نقل عدوانية عاتية جعلت العقد فى مجمله عقدها بالتأكيد لا عقد الاتحاد فى مجال السياسة العالمية .

على أن التوازن النووى بين القطبين ازداد فى مجمله رهافة وخطورة وازداد الرهان رهبة وجسامة ، حتى اشتدت مخاطر الصدام فى أكثر من أزمة دولية أهمها أزمة كوبا فى بداية الستينات وحرب يونيو قرب منتصفها ثم حرب فيتنام فى أواخرها . غير أن هذا من الناحية الأخرى حتم تغييرات جذرية وأدخل تطورات جديدة فى الاستراتيجيات السياسية والعسكرية ، تتلخص على الجانب الأمريكى فى استراتيجية الرد المرن بدل الردع الشامل ، وذلك فى ظل فلسفة التعايش السلمى بدل الحرب الباردة على الجانب السوفيتى .

وقد كانت الولايات هي السباقة إلى إستراتيجية الرد المرن. فني وجه الشلل أو الجمود النووى السابق muclear stalemate وعقم استراتيجية الردع الشامل ، مع تعاظم حدة التوازن النووى بين الجانبين ، أخذ الفكر الأمريكي يرتاد استراتيجيات بديلة تسمح بمرونة وحرية الحركة في أزمات الصراع دون الوقوع في مأزق الحرب النووية المستحيلة . وفي مطلع الستينات كانت هذه الاستراتيجية قد تبلورت بصفة خاصة على يد الجنرال ماكسويل تيلور تحت اسم الرد المرن flexible response (۱) ، وعلى يد هيرمان

كان تحت اسم الردع المتعدد multideterrence . (١) وفى الوقت نفسه تبنتها الادارة الأمريكية (كيندى ـ ماكنارا) واعتمدتها رسميا تحت اسم القوة المضادة الموجهة . controlled counter-force

مؤدى هذه الاستراتيجية أن الخيار المطروح أمام الولايات ليس كسابق الظن بين الانتحار المتبادل ونزع السلاح من جانب واحد ، أى بين الانتحار المتبادل والانتحار اللذاتى تقريبا ، وإنما هناك بين النقيضين خيارات وبدائل عديدة ، تجمع بين مرونة الحرب المحدودة وحسم الحرب النووية فى توازن دقيق محسوب ، وتتناسب فيها القوة الضاربة \_ على عكس الردع الشامل الغاشم الأصم \_ مع حجم الصراع أو الأزمة ، وذلك أيضا مع التصعيد escalation أو التهبيط de-escalation بحسب تطورات الموقف .

وعلى هذا فإن محور استراتيجية الرد المرن ينبغى أن يكون الجمع بين الحد الأقصى من القدرة النووية الكامنة الآمنة وبين الحد الأقصى من الأسلحة التقليدية القادرة سريعة الحركة والانتقال. وإنما ينبغى أن يكون السلاح النووى الحل الأخير لا الحل الأول ولا الأوحد. وبذلك يمكن التصدى بكل حرية ومرونة لأى صراع محلى أو دولى يطرأ وذلك بالقوة التقليدية ومحاولة حسمه بها وحدها دون التصعيد من حرب تقليدية محدودة إلى حرب نووية عالمية. فإذا ما استحال الحسم بالأسلحة التقليدية أو تجميد الحرب المحدودة ، فلا مفر عندئذ من التصعيد النووى.

وبطبيعة الحال فإن هذه الاستراتيجية تستدعى استعدادات عسكرية خاصة تقليديا ونوويا. فتقليديا ، ينبغى أن تتوفر القوات الكافية القادرة على الانتقال الفورى إلى ميادين القتال والانتشار السريع فيها ، بكل ما يعنى هذا من قوة الطيران والبحرية ومشاة الأسطول ... الخ. أما نوويا فإن الأساس الشرطى والشرط الجوهرى هو امتلاك زمام المبادأة ، أى ضهان القدرة على « الضربة الأولى pre-emptive war » و إلا فضان القدرة على الرد بعدها « بالضربة الثانية » . وكان هذا بداية المناظرة التاريخية الشهيرة فى أدب الاستراتيجية بين الضربة الأولى والثانية .

ذلك أن الصواريخ عابرة القارات قد خفضت الوقت اللازم لنقل الرؤوس النووية إلى دقائق معدودات ، بحيث أصبحت الضربة الأولى رغم كل وسائل الانذار المبكر

Hermann Kahn, On thermonuclear war, Princeton, 1960, p. 22-37.

تمثل مفاجأة أو مباغتة تعطى للبادئ ميزة تدميرية هائلة قد تحسم المعركة وتنهى الصراع إلى الأبد. ولهذا أصبحت الضربة الأولى بمثابة الحرب الوقائية preventive war وسميت كذلك أحيانا بالفعل. وهي على هذا الأساس تعد نوعا من الدفاع في شكل الهجوم ، دفاعا مسبقا في شكل هجوم مسبق.

فإذا ما ضاعت فرصة الضربة الأولى على الولايات ، فلابد لها عندئذ أن تكون قادرة على امتصاصها ثم الرد عليها بالضربة الثانية . ولتحقيق هذا لابد لها من تأمين مخزونها النووى بعيدا عن أى خطر على السطح ، وذلك بحفظه فى صوامع غائرة تحت الأرض تكون أيضا مشتتة التوزيع ، أو فى الغواصات النووية الدائبة الحركة تحت الأعاق ، أو فى الطائرات المحلقة أبدا فوق السحاب . فنى الضربة الثانية إذن يكمن ليس فقط تفادى الهزيمة النهائية ولكن أيضا ردع العدو عن الضربة الأولى نفسها أصلا لعلمه بأنه لن يفلت من العقاب المدمر مهاكان وفى كل الأحوال . إنها هجوم متأخر وإن أتت كدفاع لاحق .

وبهذا أيضا \_ لابد أن نلاحظ \_ تلاشى الفاصل الزمنى بين الهجوم والدفاع وشحب الفارق الاستراتيجى بينها كثيرا حتى تداخلا وصارا جانبين لشىء واحد تقريبا ، لا قيمة لأحدهما دون الآخر ، واجتماعها معا ضرورة بقائية شرطية فى العصر النووى ، ولم يعد أهم من الدفاع سوى الهجوم ولا أهم من الهجوم سوى الدفاع .

فإذا ما انتقلنا الآن من النظرية إلى التطبيق ، فإن أول تطور هام كان دخول الغواصة إلى مسرح الصراع في الستينات الباكرة . وقد كانت الولايات هي السباقة في هذا المجال ، حيث دشنت الغواصة نوتيلس الشهيرة Nautilus العصر الجديد . وأصبحت الغواصات النووية التي تجوب أعاق البحار والحيطات بلا انقطاع بمثابة «يابس» أو قارات ميكروسكوبية عائمة أو غاطسة لها مثل قوة التدمير والردع النووية التي للقاعدة الأرضية على اليابس الحقيق تجاما ، بمعنى أنها تستطيع أن تباغت العدو بالضربة الأولى الاجهاضية من حيث لا يحتسب ولا يستطيع أن يرد ، أو أن تعاجله بالضربة الثانية الانتقامية إذا ما سبق هو بالأولى ، بحيث لا يفلت من العقاب وربما الفناء قاتلاكان أو مقتولا ، مهاجها أو مدافعا ، بادئا أو مسبوقا .

وبهذا التوازن الجديد استردت أمريكا زمام التفوق الاستراتيجي المحقق ، واشتدت من جديد ميولها ونشاطاتها الصراعية . ومع ذلك فقد فرض التعايش السلمي نفسه

فرضا . وقد تبدى هذا فى أوْجه وأوضح صوره فى أزمة كوبا فى أوائل الستينات حيث انسحب الجانب السوفيتي من المجابهة النووية ونذر الحرب العالمية محتفظا بالحد الأدنى من ماء الوجه والحد الأقصى من السلامة .

#### كوبا: مطرقة التعايش

فنذ تحولت كوبا الثورة إلى اليسار ، أصبحت فى نظر الولايات المتحدة بمثابة خلية شيوعية فى قلب جسم العالم الجديد وفى صميم نسيجه . فهى بموقعها وسط الكاريبى — البحر المتوسط الأمريكي ـ تكاد تلامس جنوب الولايات على مرمى حجر ، وتكاد ترى أمريكا الوسطى على مرأى النظر . وهى من ثم فى نظر الولايات بؤرة خطرة لنشر الوباء » الوافد من العالم القديم ولتصدير الثورة إلى العالم الجديد ... الخ . إنها «حصان طرواده » الشيوعي فى عقر دار الرأسمالية . ولذا بات هم الولايات الأكبر هو عاصرة وعزل هذه البؤرة ، إن استحال استئصالها أو اجتثاثها ، حتى لا تتحول أمريكا اللاتينية على المدى البعيد ، أو الوسطى على الأقل ، إلى كوبا كبرى .

ولكن حين تحول هذا المركز أو أوشك إلى قلعة للصواريخ السوفيتية يمكن أن تضرب رأسا ومباشرة فى قلب الولايات نفسها ، لم يكن بد من المواجهة المباشرة مع السوفيت . والحقيقة أن هذه المواجهة لم تكن فى حساب الجيوستراتيجية الواقعية سوى نسخة نووية من مبدأ مونرو ، أى أول تطبيق للمبدأ القارى القديم فى العصر النووى . (١) وعلى هذا الأساس ينبغي أن ننظر إليها جيوبوليتيكيا .

على أن كوبا ، من الناحية الاستراتيجية ، جاءت وهى « السويس معكوسة أو بالمقلوب » كما شخص هيكل ببراعة وحصافة . (٢) أما تاريخيا فبيناكانت الأخيرة نموذجا رائعا لسياسة الصد والرد checkmate بين كبار النوويين وصغارهم ، كانت الأولى نموذجا مروعا لسياسة الشد والجذب stalemate بين كبار النوويين أنفسهم . وفي كل الأحوال ، فني أزمة كوبا وضعت بذرة التعايش السلمى ، وبها بدأ عقده عقد الستينات تقريبا .

غير أن الاتحاد السوفيتي لم ينس الدرس ولا أساء فهم معادلة التعايش الجديدة . فقد أخذ التحدى النووى جديا ، حتى انتزع قصب السبق أو التفوق النووى نوعا أو

Cf. "The East-West struggle", Economist, Dec. 26, 1981, p. 59.

Sphinx etc., p. 154. (Y)

نوعيا ، آنيا أو مرحليا . فمن ناحية سرعان ما توصل الروس إلى الغواصة النووية ، وبذلك بات هناك لكلا الجانبين مجازا يابس خارج اليابس وقارات تحت القارات أو الحيطات ، وصارت لها على السواء القدرة على كلتا الضربتين الأولى والثانية ، بحيث إذا ما باغت أحد الجانبين الجانب الآخر بهجوم نووى كاسح على أرضه فهو قد محاه حقا من الوجود ، ولكنه لن يفلت من العقاب فورا بهجوم ماحق مماثل من أسطول غواصاته النووية المنبث المتربص في أغوار المحيطات .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فلقد توصل الاتحاد إلى سلاح جديد نسخ به الصواريخ النووية الأمريكية المتفردة ونسخ معه تفوقه الاستراتيجي . وذلك السلاح هو الصواريخ المضادة للصواريخ علفادة للصواريخ المضادة للصواريخ العدوة سواء في صوامعها على الأرض قبل أن تنطلق ، أو في رحلتها في الجو إذا كانت قد انطلقت . وهكذا ، كما قيل ، لا يفل الصواريخ إلا الصواريخ . وقد نشر الاتحاد السوفيتي بالفعل خلال المرحلة شبكة كثيفة فعالة من الدفاع الصاروخي حول مدنه الكبرى خاصة موسكو ولننجراد ، عممت بعد ذلك وعمقت حتى شملت الاتحاد كله بالتدريج .

وبهذه التطورات جميعا كان الاتحاد هو الذى تفوق استراتيجيا في هذه المرة أو المرحلة ، وبذلك عوض \_ تاريخيا \_ عن فترة تخلفه الذرى عقب الحرب الثانية مباشرة . ولعل هذا كان من حسن حظ العالم ، إذ لم يكن للاتحاد مثل الميول العدوانية أو التهور الاندفاعي الاستفزازي الذي كان للولايات في تلك المرحلة . وليس من المستبعد في رأى البعض أنه لوكان هذا التفوق الجديد من قدر الولايات فربما اندفعت في طريق التحرش والصدام .

### إعادة اكتشاف الحرب المحدودة

ذلك أن الولايات المتحدة ، فى وجه هذا السباق النووى المفعم المتقلب ، جنبا إلى جنب مع الشلل النووى الشامل المقيم ، أدركت استحالة الحرب النووية ، وبالتالى خطأ سياسة الردع النووى الشامل كما رأينا . فالقضية لم تعد بالضبط قضية الضربة الأولى أو الثانية على التحديد ، وإنما القضية الآن أنه لا ضربة أولى ولا ثانية أصلا على الاطلاق ، إذ ليس هناك سوى معادلة وحيدة ومستحيلة وهى القيامة النووية ذاتها . ومن هناكانت الولايات أسبق من الاتحاد إلى اكتشاف حل المعادلة الصعبة هذه وإلى

« اختراق الحاجز النووى » ، يدفعها إلى ذلك طبيعة الاستعار الجديد العدوانية ، ويشجعها عليه استهتارها بأخطار التصعيد فى الصراع ، وفى الوقت نفسه تمكن لها المتيازاتها العسكرية الجاهزة من قبل والتى تتمثل فى قواعدها المنتشرة حول العالم.

فنذ أوائل الستينات حين تبنت الرد المرن والحرب المحدودة باعتبارها استراتيجية الاستعار الجديد بالضرورة والامتياز في العصر النووى ، أخذت الولايات تبنى وتنمّى كل أسلحتها الطبيعية التي تعتمد أساسا على أقصى تكنولوجيات الكفاءة ولوجستيات السرعة ، والتي تتمثل في القوات الأمفيبية (مشاة الأسطول) وقوات المظليين (فرسان الجو) إلى جانب القواعد الثابتة (حاملات الطائرات التي لا تغرق) والقواعد العائمة (حاملات الطائرات والغواصات).

وحين أعلن زعماء الاتحاد السوفيتى ـ خروتشوف أيضا ـ من بضع سنين خلت أنه لم يعد للطائرات والأساطيل البحرية ، في عصر الصواريخ النووية ، من مكان إلا المتاحف الحربية ، فإننا نستطيع الآن أن نرى أنه كان يتكلم من منطق الردع الشامل ، دون أن يتنبأ بإمكانية الرد المرن . لقد ظن ، كما ظننا جميعا لبعض الوقت ، أن الاستراتيجية النووية قد نسخت إلى الأبد الاستراتيجية التقليدية ، فإذا بتوازن الرعب النووى يضع الأولى في التجميد العميق كما قيل ، وإذا بالثانية تعود ولو مؤقتا لتحتل الصدارة في العمل العسكرى الجارى .

وبالفعل ، فلقد سجلت السنوات الأخيرة من الستينات زيادة هائلة فى قوات الولايات المتحدة من تلك الطرز التقليدية المتخصصة ، فى الوقت الذى كان الاتحاد السوفيتي لا يزال يعتمد أساسا \_ إلى جانب الترسانة النووية بالطبع \_ على أسلحة الحرب البرية التقليدية التي تلائم استراتيجيته الكلاسيكية الدفاعية الخاضعة كها نعرف لجغرافيته القارية الأوراسية المتصلة والحبيسة . وبهذا كانت تنقصه أساسا الأسلحة التقليدية غير النووية الصالحة لاستراتيجية حروب ما وراء البحار . وهذا وإن اتفق كثيرا مع ما يتصوره طبيعته غير الاستعارية ، فإنه لم يعد يتفق على أية حال مع صراعاته ضد الاستعارية . وتلك بالدقة كانت الفجوة التي استغلتها الولايات المتحدة لتضرب بحرية فى العالم الثالث وقتئذ ولتحقق مد الاستعار الجديد الذى بلغ أوجه فى معركة الشرق الأوسط بالتحديد (١) .

Heikal, ibid.

### من الشرق الأوسط إلى الأقصى

فلقد كان فى ظل هذه المعادلة الجديدة بالدقة أن تمت حرب يونيو بنكستها المعروفة التى بدا فيها الاتحاد السوفيتى عاجزا بوضوح عن مساندة أصدقائه العرب فى مصر وسوريا إزاء العدوان الأمريكى السافر والمفضوح رغم القناع الإسرائيلى المباشر. ولم يقتصر هذا العجز على ميدان المعركة نفسه وحده ، ولكنه استمر بعده على المستوى السياسي إلى حد وأمد بعيدين . وهنا كانت المفارقة الصادمة : فرغم تفوق السوفيت نوويا فى تلك المرحلة ، تفوقت أمريكا تقليديا ، ورغم التعايش السلمى فإنها انتزعت نصرا ساحقا فى المرحلة ، تفوقت أمريكا تقليديا ، ورغم التعايش السلمى فإنها انتزعت نصرا ساحقا فى حرب محلية محدودة ، بينها افتقد أصدقاء الاتحاد السوفيتى فاعليته ولن يلبث هو أن يفقدهم بفضل هذا التعايش ذاته .

على النقيض من هذا تماما للغرابة والدهشة - جاءت المواجهة في فيتنام . فني نفس الاطار النووى والمناخ السياسي ، عجزت الولايات عن أن تسجل أي نصر بعد حرب عقدية وحشية ضارية ، بل وسجلت أول هزيمة لها منذ قرون ، معترفة لآخر مرة باستحالة تحقيقها هي أو غيرها من القوى الخارجية لنصر عسكرى على اليابس الأسيوى . ولقد كان التنافس الحاد بين الاتحاد السوفيتي والصين الشعبية في مساعدة فيتنام الشيوعية ، الملاصقة لها أيضا ، من عوامل الترجيع الحاسمة ، لكن المقاومة الوطنية المصرّة والفدائية كانت الفيصل .

وعلى أية حال ، فهكذا انتهت « أقذر حرب » فى القرن العشرين فى الشرق الأقصى بهزيمة العدوان ، فيا انتهت « أتعس حرب » فى القرن العشرين فى الشرق الأوسط بالهزيمة الوطنية . وبهذا كانت حرب فيتنام هى حرب يونيو بالمعكوس ، بمثل ما كانت حرب السويس من قبل هى معركة كوبا بالمعكوس .

الغريب ، مع ذلك ، أن المواجهة في كلتا الحربين المحلودتين تمت في إطار التعايش السلمى الحرج . والأغرب أن العقد كله ، عقد الستينات ، عدكما بدأ عقد الولايات من حيث الدينامية والسيطرة والهيمنة العالمية رغم هزيمة فيتنام في نهايته . غير أن هذه الضربة المهينة القاسية لأكبر قوة في التاريخ على يد دولة صغيرة متخلفة كانت نقطة تحول جذرية في كيان الولايات المتحدة . فقد كانت تلك «عقدة فيتنام» التي أدت مباشرة إلى « الانفراج » الشهير « بالوفاق » . وبهذا انتقلنا من عقد التعايش السلمى في الستينات إلى عقد الوفاق في السبعينات .

ولكن بيناكانت الستينات عقد أمريكا بالتفضيل ، ستكون السبعينات عقد الروسيا بامتياز . إذ يمكن القول إن العقد بدأ في نصفه الأول أقرب إلى التعادل السياسي والاستراتيجي بين القوتين الأعظم ، ولكنه تحول في نصفه الثاني إلى تفوق روسي معلن ومعترف به من قبل أمريكا نفسها .

#### السبعينات: الوفاق النووى

ذلك أن الطرفين خرجا من الستينات ودخلا السبعينات بحساب مسوّى تقريبا على الجانب السياسى. فني الصراعات المحلية أو الاقليمية سجلت أمريكا نقطة حاسمة في حرب يونيو ، فسجلت الروسيا نقطة التعادل في فيتنام : دقة بدقة ، أو ضربة بضربة ، هذه مقابل تلك . ولقد كان من صميم منطق هذه الحسبة أن خرجت صفقة الوفاق وصفقة هي بالتأكيد .

فن تجربة الأولى المريرة فى فيتنام ، ومن تجربة الثانية الكسيرة فى الشرق الأوسط ، مع استحالة الحسم النووى إلا انتحارا ، اتفق الغريمان اللدودان على إحلال « الوفاق الثنائى » محل « الاستقطاب الثنائى » كصيغة جديدة لا تنفى الصراع ولكن تحكمه وذلك بمعادلة تجمع بين متناقضتى التعايش والتنافس ولا تمنع الحروب المحلية ولكن تحكمها وتخضعها لضوابط الوفاق وحدوده .

ومن المفهوم بداهة أن كلا الطرفين كان يضمر أو يقدر أن يستغل الصفقة لحسابه الحناص وأن يكسب منها أكثر مما يخسر أو على أية حال أكثر من الطرف الآخر. وهكذا كان بالفعل ، غير أن الذي استغل الوفاق أكثر على الجانب الاستراتيجي كان هو الاتحاد السوفيتي بينا كسبت الولايات المتحدة أكثر على الجانب السياسي.

ذلك أن الاتحاد ، على الجانب الاستراتيجي ، كان قد تعلم درس نكسته في الشرق الأوسط وصحح خطأه سريعا . فلقد اكتشف من التجربة المريرة في ١٩٦٧ المصل المضاد لاستراتيجية الرد المرن : فلا يفل الحرب المحدودة إلا الحب المحدودة . ومن هنا اتجه بوضوح تام ومرونة وسرعة نادرتين إلى الاستعداد للحروب الصغيرة عبر البحار ، بإعداد قوة بحرية للتدخل السريع في العمليات الخارجية ، تشكل قواعد عائمة عبر البحار كبديل عن القواعد الثابتة التي تميز الاستعار .

وقد بدأت أولى إرهاصات الخروج البحرى في الحقيقة منذ نهاية الحرب الثانية حين

أخذ الاتحاد السوفييتي ينمي لنفسه قوة بحرية قياسية لم يعرفها من قبل ، حتى وصل اليوم إلى المرتبة الأولى في الأسطول التجاري ، والثانية في الأسطول الحربي ، وفي هذا الأخير وصل بأسطول الغواصات بالذات \_ ولهذا مغزاه الجغرافي الكبير \_ إلى ضعف قوة الولايات المتحدة أو مايربو على كل قوة حلف الأطلنطي مجتمعة . وهكذا من قوة خفر سواحل صغيرة وأسطول غواصات متوسطة الحجم في الستينات ، نما الاتحاد إلى ثاني أكبر وأقوى أسطول بحرى في العالم ، بحيث أصبح يحتل الدور الذي كان الأسطول البريطاني يحتله في الماضي والذي انتزعه الأسطول الأمريكي بعد ذلك .

وقد ظهرت أولى علامات التحول الاستراتيجي الدال الجديد في أواخر الستينات وذلك ببناء حاملات الطائرات لأول مرة ، ثم في تشكيل مشاة البحرية لأول مرة كذلك ، ثم في تنمية فرسان الجوعلي أوسع نطاق ، مع كل ما يعني هذا من تكنولوجية ولوجستية . ورغم أن معظم قوة الاتحاد النووية لا تزال تتركز في صواريخها الأرضية القواعد ، فإن غواصات الأعاق الجديدة من طراز تيفون تعد طلائع قوة صواريخ بحرية القواعد . على أن أعظم نمو في الأسطول السوفيتي تم في الوحدات السطحية ، ويعد تحديا مباشرا للأسطول الأمريكي . فالطرادات الحربية الجديدة من طراز كيروف مصممة خصيصا كقاتلات لحاملات الطائرات . هذا بالطبع فضلا عن القوة الأمفيبية ممثلة في حاملات الطائرات وحاملات الهليكوبتر وسفن الانزال والتموين في عرض البحر . . . الخ .

وعلى الجملة فقد أصبح الأسطول السوفيتى قادرا على العمل بعيدا جدا عن الوطن . وأساطيله الرئيسية تنتشر الآن فى كل من الأطلسى والهادى ، كما امتدت إلى البحر المتوسط حيث أصبحت له نواة متنامية فى حوضه الشرقى تتعامد على ، وتقطع فى صميم ، نطاق أحلاف الغرب ، وتوازن الأسطول الأمريكى السادس وتلغى احتكاره وتنفى عنه صفة « البحيرة الأمريكية » . كذلك بدأ السوفيت ينمون لأنفسهم شبكة من القواعد البحرية فى الهندى والبحار الجنوبية ابتداء من عدن فى اليمن الجنوبية إلى دانانج وكام رانه فى فيتنام ... الخ . وذلك كله بلا ريب أبعد ما يكون عن صورة الروسيا القديمة القارية حبيسة أصفاع الشهال الباردة المتجمدة .

وأخيرا ، فإن الشيء الجدير بالملاحظة في هذا الانقلاب أن هذه الاستراتيجية الجديدة تتجه بالاتحاد \_ كما تنبأ مكيندر من قبل \_ إلى أن يكون قوة برمائية أكثر من أي

وقت مضى . كذلك فإن هذا الاتجاه يتفق تماما مع ما وجدناه من أن العودة إلى الحرب المحلية المحدودة فى ظل الشلل النووى ، يعود بالاستراتيجية العالمية بصورة ما إلى نمط ومنطق ماكيندر القديم والمتنحى أساسا .

### معركة أكتبوبس

المهم على أية حال أن هذه الاستراتيجية البحرية الجديدة ، جنبا إلى جنب مع سياسة الوفاق الوليدة ، وضعت موضع الاختبار والتنفيذ وبرزت بكامل هيئتها وثقلها في حرب أكتوبر ١٩٧٣ في الشرق الأوسط . فمن ناحية كان الوفاق ، كضابط أخير يحكم الصراعات المحلية والاقليمية ، ينص حرفيا على « الاسترخاء الاستراتيجي » في الشرق الأوسط . وكان هذا يعني ضمنا وعمليا استمرار حالة « اللا حرب واللا سلم » السائدة في المنطقة منذ نكسة يونيو ، أي استمرار تفوق وتثبيت العدوان والاغتصاب من جهة واستمرار ضياع الحق على صاحبه المعتدى عليه من الجهة الأخرى .

من هنا كان على الجانب العربي ، فى وجه هذا القرار الظالم المنحاز إلى المعتدى والذى يرقى إلى حد التواطؤ السافر ، أن ينتزع حقه من بين أسنان الوفاق ومن بين براثن « الأصدقاء » السوفيت أنفسهم كما من بين براثن الأعداء الأمريكيين سواء بسواء . ومن هنا كانت حرب أكتوبر تحديا مباشرا ، أول تحد ، للوفاق وللقوتين الأعظم بصورة أو بأخرى .

من الناحية الأخرى ، أما وقد فرض التحدى كأمر واقع واندلعت الحرب وفشل الطرفان الأعظم فى منعها أو إيقافها ، فإنها سرعان ما عادا كأمر طبيعى إلى مواقعها الانحيازية الأصلية كل فى صف أصدقائه وإن بدرجات متفاوتة . وهنا ولأول مرة يستطيع الاتحاد السوفيتي أن يقيم جسرا جويا وبحريا لمساعدة أصدقائه العرب فى وجه الجسر الأكبر الذى أقامته الولايات لمساعدة وحاية حليفها الصهيوني . ورغم فداحة الفارق فى ثقل وكثافة وحجم الجسرين المتعامدين ، فقد كانا أشبه بمبارزة حادة بالسيف عبر البحر المتوسط لم يسبق لها مثيل فى جولات الصراع العسكرى السابقة فى المنطقة . وكان هذا يرجع أساسا إلى تطور القوة البحرية السوفيتية الطارئ وتبنى منطق الرد المرن ومغامرة الحرب المحدودة (١) .

<sup>(</sup>١) خجال حمدان ، ٦ أكتوبر في الاستراتيجية العالمية ، ١٩٧٤ ، ص ٢٩ ومابعدها .

ورغم أن الولايات المتحدة ، حين وصلتها رسالة استغاثة إسرائيل S.O.S الشهيرة بعد أن واجهت خطر الهزيمة الكاملة لأول مرة ، افتعلت تأزيم الموقف الدولى بإعلان حالة الاستعداد والتأهب النووى في قواعدها حول العالم ، فإن الوفاق وضع حدا للأزمة بسرعة غريبة . ورغم أن الاتحاد عرض على الولايات فرض تسوية شاملة على الصراع المحلى في المنطقة بقوتيها المشتركة وإلا فبقوته المنفردة داخل الوفاق ، فقد كان هذا وحده كفيلا برفض الولايات على الفور وانفرادها بفرض التسوية الديبلوماسية وحدها ولحسابها وبشروطها .

وهكذا ، فى ظل الوفاق ، تم إخراج السوفيت من التسوية مثلها تم إخراجهم من قبل من المنطقة . وهكذا أيضا ، فى ظل الوفاق أو من وراء ظهره ، تم تمييع ، ولا نقول تضييع ، الموقف فى المنطقة ، فجاءت نتائج المعركة السياسية دون مقياسها العسكرى إلى أقصى حد ، فاترة فطيرة بقدر لهيب الميدان وهول المعركة ، بحيث اتسمت الحرب على الجملة بعدم الحسم فى دورها وأثرها التاريخي إن لم يكن بالسلب المطلق .

### السبعينات المتأخرة: المد السوفيتي

قد تكون هذه ، أكثر من أى مرحلة سابقة ، هى مرحلة التفوق السوفيتى سياسيا وعسكريا خارج كل جدال بل وباعتراف الغريم الأمريكى علنا وبإلحاح . فلنن كان السوفيت قد خرجوا من المرحلة السابقة وقد فقدوا مواقعهم فى أهم مراكز العالم العربى والشرق الأوسط ولم يبق لهم موطئ قدم إلا فى أقلها عددا وقيمة ، بينا وضع الأمريكان أقدامهم فى حذائهم الواسع القديم وأصبح معظم المنطقة فى جيبهم ، فإن السوفيت عوضوا بنجاحات محققة ونشاطات مؤثرة فى المنطقة وما حولها ، إضافة أيضا إلى أفريقيا والشرق الأوسط بل وكذلك الكاربي وأمريكا الوسطى .

فن جهة بدأ الاتحاد بعملية تطويق للشرق الأوسط بنطاقات وأحزمة في أفريقيا تمتد من البحر المتوسط (ليبيا) إلى القرن الأفريق (إثيوبيا) وجنوب الجزيرة العربية (اليمن الجنوبية) ، مع ألسنة وامتدادات هنا وهناك في أفريقيا الجنوبية (أنجولا وموزمبيق) ... الخخ . ومن جهة أخرى وأخطر ، وفي الوقت الذي سقطت فيه إيران بكل ما تعني من السلة الأمريكية تاركة « فراغا » خطرا في منطقة الخليج البترولية ، سقطت أفغانستان في قبضة الاتحاد حيث تمدد فيها تمددا أرضيا مباشرا يؤكد ويكرر قاعدة توسعه القارى التقليدي الملاصق contiguous . غير أنه هذه المرة يقترب بشدة من المياه الدافئة والهندى

والخليج الذى أصبح مهددا مباشرة لأول مرة أيضا . وهكذا فنى مجمل الحساب إذاكان السوفيت قد فقدوا غرب الشرق الأوسط للأمريكيين ، فقد فقد هؤلاء شرقه لهم . والحساب إذن مصنى مسوى على الأقل ، هذه مقابل تلك .

هذا على الجانب السياسي ، أما على الجانب العسكرى فلأول مرة فى العصر النووى تعلن أمريكا بفزع شديد يكاد يكون هيستيريا تفوق السوفيت لا فى التسليح التقليدى فقط ولكن أيضا فى التسليح النووى . فلا يكاد يمضى يوم على امتداد السنوات الأخيرة وحتى اليوم إلا وتحذّر القيادة الأمريكية أو المختصون من هذا الاختلال النووى الاستراتيجي الجسيم الذي يهدد الأمن القومي فى الصميم والأمن العالمي من بعده . وكان آخر ما أعلنه الرئيس الأمريكي بنفسه فى هذا الصدد (ريجان) هو أن السوفيت متفوقون على الولايات فى الصواريخ النووية ، بيناكان آخر ما أعلنه الكرملين أنه واثق من النصر في أية حرب نووية تنشب مع أمريكا . وفيا عدا هذا فلا يمضى عام إلا وتزداد ميزانية الانفاق العسكرى الأمريكي زيادة رهيبة لإصلاح هذا الخلل وإعادته إلى التوازن أو لقلبه لإعادته من جديد لصالح أمريكا .

وتفسر أمريكا هذا الانقلاب الخطر في الميزان النووى بأن الاتحاد نجح في استغلال الوفاق واتفاقيات الحد من التسلح النووى في توسيع الفجوة النووية لصالحه . ولهذا عادت أمريكا تنظر إلى الوفاق على أنه «سياسة فاشلة» و «صفقة خاسرة» و «لعبة قذرة» تمت على حسابها ولصالح الاتحاد السوفيتي الذي بات « يمثل أكبر خطر عليها طوال تاريخها» . هذا بينها يصر الأخير على أنه لا بديل عن التعايش السلمي والوفاق ، وألا مكان للحرب الباردة وسباق التسلح في المستقبل ، حيث أنه لا غالب ولا منتصر في الحرب النووية .

وفى الأثناء ، ماتزال المساومات الحادة المعقدة والمفاوضات المتصلة المتقطعة بين القطبين مستمرة بشأن نشر ، أو إعادة نشر ، أو تجميد نشر ، شبكات الصواريخ على كلا الجانبين ، أو للمخفض المتبادل للترسانات النووية وغير النووية كما وكيفا لكلا الطرفين في أوربا الغربية والشرقية ، لكن دون جدوى فيما يبدو أو كمناورات دعائية أو خداعية على الأرجح . وما يزال السباق النووى مستمرا ، ولكن بصورة محمومة أكثر من أى وقت مضى .

#### السباق النووى

فأما عن الترسانة النووية نفسها ، فإن الصورة معقدة تكنولوجيا واستراتيجيا أكثر من أى وقت مضى . فإلى جانب تصاعد وتطور وتحديث الترسانة القائمة والمتعاظمة باستمرار ، طرأ قادمون أو ضيوف جدد لا يقلون خطرا وأبعادا . فعدا القاذفات النووية الجبارة ، ظهرت الصواريخ متعددة الرؤوس النووية (ميرف) ، كما تعاقبت أجيال الصواريخ النووية متعددة الأبعاد ، ابتداء من الصواريخ التكتيكية الميدانية ، إلى الصواريخ متوسطة المدى التى تغطى داخل القارة الواحدة ، إلى الصواريخ عابرة القارات التى تعبر من قارة إلى قارة عبر المحيط الواحد ... النخ . وكما أن الغواصات النووية لا تكف عن التجول والحركة السرية السريعة بين مكامنها تحت البحار والمحيطات كإجراء أمن مستمر ضد خطر الضربة الأولى ، فكذلك أصبحت لقواعد الصواريخ الأرضية شبكات صوامع عديدة عميقة تحت الأرض تتنقل بينها سرا وباستمرار كنوع من الحداع والهويه وإرباكا للعدو وكذلك إحباطا جزئيا على الأقل لمباغنته .

كذلك فإلى جانب القنبلة الذرية والهيدروجينية ، استجدت قنبلة النيوترون التى تبيد البشر ولكن لا تدمر المبانى ، وبذلك تصلح تكتيكيا لميدان المعركة بعامة واستراتيجيا لمعركة أوربا بخاصة باعتبار أن هذه الأخيرة هى المجال الأساسى الحتمى أو الافتتاحى على الأقل لأى حرب نووية بين العملاقين . وإذا كانت هذه القنبلة تأتى فى كشف الحساب فى خانة أمريكا ، فإن المقول إن السوفيت يملكونها أو على الأقل يملكون سرها هم الآخرون .

ثم هناك أخيرا وليس آخرا الأقار الصناعية ، جواسيس الفضاء الجدد ، وربما أيضا قواعد الفضاء الدوارة أبدا . فع أشعة الليزر ، تطور عن الأقمار الصناعية نقيضها الأقمار المضادة للأقمار الصناعية التي تقتلها في الجو anti-satellite satellites (على غرار الصواريخ المضادة للصواريخ) . وهكذا انتقلت المعركة خطوة أخرى إلى أعلى ; من الغلاف المجوى إلى الفضاء الخارجي ، من الغلاف الغازى الأتموسفير إلى الاستراتوسفير ، أو من المجوى إلى الفضاء الخارجي . فقد اكتملت بحق عناصر حرب الفضاء .

#### الميزانية النووية

أما إذا انتقلنا أخيرا من الكيف والنوع إلى الكم والحجم ، فإن لدينا من المعلومات

المتاحة المنشورة حديثا مايؤلف ميزانية نووية مقارنة للقوتين الأعظم كما تبدو سنة المتاحة ، (١) مع ملاحظة أنها تقديرية تقريبية أولا وغير قاطعة أو وثيقة لاعتبارات أمنية مفهومة ثانيا. والأحجى أن نعتبرها اجتهادية على الأفضل ، خداعية على الأرجع ، ولكن لعلها تظل مؤشرات ميسورة ودالة.

فالمقدر ابتداء أن الاتحاد يتفوق على الولايات فى عدد كل من الصواريخ عابرة القارات ( ١٤٠٠ مقابل ١٤٠٠) وعدد رؤوسها النووية المحمولة ( ٥٥٠ مقابل ٢١٥٠) أى بنسبة الضعف تقريبا . لكن الولايات ، بالمقابل ، تتفوق على الاتحاد فى عدد القاذفات النووية الاستراتيجية بنسبة الضعف ، وفى حمولتها من القنابل النووية بنسبة عشرة الأمثال . غير أنه يبقى أن نتذكر أن قدرة الصواريخ عابرة القارات على اختراق دفاعات العدو أكبر من قدرة القاذفات الاستراتيجية . هذا أول .

ثم إن هناك ، ثانيا ، فارقا جذريا في الموقع أو التوزيع الجغرافي بين كل من الصواريخ والقاذفات الأمريكية والسوفيتية . فنحو ربع القوة النووية الأمريكية فقط هو الذي يوجد في القواعد الصاروخية الأرضية ، أما الباقي أي ثلاثة الأرباع فموزع بين الغواصات النووية في الأعماق والقاذفات الاستراتيجية المحلقة في الجو . أما الاتحاد فإن الطابع الغالب عليه هو ، كالمعتاد ، الطابع الأرضى ، إذ أن ٧٠٪ من قوته النووية موجود في قواعد أرضية ، والباقي فقط هو الموزع بين البحر والجو . وهذا الفارق يعطى الميزة والمرونة المحققة للجانب الأمريكي بطبيعة الحال .

لكن أخشى ما تخشاه الولايات بعد ذلك هو الضربة الأولى ، إذ لو انتزع السوفيت المبادأة بها فإنها ستدمر نحو ٩٥٪ من قواعد الصواريخ الأرضية الأمريكية ، وإن شكك البعض فى أن تصل دقة تصويب وإصابة الصواريخ النووية السوفيتية إلى هذا الحد فعلا . ولكن حتى لو صح ذلك التقدير ، فسيبقى للأمريكيين ثلاثة أرباع قوتهم النووية للرد بالضربة الثانية .

أما إذا أراد السوفيت توجيه الضربة الأولى إلى جميع عناصر ومكونات القوة النووية الأمريكية ، فإن عليهم أن يستخدموا غواصاتهم النووية فى ضرب القاذفات الأمريكية فى نفس الوقت . غير أن هذه القاذفات الأخيرة قادرة على

تفادى الصواريخ السوفيتية رغم ضعف قدرتها على اختراق دفاعات السوفيت الجوية ، المنافعة المنافعة

مَعْ الله المعالَى المعالَى المعالَى العراصات السوفيتية ولكنها عددا من الغواصات السوفيتية ولكنها تحلُّها صفحاً والمعالِين العراص المعالِين المعال

ولكن حتى هذا الضابط أصبح معرضا فيا ببدو للاهتزاز ولا نقول للانهار. ذلك النهاد أن أخر ما توصل الله الطرفات هو الدفاع المدنى ، وعليه التركير كله الآن فالقدر أن خسائر أمريكا في حرب نووية مفاجة قد تبلغ ١٣٨ مليون تسمة (من ٢٣١ مليونا بنسبة ١٦٪) أذا توفرت مسقا خطط الدفاع المدنى الكامل عا في ذلك التجرمن المدن إلى الإرباف وعلى الجانب السوفيتي الدفاع المدنى الما المرباف المعرمين معه النصر في جميع الأحوال . فاحد المهابط الأحمر الذي يكبح جار الصدام النوري أصبح موضع مشك وتساؤل في المنابط الأحمر الذي يكبح جار الصدام النوري أصبح موضع مشك وتساؤل في المنابط الأحمر الذي يكبح جار الصدام النوري أصبح موضع مشك وتساؤل في المنابط الأحمر الذي يكبح جار الصدام النوري أصبح موضع من وتساؤل في المنابط الأحمر الذي يكبح جار الصدام النوري أصبح موضع من المنابط المنابط الأحمر الذي يكبح جار الصدام النوري أصبح موضع من المنابط المنا

وهذا يقودنا إلى ما يعد أخطر وأحرج مرحلة في تاريخ الصراع والتوازن النووى ، وهذا يقودنا إلى ما يعد أخطر وأحرج مرحلة في تاريخ الصراع والتوازن النووى ، وهذا يقوية التوانينات . فمن الواضح ابتداء أن هناك فجرة كوة أو هوة ، نووية بين ورجي مرحلة التانينات .

العملاقين هي ما يسمى اصطلاحا «بنافذة الخطر window of vulnerability» نجمت عن التفوق الاستلاقيجي والسوافيق في المحللة المنطقة المنطقة المنطقة في المعلوقية ومعنى هاته والنافية والمنطقة المنطقة المنطقة في المعلوقية والمعارفية والمعارف

غير أنه يبي عُمُّلينا أن نضيف أن هذه النافذة المفتوحة ، نافذة الخطر ، سوف تغلق نهائيا وبعنف حوالى المه المه المعالى النه المه المعالى النه المه المعالى النه المه المعالى المه المعالى المه المعالى المه المعالى المع

هذا ، واللهُّدرُ أَنْ حَجْم الْرَسْانَةُ النووية لدى كلا الطرفين سوف بتضاعف في نهاية المانينات (ما لم يتَقُلُّ عَلَى الْحُدَيْدُ أَنْ مَشْكُاللهُ الْوَلاَ بِالْتَ سَتَكُونُ الْبَعْتُ عَن عُوْاعَدَ في مهاية المانينات (ما لم يتقُلُّ عَلَى الْحُدَيْدُ أَنْ مَشْكُللهُ اللهُ الله

النخ. (١) إن الاغراء واضح جدا ، والاحتمال وارد أيضا ، والوضع كله يذكر ، ولكن بالمقلوب ، بتلك المرحلة الحرجة فى أواخر الأربعينات حين كانت الولايات المتحدة تنفرد دون الاتحاد السوفيتي بالقنبلة الذرية بكل ما يعني ذلك من اغراءات الهجوم الوقائي ، وذلك طبعا مع الفارق بل الفوارق الهائلة بين فجر العصر النووى وقمته ، فضلا عن تعاظم الرهان وتصاعده خارج كل مقارنة . ويزداد التشابه والخطر ، رغم انقلاب التوازنات الأساسية ، إذا تذكرنا أعراض العودة الأمريكية فى النمانينات ( دلز ) .

من هذا كله يبدو جليا كم تعقدت طبيعة العملية ، مثلاً تعددت آفاق وأدوات المعركة إلى أقصى حد ، حتى بات التنبؤ بصورتها وشكلها أمرا بالغ الصعوبة ، وحتى بات حتما أن يترك التخطيط العسكرى هامشا معلوما أو غير معلوم لحتمية الارتجال والاجتهاد أثناء القتال نفسه وتبعا لضروراته ومفاجآته . ولهذا فإن الآراء والأحكام والخطط ، والخطط البدائل ، والخطط المضادة ، والخطط المستقبلية ، أصبحت اليوم أكثر تعددا وتضاربا وكذلك اضطرابا وعدم تحديد منها في المراحل السابقة .

ولكننا نستطيع بصفة عامة أن نقول إن التركيز كله ، بعد أن انتقل فى السابق من انتزاع واحتكار الضربة الأولى إلى ضمان وتأمين الضربة الثانية ، أصبح الآن على ضمان الضربتين معا . محور الاستراتيجية النووية اليوم وفى أعلى مراحلها هو ببساطة الجمع بين

<sup>&#</sup>x27;East-West struggle", Economist, op. cit., p. 44-5.

الضربتين واستقطابهما فى آن واحد ، كل طرف من وجهة نظره وفى جانبه بالطبع ، إن لم نقل والضربة الثالثة من بعدهما أيضا . ذلك اليوم قمة الأمن النووى .

### مغنزى التطبور النبووى

ولكن ، حسنا ، هل هناك حقا أمن نووى أصلا ؟ للإجابة ، لنعد قراءة مراحل التوازن السابقة قراءة مقارنة تركيبية عريضة وصولا إلى الانتهاءات العامة والأحكام الكلية . وثمة على الأقل أربع تعميات أو نتائج تتداعى منطقيا وتدعو إلى التفكير مليا ، ويمكن أن نحصرها ونعالجها تحت هذه العناوين : التوازن النووى ، التصاعد النووى ، الردع النووى ، السلام النووى .

#### التسوازن النسووي

فأولا ، مراحل التوازن النووى هي في آن واحد مراحل قوة عسكرية استراتيجية ومراحل سياسة دولية . فرغم أنها تمثل أساسا توازنات القوة بين القطبين الأعظم والصراع بين الكتلتين السائدتين ، إلا أنها تغطى تلقائياكل الصراعات المحلية والمشكلات الاقليمية . فما من حدث سياسي أو عسكرى ، سلمى أو حربى ، يقع اليوم في أي منطقة من العالم بين أصغر الدول ، إلا ويقع داخل إطار الاستقطاب الثنائي إلى حد أو أخر ، يتأثر بدرجة ما بتوجيهه وضغوطه ، ويخضع كثيرا أو قليلا لأحكامه وحدوده وضوابطه ، ويكاد في النهاية يتقولب بقالبه ويتحدد به مصيرًا ونتائج .

ونحن نستطيع ، كا فعلنا فى دراستنا السابقة فى الواقع ، أن « نركب » كل صراعات ونزاعات وأحداث العالم فى منحنى التوازن النووى بمراحله المختلفة ، وأن نجد مفتاحها الأخير فى معادلته السائدة . وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على وحدة السياسة الدولية شبه التامة فى العصر النووى . لقد أصبحت السياسة والاستراتيجية فيه لا انفصال لها البتة ، وأصبح العالم كله وحدة صراعية واحدة أكثر مما كان فى أى وقت مضى ، تماما مثلما أصبح وحدة حضارية حياتية واحدة أو ما يسميه البعض بظاهرة مضى ، تماما مثلما أصبح وحدة حضارية حياتية واحدة أو ما يسميه البعض بظاهرة « globalisation of the world » (۱)

<sup>(1)</sup> 

#### التصاعد النووى

ثانيا ، التصاعد والتصعيد المستمر هو النغمة الأساسية في الخط البياني لمراحل التوازن النووي. فن مرحلة إلى أخرى ، ومع تطور الأسلحة النووية الفائق - يزداد حجم الصراع والتحدى والخطر. وسباق الأسلحة والتسلح مباراة رهيبة متسارعة تنمو ككرة الثلج ، إلا أنها كرة نووية جهنمية يتقاذفها الطرفان فيا بينها في لعبة خطرة هي من ثم كلعبة الموت. فكما في كل التاريخ العسكرى ، وليس العصر النووى باستثناء ، لكل سلاح نقيضه ومصله المضاد. فما من سلاح نووى يتوصل إليه أحد الطرفين اليوم إلا ويلحق به الطرف الآخر إن عاجلا أو آجلا.

وهكذا هي من ثم ، فيا يبدو ، الدورة الاستراتيجية في العصر النووى : سبق مؤقت هنا ينسخ التوازن ، لا يلبث أن يعقبه سبق هناك ينسخه بدوره ويعيد التوازن ولكن على مستوى أعلى وأشد خطرا ، أى كالحلقة المفرغة أو اللولب الزنبركي الصاعد أبدا spiral ، ثم تبدأ الدورة من جديد ... الخ . فكما رأينا ، بدأت المراحل الأربع باحتكار نووى مطلق لأحد الجانبين وانتهت بشبه تعادل أو تقارب بينها أقل اختلالا ولكنه أشد هولا ، وفيا بين البداية والنهاية تناوب الجانبان التفوق أو التخلف والسبق أو التأخر بدرجة أو بأخرى .

وفى هذا التصاعد المتسارع المتعاظم أبدًا ، ثمة عامل أولى بسيط ولكنه مسيطر ، يضاعف العملية بمعدل الربح المركب فى الاتجاهين بل فى جميع الاتجاهات . هذا الضابط هو التعارض الأساسي الكامن فى كلا المعسكرين بين القوة البشرية التقليدية وبين القدرة التكنولوجية المتطورة ، أو بصيغة أخرى بين الكم والكيف : الكم للشرق ، والكيف للغرب . فإذا نحن رسمنا قطاعا عرضيا عبر أوراسيا برمتها من أقصى الغرب فى بريطانيا إلى أقصى الشرق فى الصين ، فسنجد بصفة عامة وكقاعدة عريضة أن حجم وكثافة الجيوش البرية والأسلحة التقليدية تزداد نسبيا و/ أو حقيقيا كلما اتجهنا من الغرب إلى الشرق . وعلى سبيل المثال ، فإن المقدر حاليا أن إنتاج الاتحاد السوفيتى من الأسلحة التقليدية يعادل مجموع إنتاجها فى الولايات المتحدة وأوربا الغربية معا .

ويرجع هذا ، من بين ما يرجع إليه ، إلى عامل السكان والكثافة . ويكفى فى هذا أن تقارن على التوالى بين أوربا الغربية والشرقية ، ثم بين أوربا الشرقية والروسيا الأوربية ، ثم بين هذه الأخيرة والصين . وعلى العكس من هذا يزداد التركيز ويشتد على أ

قوة السلاح وتفوقه التكنولوجي ، بالضرورة وللتعويض الحتمى ، كلما اتجهنا من الشرق إلى الغرب . ويرتبط هذا بدوره جزئيا بتفوق الغرب العلمي والتكنولوجي وسبقه المعروف منذ الانقلاب الصناعي على الأقل .

وجاع هذا كله ومحصلته ينعكس بوضوح تام فى استراتيجية كل من حلف الأطلنطى وحلف وارسو. فدول أوربا الغربية أقل بكثير من دول شرق أوربا خاصة الاتحاد السوفيتى فى أعداد وأحجام جيوشها البرية ، وكذلك فى تسليحها التقليدى بالتالى بما فى ذلك المدرعات والدبابات والمدفعية ... الخ. ولنن بدا من الجدول المرفق أدناه أن حلف الأطلنطى يتفوق عدديا على حلف وارسو فى حجم القوات المسلحة ، فذلك لأنها تضم عنده قطاعا أكبر من القوات غير المحاربة ، كما أن حلف وارسو يتفوق فى الدبابات بنسبة ١٠٥ : ١ تقريبا .

أضف إلى ذلك أن تفوق حلف وارسو التقليدى يصل إلى قمته على جبهة الألمانيتين بالتحديد حيث سيتحدد مصير العالم فى أية حرب شاملة قادمة . فهنا تتركز قوات حلف وارسو أكثر ، بحيث يصل تفوقه على حلف الأطلنطى فى أعداد القوات المسلحة إلى نسبة ١٠٤٠ ، وفى أعداد الدبابات إلى نسبة ٢٠٥ : ١ تقريبا . ورغم أن حلف وارسو لا يملك بالطبع التفوق العددى الذى يوفر النسبة المقررة لضمان النصر فى أى معركة هجومية وهى نسبة ٣ : ١ ، فإنه يمكنه بالتخطيط الذكى أن يحقق هذه النسبة بالتركيز عند نقطة الهجوم نفسها .

كذلك فلأن الاتحاد السوفيتي في داخل أوربا جغرافيا ، فإن التعزيزات يمكن أن تتدفق على قوات حلف وارسو مباشرة ، في حين يتعين على التعزيزات الأمريكية أن تعبر ٣٠٠٠ ميل عبر الأطلسي . ومحصلة هذا كله أن الاتحاد وحلفه قد يمكن أن يحقق الاختراق الكامل ويكسب الحرب في بضعة أيام أو أسابيع ، وذلك كما يقدر ويعترف وينذر ويحذر قادة حلف الأطلنطي وجنرالاته أنفسهم بانتظام وإلحاح .

ورغم أن هذه النتيجة تتوقف كثيرا على السلاح الجوى ، فإن الموقف هنا معقد نوعا . فالشرق يتفوق فى عدد الطائرات الدفاعية والاعتراضية ، ولكن الغرب متفوق فى عدد الطائرات الهجومية . ومن الناحية الأخرى ، فإذا كان الشرق يتفوق فى عدد طائرات الجبهة ، فإن حلف وارسو ما زال يتداول أنواعا متخلفة عتيقة من الطائرات ، في حين تتفوق طائرات الغرب الحديثة فى النوعية تفوقا جسيا (١) .

<sup>&</sup>quot;East-West struggle", op. cit., p. 45-6.

وهكذا على الجملة يبدو أن حلف الأطلنطى قد لا يصمد طويلا فى حرب تقليدية مع حلف وارسو. ورغم أن البعض فى الغرب نفسه يتحفظ أو يتشكك فى صحة هذه المقولة باعتبارها مبالغة غربية مقصودة دعائيا ، فإن المفهوم الشائع هو أن التفوق التكنولوجى المطلق هو شرط الصمود والبقاء بالنسبة إلى حلف الأطلنطى ، والبديل الوحيد وأداة التعويض والتعادل الحتمية عن ضآلة جيوشه وقواته التقليدية النسبية . ولما كانت الأسلحة النووية هى قمة التفوق التكنولوجى خارج كل حدود ، فقد أصبحت استراتيجية الغرب نووية بالمدرجة الأولى وأصبح التفوق النووى هو هدفه بأى ثمن . إلا أن هذا يدفع المعسكر الشرق بالضرورة إلى التفوق النووى المضاد خشية الضياع التام ، فيضاعف من ثم من تسليحه النووى بل والتقليدى على السواء . فلا يجد الجانب الغربي بدوره مفرا من المزايدة من جديد ، وهكذا تستمر المزايدة جيئة وذهابا إلى ما لا نهاية بدوره مفرا من المزايدة من جديد ، وهكذا تستمر المزايدة جيئة وذهابا إلى ما لا نهاية الحجم ، والخطر النووى يضاعف الخطر النووى . إنه قانون السلم الصاعد الدوار وده وهداه .

تقديرات القوات التقليدية

| الصين          | وارسو | الناتو | عدد القوات المسلحة بالألف         |
|----------------|-------|--------|-----------------------------------|
| <b>Y A A Y</b> | 27.7  | ٥٥٨٥   | سنة ١٩٧١                          |
| ٤٧٥٠           | ٤٧٨٨  | १९९१   | سنة ١٩٨١                          |
| 9              | ١٨٠٠  | 74     | عدد الطائرات الهنجومية            |
| 9              | 71    | ۸۰۰    | عدد الطائرات الدفاعية والاعتراضية |
| <b>?</b>       | V•••  | ٦٠٠٠ ا | عدد طائرات الجبهة                 |

تقديرات القدرات النووية

| الصين    | وارســو | الناتو | الســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|----------|---------|--------|-----------------------------------------|
| 189-119  | 7772    | 3777   | عدد الرؤوس النووية                      |
| <b>?</b> | 7720    | 1.0.   | القاذفات المقاتلة متوسطة المدى          |
| ٩٠       | 10+     | 477    | عدد القاذفات بعيدة المدى                |

## الردع النووى

ثالثا ، الردع النووى هو أساس التوازن النووى ، والتوازن النووى هو وحده الرادع الحقيقي عن العدوان . أما متى وكيف يمكن لهذا التوازن المروع أن يختل بحيث يعطى أحد الطرفين ميزة الانقضاض بلا خوف من ردع ، فذلك فى حالة واحدة ، ليست هى زيادة فاعلية أو رصيد السلاح النووى ، فإن هذا قد وصل من قبل إلى درجة ما فوق التشبع من حيث قوة التدمير . وإنما حين يصل أحد الطرفين إلى سلاح دفاعى محقق ضد خطر الهجوم النووى ، هى تلك الحالة . فتفوق أحد الطرفين على الآخر فى الدفاعات النووية يهز التوازن الدقيق ويخلق إغراءات الهجوم أو إمكانيات الصدام .

أى أن التفوق اليوم ليس لمن يملك الهجوم وحده ، وإنما هو لمن يملك الهجوم والدفاع معا ، والاغراء بالهجوم لن يتحدد بمن يضمن هجوما أقوى بل بمن يضمن دفاعا أكمل . وتلك بالدقة كانت سيكولوجية وميكانيزم كثير من مراحل التطور السابقة بكل أخطارها ومحاذيرها الفادحة .

غير أنه فى وسط ذلك السباق التكنولوجى العرم المفعم وصل التصاعد إلى حد السقف والتوازن إلى حد التشبع. فبعد أن امتلك كلا الطرفين قدرة الضربة الأولى والثانية أصبح الموقف كله فى المرحلة الأخيرة والوقت الراهن أشبه بمبارزات الغدارات فى الماضى حين كانت الطلقتان تتزامنان بالصدفة فتردى الطرفين معا ، إلا أنه لا صدفة هنا اليوم وإنما هو حساب مكتوب وقدر محتوم.

وفى كلمة واحدة : إن التوازن النووى الراهن هو حكم إعدام مع إيقاف التنفيذ ، أما إذا نفذ فهو انتحار متبادل للجانبين . وإذا صح فى الماضى أن « الويل للمغلوب » ، فالصحيح الآن فى العصر النووى أنه ويل للغالب كالمغلوب ، بل الأصح أنه لا غالب ومغلوب ولا قاتل وقتيل وإنما قتيل ومقتول . وبعبارة أخرى ، إنه ليس ثمة شىء كنصر فى الحرب النووية الشاملة .

وفى هذا المعنى ، ومن موقع المسئولية كوزير للدفاع الأمريكى يوما ما ، صرح روبرت ماكنارا بلا لبس أو مواربة قائلا « لست أعتقد أننا سنحرز النصر بما تعنيه هذه الكلمة حقا ، إذ ستحدث الحرب فى تقديرى دمارا مروعا للولايات المتحدة ولطريقة حياتها التى قد تتغير فى اتجاه غير مرغوب فيه بتاتا . وذلك ما لا يمكننى أن أسميه بالنصر . أما إذا لم نلتزم بما تعنيه كلمة نصر ، فأستطيع إذن أن أقول إننا سننتصر ، إذ أن الدمار

الذي سيصيبهم والتغير الذي سيطرأ على حياتهم سيكون أبشع نسبيا من خسائرنا . ولعل هذا ما قد تسمونه بالنصر».

وقد أكد الجنرال ماكسويل تيلور المعنى نفسه قائلا إن الحديث عن النصر فى حرب نووية حديث غير مفهوم أصلا ، ذلك أن الحسائر الفادحة التى ستصيب كلا الطرفين على حد سواء ستضع نهاية لوجودهما كقوتين عالميتين وتهوى بهما إلى مصاف الدول ذات الأهمية الثانوية أو ذات النفوذ الاقليمى المحدود (١).

### السلام النووى

رابعا ، التوازن النووى هو أساس السلام العالمى . فالرعب النووى هو وحده أساس السلام العالمى الراهن ، والسلام العالمى بدوره هو حالة شلل نووى فى جوهره . فلقد أدى الوعى بخطر السلاح النووى الماحق إلى حتمية الحرص على عدم استخدامه على الاطلاق ، وبالتالى إلى شل فاعليته عمليا وإلغاء وجوده وظيفيا . والواقع المشاهد عبر مراحل العصر النووى المتعاقبة أن هناك تناسبا عكسيا بين تطور الأسلحة النووية وبين امكانية استخدامها ، بمعنى أنه كلما زادت قوة وخطورة هذه الأسلحة التدميرية كلما زادت استحالة استعالها أو قلت امكانية استعالها .

والآن بعد أن أصبح التوازن والتكافؤ النووى بين العملاقين أكثر حدة ودقة من حد السيف والفارق بينها أوهى من خيط العنكبوت ، فإن الجمود النووى النووى سلاحا سياسيا قد وصل إلى حد الشلل المطلق لا أقل . وبذلك أصبح السلاح النووى سلاحا سياسيا أكثر منه سلاحا عسكريا ، أصبحت قوته تكمن ـ يعنى ـ فى مجرد امتلاكه لا فى استخدامه .

غير أن مثل هذا السلام الذى ينبع من الرعب النووى ويقوم على لعبة التعايش السلمى والتنافس السلمى والمباراة السلمية ... الخ إنما هو « السلام المراوغ » بعينه . فواقع الأمر أن السلام النووى يتألف كالبركان النائم من فترات متقطعة ومتعاقبة من الخطر المخامد المكبوت ثم من الخطر المنذر الماثل . والعالم بهذا يعيش على ، أو يتعايش مع ، بركان نووى نائم .

<sup>(</sup>١) مقتبسة في : إسماعيل صبرى مقلد ، ص ٧٤.

وها هنا ينشعب الرأى إلى نظريتين متعارضتين تماما . فالنظرية الأولى تذهب إلى أن الحرب النووية مستحيلة ، أصبحت مستحيلة ، على أساس أنه لا دفاع حقيق مطلق أو رادع تماما ضد الصواريخ النووية مها تطورت مضاداتها على الجانبين ، وأن الخطر النووى سيظل هو الخطر النووى ، وأن الردع النووى سيبقى أقرب دائما إلى التوازن النسبى منه إلى الانقلاب الجذرى لمصلحة أحد الطرفين . فالردع الشامل إذن مستحيل ، والممكن الوحيد هو الرد المرن . وعلى هذا فلا متنفس للصراع سوى الحروب المحدودة والتقليدية . والواقع ، حتى الآن على الأقل ، يقف في جانب هذه النظرية .

أما النظرية المضادة فلا تستبعد الحرب النووية الشاملة ، إن لم تكن كحل انتحارى أخير للصراع عندما يلوح شبح الهزيمة أمام أحد الخصمين أو يستبد به اليأس القاتل أو حتى الخوف من أن يفقد ماء الوجه ، فبطريق الخطأ فى الحسابات أو فى التصرف أو التنفيذ ... الخ ، وهو ما يعرف بالحرب بطريق الصدفة أو الخطأ مسلحة نووية ، مها هذا فإن السلام النووى إن هو فى حقيقته إلا هدنة نووية ، هدنة مسلحة نووية ، مها طال . وتجربة التاريخ حتى الآن هى أن «كل سلاح وجد ليستعمل » ، وليس السلاح النووى باستثناء بالضرورة . وإذا كان أحد لا يريد أن يقيم القيامة النووية ، فإن البعض ما زال يؤمن بمبدأ «على وعلى أعدائى » ... الخ . ولا مجال بالطبع للحكم هنا على هذه النظرية المتشائمة أو النظرة السوداوية المهلكة ، وكل ما يمكن أن يقال إن أحدا لا يتمنى إلا أن تكون خاطئة اليوم وغدا وإلى الأبد .

## القوة في العصر النووي

الآن فلن اختلفت الآراء والتكهنات فى الحرب النووية وأشكالها واحتمالاتها ... النخ ، فإن ثمة شيئا واحدا مؤكد . فلا خلاف على أن العصر النووى قد قلب كل قوانين الاستراتيجية التقليدية وهزها حتى الصميم ، ولكن السؤال هو إلى أى حد ؟ هل هو ألغاها تماما ونهائيا أم نحاها جانبا ودفع بها من المقدمة إلى الخلفية ؟ لنعرض لضوابط ومقومات الاستراتيجية التقليدية من موقع وموضع لنرى انعكاسات الصراع النووى عليها ، وأى مغزى جديد يمكن أن تأخذ . ولنبدأ ذلك بالموقع .

### الموقع الجغرافي

من المحقق أن الموقع الجغراف هو أشد ما اهتز وارتج بالاستراتيجية النووية . وطالما

كانت قاذفات القنابل هي وسيلة توصيل القنبلة الذرية ، فربما صح أن الموقع لم يفقد كل قيمته ، فقد كان للمواقع المتقدمة والقريبة من العدو أو المحاصرة له ميزة واضحة . ولعل هذا يفسر قيمة القواعد العسكرية التي بثها الغرب حول الاتحاد السوفيتي على طول نطاق جبهة الارتطام ابتداء من اليابان حتى النرويج . كما أن هذا يفسر القيمة الاستراتيجية الضخمة التي كانت تعطيها الولايات المتحدة لألاسكا خاصة وكندا عامة باعتبارها \_ كجبهة قطبية \_ أقرب وأقصر طريق جوى إلى الاتحاد السوفيتي عبر الحيط المتجمد الشهالى الذي أصبح بجدارة البحر المتوسط القطبي . بل لقد ذهب أحد القادة الأمريكيين \_ الجنرال بيلي ميتشل \_ إلى حد القول بأن ألاسكا هي أهم منطقة استراتيجية في عالم اليوم (١) . كما أن ذلك جميعا يفسر شبكات الرادار الكثيفة المتتالية كقرون



شكل (٣٠) الطريق القطبي لا الأطلسي هو طريق الحرب الصاروخية ، فهو أقصر طريق بين العملاقين ، حتى أصبح البحر المتوسط القطبي بحق . لاحظ خطورة موقع كندا كخط دفاع أمامي للولايات .

<sup>(</sup>١) الجيوبولتيكا ، ج ١ ، ص ٢٠٧.

استشعار ذرية ، وخطوط محطات الصواريخ المتتابعة خطا بعد خط على امتداد تلك الجبهات من الجانبين. والمغزى العام هو أن مركز الثقل الاستراتيجي انتقل إلى حد أو آخر من المحيط الأطلسي إلى المحيط المتجمد الشمالي.

ولكن الموقف لاشك قد تغير بدرجة أو بأخرى منذ الصواريخ الذرية وتطورها المتصل . فبالتدريج اتسع مدى الصواريخ التى اخترقت سرعتها حاجز الصوت حتى بات من المفهوم اليوم أن ليس على سطح الكرة الأرضية مكان لا تصله الصواريخ عابرة القارات من أى من الاتحاد السوفيتى أو الولايات المتحدة . وبعد أن عدت بعض هوامش العالم النائية مثل أفريقيا الجنوبية أو أفريقيا جنوب الصحراء وأستراليا من المعاقل الأخيرة ذات المناعة ضد الصواريخ (۱) ، زالت هذه الميزة وأصبح القرب والبعد الجغرافي سيان . وفي نفس الوقت فقدت القواعد العسكرية الغربية المطوقة للاتحاد السوفيتى أغلب قيمتها إن لم يكن كلها ، ونسخ الاتحاد بصواريخه الحلقة النارية المضروبة حوله ، وانكمشت أهميتها لتصبح مجرد قواعد لقمع وكبت الحركات الوطنية في بلادها .

والمعنى واضح للغاية : فإذا كان عصر الطيران التقليدى قد اختزل المسافة وضمر العالم وجعله نظاما مغلقا واحدا إلى درجة أن أصبحت الكرة الأرضية كلها أصغر «مساحة زمنية » من ولايات أمريكا الثلاث عشرة (٢) ، فإن الصواريخ قد ألغت المسافة تماما وتضاغطت الكرة الأرضية من الوجهة العملية إلى مجرد « نقطة » تقاس كل أبعادها بالدقائق ليس إلا .

أبعد من هذا ، وبعد أن أصبحت الغواصات الذرية قواعد صاروخية برمائية أو تحت مائية رحالة أو بمثابة يابس متحرك أنى شاء أو «قارات» ميكروسكوبية طافية تجوب المحيط العالمي ، نكاد نقول إن الفارق بين الماء واليابس من الوجهة الاستراتيجية بطبيعة الحال - قد عتم وتحايد حتى درجة التلاشي تقريبا . كذلك فكما توطنت الغواصات النووية إلى الأبد في الغلاف المائى ، توطنت الأقمار الصناعية إلى ما لانهاية في الغلاف الجوى . فكلاهما إذن أصبح سلاحا يقع خارج حدود المكان والزمان الأرضى سياسيا وعسكريا ، أي خارج حدود الرقعة الاقليمية للدولة . ومعنى ذلك

Liddell Hart, "Africa or Middle East?", World Review, July 1946; Church, op. cit., p. 143-5. (1)

<sup>(</sup>۲) مورجنتاو .

جميعا أنه لم يكد يصبح هناك موقع متوسط وموقع متطرف ، ونوشك مجازيا أن نضيف : ولم يعد هناك يابس وماء .

#### استراتيجية لامكانية

ومحصلة هذا وذاك أننا اليوم بإزاء استراتيجية ثورية جديدة تنقل الصراع من البر والبحر إلى الجو، من الاستراتيجية الأرضية geostrategy إلى الاستراتيجية الغازية space strategy، وبالتالى تنقله من المرحلة الكوكبية atmostrategy للاستراتيجية الفضائية Planetary لقد وصلنا إلى استراتيجية الكوكبية global قد وصلنا إلى استراتيجية «لامكانية» معلقة في فراغ ، وحروب بلا «تراب» تمور عليه وتفور ، تماما مثلا وصلت الزراعة العلمية الحديثة ، أو أوشكت ، إلى زراعة هوائية بلا تربة .

وبديهى أن هذا كله يتخطى المواقع الجغرافية التقليدية ويتجاهل خطوط التضاريس واللاندسكيب ويسقط عامل المسافة من الحساب. باختصار، إن الاستراتيجية الذرية تبتعد كثيرا عن الجغرافيا وتقترب من الفلك ، وبذلك تتحرك فى متصل فضا ـ زمنى time-space continuum بعد أن كان الوسط التقليدي هو المنقطع البرمائى. إنها كالنسبية فى الفيزياء تنقل الأهمية الاستراتيجية من المكان إلى الزمان أو على أقل تقدير تجعل من الزمان البعد الرابع للمكان الاستراتيجي.

ماذا يبقى إذن من فكرة الموقع الجغرافى ؟ القليل قطعا وفى حدود معلومة . فالدول غير الذرية \_ وقد تضاءل وزنها كثيرا فى عالم القوة \_ هى وحدها التى سيكون عليها أن تفكر فى صيغة الاستراتيجية التقليدية القديمة . كما أن الحروب المحلية والصغيرة التى قد تمارسها الدول الاستعارية ستظل تدور فى فلكها .

ولعل هذا وحده هو الذى يفسر تمسك الغرب بسياسة الأحلاف الدفاعية وسلسلة القواعد العسكرية التطويقية ، كما يفسر ، حتى قريب ، استاتة استعاركالبريطانى ببقايا قواعده البحرية « شرق السويس » رغم أنها أصبحت بالية تماما فى عصر الذرة . ولكن هذا وذاك من الاعتبارات سيكون عنصرا متنحيا مرحليا باطراد حتى قد يصل يوما ما إلى نقطة الانقراض .

غير أنه يبقى للموقع الاستراتيجي بعد هذا قيمته على المستوى السلمى خارج الحروب ، أى في المواصلات العادية اليومية والتجارة العالمية ، ولهذا فنحن حين

نتحدث عن نسخ العصر النووى للموقع الجغرافي فينبغى أن يكون مفهوما أننا نقصر هذا بوضوح على جانب الحرب والمعركة العسكرية \_ وهو الشذوذ ، بينها تظل فكرة الموقع سليمة لاتهتز في مجال السلم والتجارة والمواصلات العادية \_ وهو القاعدة .

### الموضيع

إذا كان هذا نصيب الموقع ، فماذا فعلت الثورة النووية بالموضع بما يعنى من حجم ومساحة وقوة بشرية ؟ لقد رأينا عبر التاريخ الحديث أن الأهمية انتقلت مع الصناعة من الموقع البارز الممتاز إلى الموضع الغنى الضخم ، ولكن السلاح النووى يجىء اليوم بدوره لينسخ الكثير من قيمة الموضع وليجعل « العلم » هو وريثه الجديد . كيف ؟

بديهى أن محو مساحة محدودة كبريطانيا بالحروب النووية أيسر من مسح كتلة ضخمة كالصين مثلا (١) . ولا يعنى هذا أن الدول المترامية الرقعة ستظل تتمتع بالدفاع بالعمق ، فقد ضاعت ميزة العمق الاستراتيجي ربما إلى الأبد ، ولكنه يعنى الحاجة إلى رصيد أكبر من القوة الذرية لتدميرها .

#### القوة البشرية

ومثل هذا يقال عن القوة البشرية . فالحرب النووية حرب إبادية رهيبة تحصد الملايين بنفس السهولة التي تحصد بها الحرب التقليدية الآلاف . وفي وقت مبكر مثل أواخر الستينات ، كان المقدر رسميا أن حربا نووية شاملة بين العملاقين النوويين قد يمكن أن تلتهم نحوا من ماثة مليون (كذا!) من كلا الجانبين في الضربات الأولى وحدها . وفي النتيجة ، فإنه لم يعد للجيوش البرية أو الميكانيكية الضخمة قيمة فعالة أو كبير خطر في الاستراتيجية الجديدة ، إذ يمكن أن تسحق في مكانها قبل أن تتحرك ، وإن تحركت قبل أن تسحق فهي ليست بمستطيعة أن تدخل ميدانا تلوث بالاشعاع الذرى القاتل ، ولو أنه لابد في النهاية بعد أن يتبدد الاشعاع من أن تتقدم القوات الأرضية لتضع يدها على الأرض الخراب كما فعلت أمريكا في اليابان بعد قنبلة هيروشيا .

وترتيبا على ذلك ، فإن البعض يتكهن بأن الدول الماموث سكانيا كالصين هي وحدها التي قد يمكن أن تأمل في أن يتبقى لها بعد الحرب النووية بقية معقولة من

<sup>(</sup>١) المرجع السابق

السكان . . ومع ذلك فلا ننسى أن بالعالم رصيدا من السلاح النووى يكفى كما يقال لمحو العالم جميعا عدة مرات ! أي أن مساحة الدولة وحجم السكان مهاكانت فلن تجدى فى النهاية .

ومعنى ذلك أن آلة الحرب الجديدة وعدتها لم تعد الجيوش المجيشة بجحافلها الجرارة الضخمة وترساناتها الثقيلة الهائلة ، وإنما هي جهاز صغير مكثف أشبه بالأزرار السحرية الفتالة ، يحرك العالم دون أن ينتحرك من موضعه وينقل الجيوش دون أن ينتقل مكانيا . وإنها لمفارقة من التكنولوجيا مذهلة أن تصبح العمليات الحربية موضعيه إلى أدنى حد حين أصبحت الاستراتيجية كوكبية إلى أقصى حد . . وإنها لمفارقة أكبر أن قد وصلت تكنولوجيا الحرب إلى مرحلة يمكن ألا تتلاقى فيها الجيوش وجها لوجه ومع ذلك تبيد المدنيين بالجملة بعد أن كان من المكن للجيوش قديما أن تتلاقى وتتقاتل دون أن يتأثر بها المدنيون تقريبا !

### الموارد الطبيعيمة

أما من حيث الموارد والطاقات ، فلقد أصابها العصر النووى هي الأخرى. فإن دولة صغيرة تملك القوة الذرية تعد اليوم أقوى من دولة ضخمة غنية لا تملكها. ومع ذلك ينبغي أن نستدرك فنقول إن الموارد الغنية شرط لازم لدخول العصر الذرى وتحقيق القدرة النووية ، ومن الملاحظ أن أغنى دولتين في العالم هما أقدر دولتين ذريا ،كما أن أعضاء النادى الذرى حاليا هم من أغنى دول العالم بوجه عام. وهذا ما ينقلنا إلى الدرس الهام الذي تعلمه هذه التطورات الثورية.

فناط القوة الحديثة اليوم لم يعد يكمن فى الامتداد المساحى أو القوة العددية أو الموارد الاقتصادية الحام ، ولكن فى تحويل هذه العوامل جميعا إلى قمة العلم الحديث وأعنى بها تكنولوجيا الذرة والنواة . إن أركان الاستراتيجية الحديثة ومقوماتها لم تعد بعد الجغرافيا وحدها أو الاقتصاد من بعدها ، وإنما هى التكنولوجيا فى أعلى مراحلها . وبعبارة أخرى ، لقد انتقلنا من الاستراتيجية الجغرافية المألوفة أو الجيوستراتيجي إلى ما يمكن أن نسميه بالاستراتيجية التكنولوجية أو التكنوستراتيجي وtechnostrategy .

فالعلم ــ والعلم القمى المطلق ــ هو الشكل الجديد للقوة . ومن يملك العلم النووى ــ أكثر من الأرض والسكان والموارد ــ يملك القوة الاستراتيجية ، وإن كانت الأرض والسكان والموارد هي بيقين من مقومات أو خامات ذلك العلم النووى الفيصل . فإذا

ماملكت دولتان قوة العلم النووية المتكافئة ، فقد يمكن حينئذ للفروق الطبيعية في المساحة والسكان والموارد أن ترجح الميزان في هذه الكفة أو تلك.

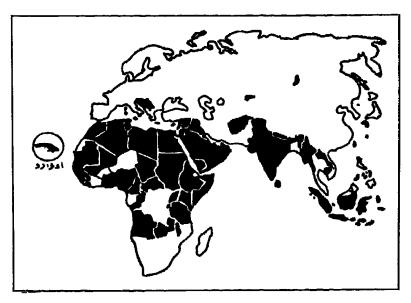

شكل (٣١) مجموعة دول عدم الانحياز ، ١٩٦٥ ، ٢٦ دولة اشتركت في مؤتمر القاهرة ١٩٦٤ ، عدا ١١ دولة مراقبة . كل المشتركين العاملين دول نامية أفرو أسيوية عدا يوغوسلافيا وكوبا

## ماكيندر والعصر النووى

وعند هذا الحد من المناقشة ، لابد أن يثور أو قد ثار فى الذهن سؤال : أين ماكيندر ونظرية الهارتلاند من كل هذا الانقلاب النووى الرهيب ؟أمن الممكن أن نركب الاستراتيجية الجديدة فى معادلته الثلاثية الحالدة قوة البر وقوة البحر ومنطقة الارتطام ؟ هل يجوز بعد اليوم أن نتنبأ مع ميهان وسبيكمان بأن النصر فى الصراع سيكون للقوى البحرية والسواحل ، أو مع راتزل وماكيندر بأنه سيكون للقوى البرية والقارية ؟ لا ، بل هل هناك اليوم قوى بر وبحر على الاطلاق تتباين تباين الأبيض والأسود ؟

من الصعب حقا أن نتفادى الانتهاء إلى أن الاستراتيجية النووية قد نسخت جوهر النظرية وقوضت أركانها . فقد « استقلت » الحرب أخيرا وفى النهاية عن سطح الأرض إلى حد بعيد ، « وارتقت » المعركة من مستوى الأرض لتحلق فى الفضاء ، ولم يعد

الصراع بين الحوت والفيل بينها تمساح ، وإنما ـ لنقابل التشبيه بتشبيه مماثل ـ أصبح هو صراعا بين « النسر والصقر » ، بين جوارح مجنحة ليس بينها وسيط أو ضحية إلا أن يكون « حامة » سلام .

فما دام لم يعد هناك يابس أو ماء نوويا ، فإنه لم يعد هناك قوة برولا بحر أو ارتطام . ثمة فقط قوة نووية أو تقليدية . لا ولم يعد الهارتلاند بالضرورة « أقوى قلعة دفاعية طبيعية » على الأرض ، فهو إذا كان لا يزال غير مفتوح من خلف أو قدام فقد أصبح مفتوحا من فوق . ومثله صارت الولايات المتحدة : لا عزلة ولا ابتعاد بعد أن استدار الحنطر فترك طريقه عبر البحر ليأتى من السماء (١) . كذلك فلم يعد هناك محل للتكهن : لمن ستكون الغلبة والفوز في الصراع ، قوى البر أم قوى البحر ؟ أولا لأن هذه التفرقة لم تعد سؤالا واردا بعد أن أصبح الجميع قوى فضاء ، ثانيا لأنه لن تكون هناك غلبة وتفوق بل اندحار متبادل إن لم يكن انتحارا للطرفين . وهكذا وهكذا .

وربماكان من الممكن لنظرية ماكيندر أن تتعايش ـ جزئيا فحسب ـ مع استراتيجية الطيران وقوة الجو ، ولكن مقدم الاستراتيجية الصاروخية وقوة الفضاء space power لم يترك لها شيئا . إن الصواريخ بكل أشكالها وأنواعها ومها اختلفت قواعد إطلاقها ، حرب جوية أساسا ، وهي بهذا امتداد بشكل آخر ، امتداد قبي إلى أبعد حد ، للطائرات . فإذاكانت الطائرة قد سلبت النظرية الجزء الأكبر من محتواها ومغزاها ، فإن الصواريخ تنسخها كلية بلا جدال .

#### عود على بدء

وهى بذلك تتحول من الجغرافيا السياسية الحية لتستقر مكرمة فى متحف الجغرافيا التاريخية ونقول مكرمة ، لأن هذا التحول لا يقلل من قيمتها الأكاديمية ، فحسبها أنها تفسر بدقة مثيرة أغلب كليات وجزئيات التاريخ ، ابتداء من القرن العشرين قبل الميلاد حتى القرن العشرين بعد الميلاد . وفوق هذا فإن العالم إذا اتفق على نزع السلاح النووى ومنع الحرب النووية ، فإنه يعود ببساطة وآليا إلى استراتيجية ماكيندر ما فى ذلك شك ، ويعود للموقع الجغراف وزنه الأثير ودوره المأثور .

بل وبغير اتفاق أو منع ، وفعلا لا بالقوة ، وحالاً لا مستقبلاً ! ذلك أن العصر

<sup>(</sup>۱) بوین، ص ه.

النووى كما رأينا قد حمل معه جرثومة شلله ، فلقد حيد ميزان الرعب النووى بطريقة ديالكتيكية ولكنها منطقية جداكل فاعليته ، ووضع الترسانة النووية العالمية برمتها « فى النفتالين » أو « فى التجميد العميق » كما قيل ، حتى تحولت إلى مجرد « بركان خامد » نائم أو خامل . من ثم عادت الاستراتيجية الكلاسيكية ، بعناصرها التقليدية القديمة من مواقع جغرافية وقواعد عسكرية وممرات مائية . . الخ ، عادت تحتل الصدارة الفعلية من جديد وكأمر واقع .

كذلك فإذا كان الردع النووى الشامل قد نحى جانبا ليحل الرد المرن والحرب المحدودة محله فى الواقع العملى ، فليس لهذا من معنى سوى أننا قد عدنا فعلا وفى صميم العصر النووى إلى منطق ماكيندر وعصر قوة البر والبحر. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الاستراتيجية المتنحية القديمة لم تزل تتعايش وتتعاصر مع الاستراتيجية المجديدة السائدة . ونحن على أقل تقدير نعيش حاليا ورغم كل شيء فى ظل استراتيجية مختلطة تجمع بين رواجع الماضى وطلائع المستقبل بدرجة أو بأخرى ، بين قطاع تقليدى وقطاع نووى ، أى ما بين ماكيندر وما بعد ماكيندر .

وكمجرد نقطة فى الموضوع أو حالة فى القضية ، خذ ما رأيناه من تطور الاتحاد السوفيتى استراتيجيا فى العقود الأخيرة . فأن تتجه هذه القوة القارية الداخلية الحبيسة تقليديا إلى الأساطيل البحرية ومشاة الأسطول وفرسان الجو والاستراتيجية الأمفيبية والخروج إلى البحار وما وراء البحار ... الخ ، لا يحقق نبوءة ما كيندر عن تحوله إلى قوة برماثية أكثر من أى وقت مضى فحسب ، ولكنه أيضا يتفق تماما مع ما وجدناه من أن العودة إلى الحرب المحلية المحدودة فى ظل الشلل النووى تعود بالاستراتيجية العالمية بصورة ما إلى نمط ومنطق ما كيندر القديم المتنحى أساسا .

وأخيرا ، وتأسيسا على ما سبق ، فإن الاقتراح الذى نود أن نطرحه إضافة وختاما للمناقشة هو أن هناك من الأدلة ما يشير ، فى هذه المرحلة الراهنة التى تتعايش وتتعاصر فيها الاستراتيجية التقليدية جنبا الى جنب مع الاستراتيجية النووية ، إلى أن أبعاد نظرية ماكيندر لم تنسخ بعدكلية ، ولكنها بدأت تأخذ شكلا ومغزى جديدا . إن جغرافيا مثل بوين بحث أخيرا عن نمط سياسى واضح للعالم ككل يحل محل نمط ماكيندر بعد أن تحررت المستعمرات ، ولكنه يعلن أنه عبثا لم يجد أى نمط ، فليس ثمة إلا حزمة من الدول المستقلة تغطى وجه القارات ولا تعطى نمطا إلا مجرد نمط وجودها هى كرقع

الشطرنج ، ومن العبث أن ندخل عليها نظرية شاملة فى توزيع القوة السياسية حاليا كتلك التى قدمها ماكيندر منذ نحو نصف قرن .

ولكن أحقا ليس هناك نمط عالى للجغرافيا السياسية المعاصرة ؟ في تقديرنا أنه ثمة نمط ، ونمط مستمد من تصور ماكيندر ، إلا أنه يتحول حثيثا من مفهوم جغرافي إلى مفهوم حضارى ، من فكرة عسكرية إلى فكرة مذهبية . كذلك فإذاكان بوين بنتهى إلى أن عصر الجو والفضاء قد « جعل من نمط ماكيندر العالمي هراء ، ولكن قط هراء من إدراكه أن القوة في المستقبل تكمن مع الإمبراطوريات القارية بفضل تفوق مواردها » (۱) ، فإننا نحسب أن كل الحقائق تجعل الصحيح هو العكس تماما : تفوق الإمبراطوريات القارية لم يعد قائما بالضرورة أما الممط العالمي فهو الذي مازال قائما ! أما كيف ، فهذا أدخل في باب الاستراتيجية السياسية منه في دائرة السياسة الاستراتيجية ، وهو ما نتقدم الآن إلى دراسته في تتبعنا لرحلة العالم الحافلة من الحرب الباردة إلى الوفاق .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص١٣ ، ٥.

# الفصُّل الثالث عشر

## من الحرب الباردة إلى الوفاق

من بين ثورة التحرير والانقلاب النووى ، وكرد فعل ومواجهة لها ، أى بالترتيب كرد على الاستعار والاستقطاب الثنائى ، انبثقت فى الخمسينات أول أحدث ظاهرة سياسية معاصرة وهى الحياد الإيجابى وعدم الانحياز . ومن بين الاستقطاب الثنائى وعدم الانحياز بدورهما ، أى بالترتيب كرد على هيمنة القوتين الأعظم وضياع المستعمرات السابقة وتصفية الإمبراطورية ، جاءت حركة الوحدة الأوربية ثم الانشقاق الصينى فى الستينات كتعبير عن تفتت الكتل نوعا والتحرر النسبى من سيطرة القوتين الأعظم . وأخيرا ، فمن بين عدم الانحياز وتفتت الكتل ، وردا على تحديها معا فى آن واحد ، جاء الانفراج أو الوفاق بين القوتين الأعظم فى السبعينات .

عدم الانحياز ، الوحدة الأوربية ، الوفاق \_ إلى هذا إذن جاء تطور الاستراتيجية السياسية المعاصرة فى خطوطها العريضة ومحاورها الأساسية كثلاثية تكاد تناظر ثلاثية العالم الأول والثانى والثالث نفسها وربما ترمز إليها . وهى مثلها تمثل قوى متضادة وأقطابا متنافرة ومحاور متعامدة بدرجات متفاوتات . وتلك إذن سلسلة متداعية عضويا ووظيفيا من الأفعال وردود الأفعال المضادة ، تؤكد أن لكل فعل فى السياسة \_كا فى الطبيعة \_ رد فعل مماثل له فى القوة ومضاد فى الاتجاه .

وبالفعل ، فعلى هذه المحاور الثلاثة الحاكمة تدور معظم الأحداث السياسية الجارية في العقود الثلاثة الأخيرة حتى لتكاد تكون كالأضلاع التي تغلق مثلث السياسة العالمية اليوم وتحوى داخله كل صراعاتها وتفاعلاتها وجزئياتها . فكيف بالتحديد ؟

الخمسينات عقد الحرب الباردة ، الستينات عقد التعايش السلمى ، والسبعينات عقد الوفاق ــ تلك إلى حد بعيد أو بالتقريب هي الخطوط العريضة والأرضية العميقة

لفترة ما بعد الحرب الثانية وحتى اليوم ، وإلى هذا بالفعل أتى تطور مورفولوجية السياسة العالمية فى العصر النووى فى مجمله وتفاصيله . وقد لا تكون خطوط التقسيم بين المراحل أو العقود الثلاثة حادة وصارمة ، ولكنها بصفة عامة أو نسبية مقنعة بما فيه الكفاية .

وبديهى بعد هذا ، دعنا نكرر أو لا داعى لأن نكرر ، أن هذه الثلاثية العقدية التطورية تتواكب مع ، وتكاد تتركب فى ، ثلاثية المحاور السياسية الأساسية التى دارت حولها الاستراتيجية العالمية خلال المرحلة وهى ثلاثية عدم الانحياز فتفتت الكتل فالوفاق . بل إن هذا الترابط ليأتى كعلاقة سبب ونتيجة مباشرة . فالحمسينات عقد الحرب الباردة مثلا هى ، ولأنها هى ، عقد بداية الاستقطاب الثنائى الحاد والصراع بين رواجع الاستعار وطوالع التحرير . والستينات هى عقد التعايش السلمى حيث ظهر عدم الانحياز من جهة وتفتت الكتل من جهة أخرى . وأخيرا فإن السبعينات ليست عقد الوفاق إلا لأنها الرد المباشر على تحديات التعايش السلمى بنفس عناصرها تلك من تفتت كتل وعدم انحياز .

وبهذا الشكل فلنن كانت هذه المتتالية المركبة بشقيها أو جانبيها تمثل سلسلة من الحلقات المتباينة ، فإنها تظل أساسا حلقات مترابطة ، لأنها جميعا تجمع بين مجموعة من الثوابث والمتغيرات في آن واحد . بمعنى أن كل حلقة منها تشترك في عناصر وخصائص معينة مع سابقتها وإن أضافت إليها أخرى جديدة ، بحيث تؤدى كل منها إلى تاليتها بصفة تلقائية و/أو انتقالية .

ولهذا السبب نفسه نستطيع أن نلخص فترة ما بعد الحرب الثانية إلى الآن فى مرحلتين متتابعتين : الأولى من الحرب الباردة إلى التعايش السلمى ، والثانية من التعايش السلمى إلى الوفاق . وفيها يمكن فعلا أن نركب كل الأحداث السياسية الجارية والتطورات السارية والمشاكل المزمنة بكل جزئياتها وتفاصيلها . وعلى هذا الأساس بالفعل سندير مناقشتنا فى هذا الفصل . والجدول الآتى يلخص بصورة اختزالية أهم ملامح وخصائص مراحل الفترة عقدا عقدا من حيث كلا جانبها الاستراتيجى والسياسى مع الجانب العسكرى المباشر أيضا .

| السبعينات  | السبعينات تفوق سوفيتي نسبى    | في الكل عدا القاذفات والغواصات                                                                    | الوفاق       | الوفاق                                 | فيتنام، أكتوبر        |
|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------|
| الستينات   | تعادل نسبى                    | فى الرؤوس والصواريخ والمضادة والضربتين                                                            | الرد المرن   | الرد المرن التعايش السلمى كوبا ، يونيو | کوبا ، يونيو          |
| الخمسينات  | الحنمسينات تفوق أمريكى محقق   | فى القنبلة والصواريخ والغواصات والضربة الأولى   الردع الشامل  الحرب المباردة   حرب كوريا ، السويس | الردع الشامل | الحرب الباردة                          | حرب كوريا ، السويس    |
| الأربعينات | الأربعينات احتكار أمريكى مطلق | للقنبلة الذرية وللضربة الأولى والأخيرة                                                            | الاحتواء     | الحرب الباردة حافة الحرب               | حافة الحرب            |
|            | الميزان الصافى                | ميزانية البنود                                                                                    | العسكرية     | الحظ الأساسي                           | النقط الحرجة          |
| الم<br>الم | الاست                         | الاستراتيجية النووية                                                                              | الاستراتيجية | الاستراتيجي                            | الاستراتيجية السياسية |

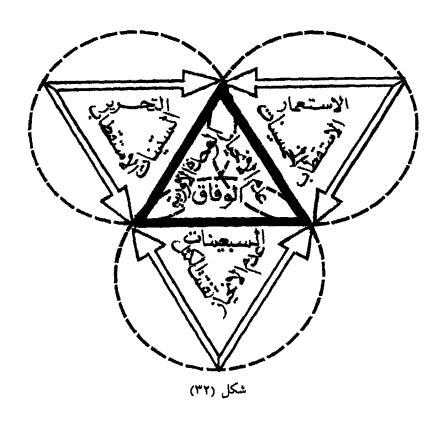

## الحمسينات: عقد الحرب الباردة

من أتون الحرب الثانية مباشرة ، ولا نقول من رحمها ، خرجت الحرب الباردة لتشكل مناخ الحمسينات وتسيطر على جو المرحلة . ولذا فإنها تحمل بصمتها بكل غلظة وثقل وسفور . إذ أن أخص خصائص هذه المرحلة ليس مجرد ظهور أو ابتداء الاستقطاب الثنائي و إنما استحكامه واحتدامه إلى حد الاستقطاب المطلق المحكم . ذلك أن الفرقاء قد خرجوا من الحرب وكل منهم يمثل حجرا واحدا شديد المماسك والتجانس ومن ثم الضخامة من جهة ، والتنافر والتضاد الإيديولوجي من الجهة الأخرى في مرحلة تعد بحق عصر الإيديولوجيا وعقد العقائديات والعصر الذهبي للمذهبية .

أو فى كلمتين على الترتيب ، كان الموقف يتلخص فى ضخامة الكتل كما ، والروح الصليبية كيفا . وفى النتيجة ، لم يكن بأى من المعسكرين سوى الحد الأدنى من التحديات أو الحلافات الداخلية أى عمليا لا تحديات ثانوية لأى من العملاقين داخل البيت ، بينا على العكس كان التحدى الأكبر أو الأوحد هو المعسكر المضاد ولا سواه .

لذاكانت المرحلة عصيبة بقدر ماكانت عصبيّة ، متهورة بقدر ماكانت هيستيرية ،

ومن ثم مفعمة باحتمالات التصادم بلا مصالحة ، وأقرب إلى الصرع منها إلى الصراع أو تكاد . ولما كانت الاستراتيجية السائدة في المرحلة هي استراتيجية الردع الشامل ، فقد كان الرهان النووى الرهيب يعنى الحياة أو الموت لا أقل . ولعل أبرز إشارة ومؤشر إلى هذا الخطركانت الحرب الكورية التي كادت كما رأينا تشعل نار الحرب العالمية الثالثة .

#### الولاءات الكتلية

فأولا ، كان الولاء والمماسك الكتلى شبه تام أو مطلق ، بمعنى أن كلا المعسكرين كانت صفوفه تقف خلف قيادته فى اتباعية أو تبعية كاملة بلا تذمر أو تمرد (أو إمكانية أو قدرة عليها على أية حال) ، إن لم نقل إن الصفوف الخلفية كانت أميل إلى المزايدة فى العداء والتحريض على الاستقطاب من القيادة ، وإن كانت هذه تلقائيا أبعد شىء عن المناقصة على أحسن الفروض . باختصار ، كان كلا المعسكرين يقف كالبنيان المرصوص يشد بعضا ، أو كالحجر الواحد الهائل monolith يريد أن ينقض على نقيضه ، هذا يمتد شرقا من وسط أوربا حتى الهادى بلا انقطاع ، وهذا يتمدد غربا من وسط أوربا حتى الهادى أيضا .

والحقيقة أن كلا المعسكرين كان يقع عمليا تحت الوصاية الكاملة لقيادته ، يعيش في كنفها اقتصاديا وعلى معونته ماديا وتحت مظلته النووية عسكريا وأمنيا ، هذا فضلا بالطبع عن الانتماءات القومية والأصول العرقية في الحالين . فكما أن أوربا الغربية هي أم الولايات المتحدة بيولوجيا وتاريخيا وحضاريا وثقافيا ، فإن الروسيا هي الأخت الكبرى لشرق أوربا السلافي وحاميته التقليدية تاريخيا ... الخ . وهكذا من كل ناحية كانت كلتا الكتلتين تكمن تحت جناح زعامتها في استكانة وتدور في فلكها في هدوء .

### أوربا الغربية

فأما أوربا الغربية فقد خرجت من الحرب حطاما وأنقاضا وركاما بالمعنى الحرف ، وجسمها المخرب مستنزف تماما يعانى من فقر الدم الحاد. ولولا المساعدة الهائلة المكثفة التى حقنتها بها الولايات المتحدة فى شكل مشروع مارشال الشهير لما قامت على قدميها ثانية إلى أمد بعيد . كذلك فإلى جانب هذا الفقر والتآكل الداخلي ، أضف فقد الموارد الخارجية وانقطاعها . فلقد خرجت أوربا الغربية من الحرب وقد جردت أيضا من إمبراطوريتها أو أوشكت ، خاسرة بذلك كل مواردها ومكاسبها الهائلة .

ذلك أن ثورة التحرير كانت قد بدأت وبلغت مرحلة متقدمة للغاية ، وكادت عملية تصفية الاستعار القديم أن تكتمل ، مثلا اكتملت الإدالة النهائية من الاستعار القديم إلى الجديد أو من بريطانيا وفرنسا إلى الولايات المتحدة التى ورثت دورهما ولا نقول إمبراطوريتها ووضعت قدمها فى حذائها . وقد انعكست كل هذه الانقلابات والتبعية بصورة حادة ودرامية فى ملحمة العدوان الثلاثى على مصر حين أدركت بريطانيا وفرنسا مدى خضوعها الحقيقى لأمريكا . وعلى الجملة ، وفى النتجة ، فنى هذه المرحلة من الخطر والعجز العسكرى البالغ أمام القوة السوفيتية الفائقة ، كانت أوربا الغربية أشد عداء للشيوعية واستعداء عليها وأطلب بالتالى للحاية الأمريكية من رغبة الولايات المتحدة نفسها ربما .

### أوربا الشرقية

أما عن شرق أوربا فيكنى أنها كانب تدين بتحريرها من نير الاحتلال النازى لجيوش الاتحاد لكى يشدد هذا قبضته عليها إلى حد التسلط التام والكبت المطلق . والواقع أن اتفاقيات انتهاء الحرب من بوتسدام إلى يالتا إنما كانت عملية تقسيم ثنائى لأوربا إلى منطقتى نفوذ : أوربا الغربية للولايات ، والشرقية للاتحاد . وكلتاهما ، بعد ، منطقة نفوذ مغلقة غير مسموح للطرف الآخر بالتدخل فيها ، كأنما هما بغير الاسم « نصفا مبدأ مونرو » متقابلان ولكن مد هذا إلى أوربا ، أو كأنما قد مددت الولايات مبدأها الشهير عبر الأطلسي ليضم غرب أوربا ، بينا استحدث الاتحاد لنفسه ـ كأمر واقع ـ مبدأ مناظرا يطوى شرق أوربا .

غير أن الاتحاد ، بحكم الموقع الجغرافي الملاصق وفارق الحجم والقوة الرهيب إلى جانب العوامل الإثنية التاريخية وأخيرا الإيديولوجية الجديدة ، جاءت قبضته على منطقة نفوذه أشد من قبضة الولايات على منطقتها خارج كل حدود أو مقارنة بالطبع . فلا وجه هنا لأى شيء كنديّة أو تحالف لبق كها في المعسكر الغربي ولا مفر من قدر من التبعية الفظة أو الغليظة بصورة أو بأخرى . ولهذا فإن شرق أوربا بالنسبة للاتحاد حاليا يكاد يكون كأمريكا اللاتينية بالنسبة للولايات تقليديا ، حديقة خاصة أو فناء خصوصيا ، إلا أن يكون هذا أو ذاك أماميا أو خلفيا بحكم الموقع الجغرافي فقط أو المحور العرضي هنا والطولي هناك .

وكما أعطت الولايات نفسها حق العصا الغليظة في اللاتينية ، فرض الاتحاد لنفسه

مثله فى شرق أورباكما تشير عملية سحق تمرد المجر بالحديد والنار فى منتصف المرحلة . أما سابقة يوجوسلافيا فليس لها أن تتكرر وإنما هى فقط الاستثناء الذى يؤكد القاعدة ، ولا مكان « للتيتويّة » بين الرفاق . (١) والواقع أن البعض وصف الكتلة الشرقية فى ضوء هذه التبعية و/أو التسلط بأنها « الكومونولث الاشتراكى » ، (٢) بينها عبرت الكتلة نفسها عن تلك العلاقة فيا بعد ... مبدأ برجنيف مؤخرا ... بمبدأ « السيادة المحدودة المتبادلة للدول الاشتراكية » .

### على الجانب الأسيوى

تلك جميعا صورة العلاقات الداخلية الكتلية على الجانب الأوربى ، غير أن هناك أيضا الجانب الأسيوى على ضلوع الكتلة الشرقية . فعدا معظم جنوب شرق آسيا فى الهند الصينية إلى جانب قطاعات أخرى فى شرق آسيا حتى كوريا الشمالية ، كانت الصين الشعبية بكل جرمها وثقلها إضافة هائلة إلى الكتلة . فبعد ثورتها التاريخية كانت الصين بالضرورة فى أحضان الاتحاد مثلها كانت أوربا الغربية تحت أحضان الولايات . ورغم أن الصين ، فى وهج الإيديولوجيا والحاس العقائدى المفرط ، كانت أميل إلى المزايدة على الاتحاد السوفيتى ، تدعو إلى صيغة منتهى الشيوعية وتطالب بفرض الثورة العالمية فورا وبسحق الرأسمالية حسب تعاليم الماركسية ـ اللينينية ، فقد كانت المرحلة هى شهر العسل السياسى بينها بخاصة ، وسادها وفاق الرفاق بعامة .

### من الحرب الباردة إلى التعايش

تلك فى عمومياتها وجزئياتها هى خريطة الخمسينات. والصورة بهذا لا تخرج فى جوهرها عن أن الحرب الباردة هى مجرد هدنة مسلحة بعد الحرب الثانية أو الساخنة ، هى نوع مبكر من حالة اللاحرب واللاسلم ، الذى يهدد بالتناطح بالرؤوس والضرب فى الرؤوس وذلك أيضا بالرؤوس النووية ! \_ ومن ثم ينطوى على نذر الكارثة التى لاتقل عن القيامة النووية . وفى ظل هذا الحظر الماحق كان لابد للجميع عند نقطة معينة من ضبط النفس والمراجعة والتراجع قليلا أو كثيرا . وقد كانت أزمة الصواريخ السوفيتية

Zbigniew K. Brezezinski, The Soviet bloc, N.Y., 1961, p.81 ff. (1)

Kazimierz Grzybowski, The socialist commonwealth of nations, New Haven, 1964, p. 21. (Y)

الذرية فى كوبا هى العامل الكشاف واختبار الأحاض الذى أثبت للعالم أنه ينزلق بسرعة مخيفة على طريق الهاوية ، فكان التعايش السلمى .

## الستينات: عقد التعايش السلمي

من قلب هذه التوازنات الاستراتيجية الرهيفة ومن صميم معطياتها السياسة الرهيبة التي سادت عقد الحرب الباردة ، انبثقت إذن بذور التغيير واشتقت خميرة التطور . فبطريقة ديالكتيكية متناقضة تقريبا ولكنها مفهومة تماما ، أدت عناصر تلك المرحلة ومكوناتها إلى تفاعلات داخلية مؤثرة ، وتخمرات ذاتية بطيئة ، مهدت للمرحلة التالية ، بحيث تم الانتقال في النهاية من عصر الحرب الباردة في الخمسينات إلى عصر التعايش السلمي في الستينات . وكها قلنا ، كانت أزمة كوبا ، بكل محاذبرها ونذرها ، هي عامل الاختزال في العملية ونقطة الانكسار في المنحني .

وللتوضيح ، يمكن أن نحلل عوامل التغيير ودوافعه الأساسية في اثنين : بدء تفتت الكتل نسبيا ، وظهور عدم الانحياز تدريجيا . وكلا العاملين جاء بدوره رد فعل للضابطين الحاكمين السابقين وهما الاستقطاب الثنائي الضاغط على كلتا الكتلتين إلى الرغبة المتعاظمة . فمن ناحية أدى ثقل الاستقطاب الثنائي الضاغط على كلتا الكتلتين إلى الرغبة في التحرر تدريجيا من وطأته والتخفف من أخطار تصادمه . وقد اتخذ هذا في حالة أوربا الغربية شكل الانجاه إلى الوحدة الأوربية ، ردا على السيطرة الأمريكية الساحقة في جانب ، وعلى فقدان الإمبراطورية وتصفية الاستعار والمستعمرات وانتصار حركة التحرير في العالم الثالث في جانب آخر . أما في المعسكر الشرق فقد اتخذ هذا شكل الانشقاق الصيني الخطير ردا على « الهيمنة » السوفيتية إلى جانب اعتبارات أخرى عديدة ومعقدة . ومن ناحية أخرى ، ورداً على أخطار الاستقطاب الثنائي على السلام العالمي في جانب ، وعلى تحدى الوحدة الأوربية في الجانب الآخر ، بدأ ظهور ثم صعود عدم الانحياز بين دول العالم الثالث كقوة ثالثة .

#### تفتت الكتل

ولنبدأ ، للتفصيل ، بتفتت الكتل أو ما يعبر عنه بظاهرة تفكك التوابع الكتلية desatellisation . فعلى الجانبين كليها أخذت أحجار كل من الكتلتين تتفكك وتتباعد قليلا أو كثيرا ، إما ثورة على تبعية الكتل وإما مغالاة في رسالة الكتل ، أي إما

بالمناقصة وإما بالمزايدة . وكان السؤل الحرج والملح منذ البداية هو : إلى أى حد يمكن أن تذهب حركة التفكك هذه ، وهل يمكن حقا أن تصل إلى حد الإذابة أو الذوبان فى المدى البعيد أو إلى حد تحول الاستقطاب الثنائى السائد إلى استقطاب متعدد الأطراف ؟

### أوربا الغربية

فأما فى أوربا الغربية ، حيث كانت بداية المململ فالتمرد ، فلم يكن الهدف قط هدم المعبد على الجميع ولا كان الخروج على المعسكر أو حتى على زعامته الأمريكية . وإنما كان الهدف هو إعادة ترتيب البيت من الداخل وتأمينه وتحصينه ضد أخطار العدو والصديق على السواء ، وذلك بإدخال قدر من التوازن المعقول بين القيادة والصفوف أى بين أمريكا وأوربا .

فن ناحية كانت أوربا الغربية قد نهضت من وسط أنقاض الحرب والخراب وقطعت شوطا طيبا في إعادة البناء والاقتصاد والتسلح وامتلاك القدرة النووية ، وبدأت تطلعاتها وطموحاتها تتجاوز مجرد استعادة الحياة إلى استعادة مكانتها فى الحياة . وهنا وجدت نفسها محاصرة بين أكثر من قوسين أو واقعة بين أكثر من مقعدين : الماضى والحاضر ، السيادة والصدارة العالمية سابقا وشبهة التبعية أو شبه الحاية الأمريكية حاليا ، الخطر الشيوعى والتحدى الأمريكي ، ضياع الإمبراطوريات وموارد وأمجاد الاستعار وفى الوقت نفسه اتجاه حركة التحرير إلى وحدة عدم الانحياز .

فأما عن الخطر الشيوعى فى ظل الاستقطاب الثنائى وتحت المظلة النووية الأمريكية ، فإنه لا يعنى سوى أن أوربا الغربية هى ميدان أى معركة قادمة سواء كانت هذه هى الحرب العالمية الثالثة أو الحرب النووية الأولى ، أى سواء بالسلاح التقليدى أو النووى . وفى كل الأحوال فليس هناك أدنى ضمان بالدفاع الأمريكي الحتمى ، إذ أن من الوارد دائما أن تضطر أمريكا إلى التخلى عن الدفاع عنها أى عن أوربا الغربية حين تتعرض هى ذاتيا للخطر النووى . ولهذا بدأت أوربا تعمل على الحصول على القدرة النووية المستقلة الخاصة بها ، مثلاً غدت الآن أقل من أمريكا صليبية وعدوانية واندفاعا ضد المعسكر الشرقى .

أما عن « التحدى الأمريكي » ـ وهذا هو التعبير الشهير الذى صكّه وقتئذ أو بعدئذ بقليل جان جاك سيرفان شرايبر ليجسد الهوة السحيقة والخيفة والمتزايدة أبدا فى التقدم والتطور العلمى والانجاز التكنولوجي والثراء المادى والاقتصادى وضخامة الانتاج

ومستوى الدخل والاستهلاك والمعيشة ... الخ مدا التحدى كان يؤذن ويهدد بأن يضع أوربا بالنسبة إلى أمريكا فى نفس موضع العالم الثالث بالنسبة إلى أوربا (١) . فبعد إنجازات الولايات التكنولوجية الخارقة أو الحزافية ، الفائقة أو المجنحة ، فى الأوتومية والإلكترونيات والكبيوتر والليزر ... الخ ، أصبحت أوربا مهددة بالتخلف بكل المعنى الحضارى والتكنيكي والتاريخي المعهود .

ولكى تضيف الاهانة إلى الجرح كما يقولون ، جاءت ثالثة الأثافى وهي طفرة عدم الانحياز وبروزه على الساحة العالمية بعد أن أضحى التحرير الوطنى حقيقة واقعة وواقعا شبه تام. فنى الوقت الذى ارتدت أوربا على أعقابها إلى بينها الصغير وانكفأت على مواردها البذاتية وحدها بعد فقدان كل سيل ودفق أرباح ومكاسب المستعمرات السابقة وأصبحت مهددة بالضمور التاريخي والجغرافي والمادي والأدبى وبالتالى بالمزيد من الانحدار السياسي والاقتصادي عالميا ، أخذت توابعها السابقة تكسب نسبيا مزيدا من الأرض والقامة والقيمة والقوة والحجم في السياسة العالمية والنشاطات الدولية.

ورغم أن انحدار أوربا النسبي لم يكن جديدا ولا طارئا تماما أو ابن الحرب الثانية فقط ، وإنما بدأت أعراضه ونذره تلوح حتى عشية الحرب العالمية الأولى ذاتها وهي في أوج السيادة العالمية كما شخص الجغرافي الفرنسي الكبير ديمانجون في كتابه الشهير الذي يقرأ من عنوانه (٢) ، نقول رغم ذلك فإنها الآن فقط شعرت لأول مرة بفداحة الصدمة وضخامة التحدى ، ولأول مرة أيضا وجدت الرد الوحيد في الاتجاه إلى التكتل والوحدة تأكيدا لوجودها بين العملاقين وتضييقا للفجوة بينها وبين الولايات ووضعا للقادمين الجدد في مكانهم المناسب ... البغ .

فإلى جانب « السوق الأوربية المشتركة » كقاعدة صلبة للوحدة الاقتصادية وكخطوة أولية تمهيدية نحو الوحدة السياسية ، طالبت فرنسا ديجول بالذات بوحدة أوربا « من الأطلسي إلى الأورال » قاطعة بذلك عبر الاستقطاب الثنائي حتى يشحب نوعا ويغلف بالضباب نسبيا ، أي حتى تقل حدته وخطورته . ومن هذه المنطلقات بدأت أوربا الغربية تتخذ مواقف أكثر استقلالية أحيانا ، بل وأحيانا تختلف تكتيكيا مع الولايات . وعلى سبيل المثال فلقد انسحبت فرنسا من الجناح العسكري لحلف الأطلنطي وإن ظلت

J.-J. Servant Schreiber, Le défi américain, Paris, 1969.

Albert Demangeon, Le déclin de l'Europe, Paris, 1920.

به سياسيا ، كما اتخذت سياسة مخالفة غير منحازة كلية فى الصراع العربى الإسرائيلى ... النخ . ومن المسلم به أن الموقف الأوربى عموما ، بما فى ذلك الفرنسى بالتحديد ، لم يكن هدفة انتزاع زعامة المعسكر الغربى من الولايات بالتأكيد بقدر ماكان تأكيد اعتبار القومية فى الحلف ، وهذا على العكس \_ كما سنرى توا \_ من حالة الصين .

#### الانشقاق الصيني

فنى الكتلة الشرقية لم تعدم جبهة شرق أوربا بعض انجاهات كظيمة مكبوتة أو فطيرة نحو قدر من الاستقلال الاقتصادى وغير الاقتصادى عن المعسكر الأب . ذلك أن سابقة يوجوسلافيا قبل الخمسينات ، ومن خلفها وإن على النقيض منها ألبانيا ، لم تكن كها قلنا لتتكرر . ولهذا فكما سحقت حركة المجر بعد منتصف الخمسينات ، وثدت حركة تشيكوسلوفاكيا في أواخر الستينات . ومع ذلك فقد بدت أعراض القلاقل ودلائل المحلمل في بولندا وألمانيا الشرقية ، بينا نجحت رومانيا نسبيا في اتخاذ خط حذر شبه مستقل نوعا . غير أن هذا وذاك جميعا لم يعد انتفاضات أو انتقاضات ثانوية أو حتى أقل من تكتيكية تتم داخل الأسوار ولا تخترق الستار الحديدى بحال .

وإنما بعيدا هناك ، على الجبهة الشرقية القصوى للمعسكر في أقصى شرق آسيا ، تم الانشقاق الذى شق الكتلة بالتنصيف تقريبا وأحالها من حجر واحد إلى حجرين . وسرعان ما تحول الأخدود الغائر والمتوسع بينها أبدا إلى نوع سياسى أسطورى من « زحزحة القارات » ، تحول بدوره إلى نوع خرافي مخيف من صراع القارات . ورغم أن للصراع جذورا إيديولوجية غائرة بلا جدال ، فإن الجذور القومية واردة بنفس القوة ، وربما كذلك إرهاصات عامل القوى أو عامل الدولة الكبرى في حد ذاتها .

وعلى هذا يبدو النزاع ثلاثى الأبعاد: إيديولوجى فى الفلسفة العقائدية ، وقومى حول ادعاءات ومطالب اقليمية واسعة المدى ، ثم صراع قوى عظمى بحت ومجرد . وبصيغة أخرى فإن التحدى الصينى للاتحاد السوفيتى جاء تحديا على زعامة العالم الشيوعى ، وعلى صداقة العالم الثالث ، وأخيرا فى الدور الأسيوى نفسه حيث تعد الصين الاتحاد السوفيتى دولة أوربية وتكاد تنكر عليه أسيويته .

فعن الأيديولوجيا ، كانت الصين قد صعدت دعوتها المتطرفة إلى صيغة منتهى الشيوعية والتقشف من أجل العقيدة ( « better red than fed » ) ، وباتت بإلحاح لا يخلو من استفزاز تحرض الاتحاد السوفيتي على المواجهة الشاملة والنهائية مع الرأسمالية

وتضغط عليه أدبيا ومعنويا وعقائديا \_ إلى حد الإحراج بين الرفاق \_ وذلك تحقيقا للالتزام بالمبادئ الماركسية \_ اللينينية فى حتمية الصراع الطبقى والأممية البرولتارية والحرب مع الرأسمالية ، وعلى أساس عدم الحوف من الحرب ونظرية أن القنبلة الذرية « نمر من ورق » ... اللخ .

لكن الاتحاد ، لأنه وحدة أو أساسا أداة الحرب وميدانها وأتونها وضحيتها الرئيسية ، كان أقل اندفاعا وأكثر مسئولية بالضرورة ، بل واتجه على العكس إلى التعايش السلمى ، الأمر الذى عدته الصين مراجعة وتحريفية ونكوصا عن الماركسية ـ اللينينية ... الخ .

فالتعايش السلمى مع الغرب الرأسمالى طريق انتهازى بحت فى رأى الصين ، لأنه إنما يعنى التعايش السلمى بين الأنظمة الاجتماعية المتباينة والمتناقضة تناقض المستغل والمستغل . وحتى إن أمكن قبوله جوازا فى مجال العلاقات بين الدول ذات النظم الاجتماعية المختلفة ، فلا محل له بالتأكيد فى مجال العلاقات بين الشعوب المضطهدة ومضطهديها . ولهذا فإن التعايش السلمى لا يمكن ولا يجب أن يكون بديلا عن النضال والكفاح الثورى للشعوب . وفى الحالين ، تقول الصين ، فإن هذا التعايش يستبعد حتمية الحرب مع الرأسمالية وضرورة الثورة العالمية .

هذا كله ، تمضى الصين ، إن دل على شيء فإنما يدل على أن الاتحاد قد فقد ثوريته وحاسه الثورى وأصبح قوة محافظة خاملة . وفي هذا الصدد انتقدت الصين بشدة توجه الاتحاد الغالب في علاقاته واهتماماته الخارجية نحو الدول الغربية الغنية المتقدمة أساسا على حساب الدول النامية الفقيرة ، التي لاتخلو علاقته معها هي الأخرى من انتهازية واضحة وبراجماتية صريحة ، وذلك على العكس من الصين نفسها التي تعتبر أنها هي زعيمة الثورة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بحق ، أي زعيمة العالم الثالث ماختصار .

وكان الأسوأ من هذا نظرية الاتحاد السوفيتي الجديدة في إمكانية الانتقال السلمي إلى الاشتراكية دون صراع طبقي أو ثورة دموية . بالمثل القبول بمبدأ تعدد طرق وأشكال الاشتراكية بحسب الظروف المحلية أو المرحلية الموضوعية . فكل هذا كان في نظر الصين أكثر من مجرد انحراف نحو الانتهازية والبراجاتية والمحافظة والرجعية على حساب الأيديولوجية ، وإنما هو تحريف وتجديف مباشر ضد جوهر الشيوعية الماركسية \_

اللينينية . وبالمقابل فقد رأت الصين أنها اكتشفت على يد ماو نوعا جديدا من الشيوعية الأسيوية لا الأوربية التي تتفوق على الماركسية بقدر ما تستلهمها (١) .

وهكذا بين التطرف والمراجعة ( والتراجع ) وبين الراديكالية والتحريفية ( والتحريفية الجديدة ) ، تحول الشق إلى أخدود ، ثم لم يلبث الأخدود أن تحول إلى مشكلة أراض سليبة وحدود . فلقد طالبت الصين الاتحاد بإعادة مساحات شاسعة من رقعته على الأساس التاريخي والقومي ، بمقولة أن الروسيا القيصرية اغتصبتها منها أثناء توسعها الاستعارى في آسيا . وبعدها تعددت الصراعات المسلحة وحروب الحدود على امتدادها من سينكيانيج والبامير حتى الأوسورى والآمور . كذلك تكدست القوات الكثيفة المتأهبة على جانبي الحدود . وبعد أن كان الانشقاق الصيني لايبدو محاولة معلنة لتأكيد القومية ( و إن كانت مضمرة ضمنا ) داخل المعسكر الذي لا يعترف بالقومية ، بقدر مابدا محاولة عير معلنة لا حراج القيادة فيه وانتزاع الزعامة منها ، انشطر المعسكر برمته إلى معسكرين متضادين تماما ، الصراع والتناقض بينهم لا يقل بتاتا عا بين أيها والمعسكر الغربي ، ميث رفعت الصين منذئذ شعار الكفاح ضد « الهيمنة » السوفيتية و « الإمبريالية حيث رفعت الصين منذئذ شعار الكفاح ضد « الهيمنة » السوفيتية و « الإمبريالية الاشتراكية » أو الروسية . . . الخ . لقد انتهي وفاق الرفاق بالطلاق ، الطلاق البائن بلا رجعة في تقدير البعض ، بينا تحول الاستقطاب الثنائي تلقائيا إلى ثلاثي كأمر واقع وتحصيل حاصل .

ومنذ ذلك الوقت لم يكف الصراع عن التصاعد ، وتبادل الطرفان الاتهامات بالرجعية والهيمنة والخيانة ، فضلا عن مطاردة بعضها البعض بإلحاح وقسوة في المحافل والمؤتمرات الدولية ... الخ . فالصين تتهم الاتحاد بأنه يريد طرد أمريكا من أوربا لينفرد هي هو بالهيمنة عليها ، بينها يتهم الاتحاد بدوره الصين بأنها تريد طرده من آسيا لتنفرد هي بالهيمنة عليها . كذلك فحيثا وجد الاتحاد في دول العالم الثالث ، ابتداء من الشرق الأوسط وأفريقيا إلى آسيا والأوقيانوسية ، وجد الصين على أعقابه تناوئه وتطارده بإصرار وتصميم في صورة مساعدات ومعونات ودعاية مضادة لتلك الدول ... الخ . وبالمثل داخل المعسكر الشيوعي نفسه حدثت تغيرات عديدة في المواقع والمواقف والتكتلات الرفاقية . فمثلا بعد أن كانت الصين ويوجوسلافيا على طرفي نقيض ،

<sup>(</sup>١) محمد فتح الله الخطيب . « الحزب الشيوعي الصيني والسياسة الدولية » ، السياسة الدولية ، يناير ١٩٦٦ . ص ١٢٠ ـ ١٢٠ .



شكل (٣٣) الحجران الضخمان في الكتلة الشرقية رغم الحدود المشتركة يفصل بينهما خط الاستواء الصحراوي في العالم القديم . الاتحاد أكثر من ضعف الصين مساحة ، وأغنى في الموارد الطبيعية وأبعد تقدماً . ولكن الصين أكثر من ثلاثة أمثاله سكاناً .

وكذلك الحال مع رومانيا إلى حد أقل ، حدث تقارب مطرد على حساب الاتحاد ، وهكذا .

وعند هذا الحد ، يبدو ثمة فارق جغرافي هام بين تكوين أو كيان المعسكرين الأبوين ، أعني قبل الانفصال السوفيتي ــ الصيني . فالغرب ، رغم كل عظمة وتراث أوربا الغربية ، يكاد تتآلف عمليا أو نسبيا من حجر واحد ضخم طاغ ــ الولايات بالطبع ــ يتجاذب حوله عديد من الأحجار المتوسطة والصغيرة ، فلا مجال حقيتي للتنافس على الزعامة فيه . أما الشرق فقوامه الأساسي حجران ضخان ندان صنوان أو شبه صنوان تلتصق بها وحولها بضعة من الأحجار الضئيلة ، ومن ثم فإن التطلعات التنافسية ممكنة أو واردة .

وليس من شك أن الحجر الأكبر مساحة وموارد طبيعية وإنتاجا اقتصاديا وثروة مادية وتقدما تكنولوجيا وقوة عسكرية هو الآن الاتحاد السوفيتي ، ومن الأرجح في تقدير الجغرافيا أن يظل كذلك في المستقبل على الدوام. ولكن الصين هي الأخرى أو من. .

الناحية الأخرى تتطور \_ تطفر فى الواقع \_ بسرعة فائقة . وأهم من ذلك وأخطر أنها ، عدا حضارة أعرق وربما أمتن ، ترى فى عامل سكانها \_ وهى التى تعادل الاتحاد سكانا أكثر من أربعة الأمثال وتعدل ربع البشرية جميعا \_ ترى فى ذلك مبررا غلابا لكى تكون فها يبدو مركز العالم أجمع لا المعسكر الشيوعى فحسب ! (١)

ولاننسى فى النهاية البعد النووى والعسكرى. فمنذ دخلت الصين النادى الذرى ، بدون مساعدة الاتحاد بل برغمه ، أصبحت خطرا استراتيجيا لايستهان به . فالاتحاد يحتفظ بنحو ربع قواته المسلحة \_ حوالى مليون جندى \_ وكذلك بربع قوته الجوية التكتيكية على طول الحدود الصينية . كذلك فإنه يحتفظ بنحو ١٨٠ صاروخا من صواريخه إس إس \_ ٢٠ فى مدى الصين : نصفها فى الشرق الأقصى السوفيتى ، ونصفها الآخر فى « منطقة القصف التبادل swing launching area » الواقعة شهال القوقاز والتي يمكن منها القذف إما إلى أوربا أو إلى الصين . هذا بالاضافة إلى الصواريخ الأقصر مدى والصواريخ عابرة القارات الموجهة إلى الأهداف الصينية . أما عن القوة النووية الصينية فإنها يمكن ، إذا ما بادرت بالضربة الأولى ، أن تدمر موسكو ولننجراد تدميرا تاما بالاضافة إلى كل مدينة سوفيتية شرق الأورال فئة + ١٠٠٠,٠٠٠ نسمة . غير أن الاتحاد ، حتى بعد هذه الضربة ، قادر على تحطيم ما يتبقى من قدرة الصين النووية المحدودة بالاضافة إلى كل مدينة صينية فئة + ٠٠٠,٠٠٠ نسمة بلا استثناء (٢) .

هذا عن القدرات والتوازنات النووية. أما عن القوات التقليدية ، فرغم أن الحشود السوفيتية في الشرق الأقصى أقل بكثير جدا بالطبع من القوات الصينية المواجهة ، إلا أنها أفضل تدريبا وإعدادا ، خاصة بتعزيز الطيران ، بحيث يصعب تصور انتصار الصينيين عليها في حرب محدودة . ولعل صدامات نهر الأوسور في نهاية السنينات مؤشر إلى التفوق السوفيتي ، حيث تلقت الصين خسائر فادحة . على أن العقيدة القتالية الصينية لاتكاد تبالى بالخسائر البشرية . ولهذا فإن مجمل الموقف أن السوفيت لا يمكنهم أن يأملوا في احتلال كل الصين أو معظمها في أية حرب شاملة ، إلا أنهم يستطيعون على الأرجح كسب معركة حدود حاسمة تصد الخطر الصيني وتلجمه (٣) .

Cole, p. 251, 309.

<sup>&</sup>quot;East-West struggle", op. cit., p. 44,47.

Ibid., p. 47.

وعموما ، مها يكن الأمر ، فليس من شك أنه إذا كان للعملاقين الحاليين الولايات والاتحاد من ثالث يلحق بها فى المستقبل فهذا الثالث هو الصين وحدها ، فهى وحدها التى تملك من الموارد والمقومات والحجم والضخامة مايؤهلها لأن تكون قوة دينوصورية عظمى على مستوى العملاقين . ولعلها كانت نبؤة عراف حين تكهن فوست ، ذلك الجغرافى العظيم ، فى وقت مبكر مثل ١٩٥١ بإمكان حدوث صدع بين الاتحاد والصين واستقطاب العالم الشيوعى بدوره ثنائيا(١) .

## عدم الانحياز

لايبق الآن من دوافع وحوافز التعايش السلمى بين العملاقين سوى عامل ظهور ثم صعود عدم الانحياز. وليس هذا موضع دراسة هذه الظاهرة السياسية الكبرى التى سنعود إليها بالتفصيل فى فصل مستقل ، وإنما نقتصر هنا على علاقتها بالتعايش السلمى كسبب ونتيجة . وفى هذه الحدود فلقد جاء الاتجاه إلى عدم الانحياز بين الدول المتحررة حديثة الاستقلال نتيجة طبيعية وتتويجا منطقيا لنجاح حركة التحرير الوطنى وانعتاق المستعمرات السابقة . ولكنه بالدرجة نفسها أتى ردا على اتجاه أساطين الاستعار السابقين فى غرب أوربا نحو الوحدة الأوربية من أجل استعادة سطوتهم ومكانتهم فى العالم المتغير الجديد . فكأن عدم الانحياز ، فى هذه الحدود ، رد على رد كما قد نقول .

غير أنه كذلك انبثق كضرورة بقائية واستراتيجية إذاء الاستقطاب الثنائى وصراع العملاقين بكل مايعنى هذا من أحطار للعالم أجمع وللعالم النامى ، الوليد ، الضعيف ، الفقير ، بالأخص . فبهذه الاستراتيجية يستطيع عدم الانحياز أن يتخذ موقف الحياد بين القطبين والكتلتين وينأى عن الانغاس أو التورط في صراعاتها من ناحية ، ومن ناحية أخرى يؤمن نفسه ضد خطر ابتلاع أو اجتياح الكبار له سواء من القوتين الأعظم أو قدامى الكبار في الغرب

وبالتعريف حرفيا ، وكدعوة سلامية صرف ، يبدو عدم الانحياز منطقيا للغاية منسجا استراتيجيا مع دعوة التعايش « السلمى » دون أدنى تعارض . ومن ثم كان من المفروض أن يتواكبا ويتجاوبا على الصعيد الدولى كخطين متوازيين بل متقابلين فى النهاية . ولكن الغريب والمؤسف أن عدم الانحياز وجد أخطر تحد له فى التعايش السلمى

بالدقة ، مناخا وأطرافا وسياسات . فمن ناحية عدّه كل من الغرب والشرق تجديفا أو مروقا أو على الأقل نشوزا أو نشازا بدرجة أو بأخرى ، تماما على نحو ما يعد المستقلون أحيانا فى بجال السياسات الحزبية والبرلمانية ...الخ . ولعل البعض على الجانبين اعتبره أيضا بمثابة لقيط الأسرة الدولية ، شريدها ، طريدها ، أو على الأقل الابن العاق الضال . وعلى هذا الأساس انبرى ليقومة ويثقف اعوجاجة ويعيده إلى الصف السوى السليم وجادة الطريق المستقيم .

ومن ناحية أخرى ، وأخطر ، فمنذ أن تراجعت الحرب النووية الشاملة واكتشفت الولايات المتحدة قبل الاتحاد السوفيتي تكتيك الرد المرن كمخرج من المأزق النووى ، انفتح الباب على مصراعية للحروب الصغيرة والمحلية . وهنا نشطت الكتلة الغربية إلى ممارسة سياسة القوة معربدة هنا وهناك بلا رداع وهي على يقين من استحالة تحولها إلى الحرب الشاملة . وقد جاء هذا التطور على حساب الدول الناشئة وحديثة الاستقلال أساسا ، والتي أصبح عليها أن تدرك أن عليها من الآن فصاعد أن تعتمد على أنفسها في الدفاع وحاية مكاسب التحرير . ومعنى هذا أن هدنة الرعب النووى لم تساعد قوى التحرير والدول النامية كما قد يظن أو يدعى البعض ، بل أتت على حسابها وتركتها وحدها تواجه قوى الاستعار من جديد في لقاء يعيد إلى الأذهان شيئا من مناخ القرن التاسع عشر .

### حقيقة التعايش

وهذا بالدقة ماينقلنا إلى حقيقة وطبيعة التعايش السلمى فى النظرية والتطبيق. فالتعايش السلمى بين العملاقين إنما نشأ أصلاكرد على المتغيرات السياسية والاستراتيجية داخل معسكريهما وخارجها على حد سواء. فنى وجه تلك التطورات الخطيرة والتحديات الجديدة لم يكن مفر أمام العملاقين من التقارب قليلا ، أو فلنقل التحفظ نوعا فى الصراع والاندفاع نحو الصدام ، إن لم يكن حفظا للذات وضهان الأمن والبقاء فحفاظا على سيطرتهما على كتلتيهما وللابقاء على مكانتهما المطلقة على قمة العالم. من هنا أخذت دعوة الثورة العالمية الشيوعية تخفت إلى حد ما ، مثلاً تلطفت دعوة الحرب الصليبية المقدسة على الشيوعية . كذلك بدأت محاولات الاتفاق على نزع السلاح ، والسلاح النووى بالذات ، أو إيقاف سباق التسلح وتحويل المنافسة من النواحى العسكرية إلى النواحى السلمية البناءة . وواكب هذا كله تزايد التبادل التجارى بين العملاقين والكتلتين . . الخ .

بعبارة أخرى فلقد وضعت صيغة التعايش السلمى كبديل عن الحرب الباردة على أساس أن يكون التقدم الصناعى والتكنولوجي والتنافس السلمى فى الحضارة ومستوى المعيشة هو التعبير البليغ عن الأيديولوجية والصراع المذهبي ، وذلك فى عصر أصبحت التكنولوجيا ندا وتحديا حقيقيا للأيديولوجية . وبالاختصار ، فإن أساس التعايش أن تحل الحرب الصناعية محل الحرب النووية . ورغم أن الحصاد العام ظل قليلا وغير مشرق ، فقد سلمت الحرب الباردة نفسها نهائيا إلى التعايش السلمى بالفعل .

#### المد الاستعمارى

وليس من شك تاريخيا وموضوعيا بعد هذا أن الولايات المتحدة تحولت في الستينات بالتحديد إلى قوة عدوانية سافرة ، عينت من نفسها رجل بوليس العالم ، وجعلت هدفها أن تفرض سلامها ، السلام الأمريكي ، على العالم حتى أصبحت السياسة الأمريكية عامل التوتر والاضطراب الجذري في ذلك العقد . وليس من شك كذلك أن الولايات خلال الستينات كانت على الهجوم بانتظام وإصرار بينا كان الاتحاد على الدفاع وربما في تراجع . وفي المحصلة كان العقد عقد أمريكا بلا نزاع حيث كانت لها اليد العليا خارج كل مقارنة ، بل وإلى حد أثار الشكوك قليلا أو كثيرا في صحة مقولة ثنائية القوة بين العملاقين من حيث المبدأ ذاته .

فلقد شهدت الستينات ، خاصة أواخرها ، مدا استعاريا متصلا وكاسحا على طول الجبهة الأفريقية والأسيوية وعرضها ابتداء من غانا وغينيا حتى فيتنام وإندونيسيا ، ومن مصرحتى الهند ، ترتب عليه جزر حقيقى في حركة التحرير الوطني لامفر من الاعتراف

به . ومن المسلم به أن انفجار العدوانية الأمريكية وقتئذ بهذا العنف والشراسة إنما يرجع أساسا إلى ما أحست به من تعاظم المد التحريرى والثورة العالمية فى العالم الثالث وانحسار نفوذها فيه انحسارا هدد بأن يكون كاملا . غير أن النتيجة تظل واحدة : فتحت مظلة التعايش السلمى المقول ، واستغلالا لتوازن الرعب النووى ، انطلقت الولايات المتحدة معربدة كالعاصفة ، هنا فى أضعف حلقات العالم ، لتصنى سياسة عدم الانحياز بسلاح الاستعار الجديد .

وكما تراوحت إمبريالية اليانكي في أمريكا اللاتينية بين سياسة العصا الغليظة وحسن الجوار، تراوحت في العالم الأسيوى الأفريقي بين سياسة ذهب اليانكي وسيفه، أعنى بين سياسة المساعدات والقروض والمنح وبين مؤامرات المخابرات والانقلابات والغزو من الداخل. وقد مجحت سياسة الاغراء والمعونات بالفعل في اقتطاع بعض دول القارتين المتخلفتين الهشتين من فلك عدم الانحياز، ولكن هذه الدول لم تكن منتمية حقيقة وبإخلاص إلى الخط التحرري الاستقلالي إلا كشعار انتهازي ميسور.

على أن الضربة الحقيقية التى نالت عدم الانحياز إنما جاءت عن طريق العمل التخريبي والسرى تحت الأرض ، حتى باتت الانقلابات الرجعية ، وبالتحديد العسكرية ، أبرز ملامح الفترة ، وكانت أفريقيا خاصة هى موطنها الأساسى حيث شهدت سنة ١٩٦٦ وحدها مثلا ١٢ انقلابا ، معظمها يتركز فى غرب القارة ويقل فى وسطها ثم يزداد قلة فى شرقها . حتى ليصح فى معنى أن يقال إن ١٩٦٦ هى سنة نكسة أفريقيا ، حيث كانت ١٩٦٠ هى « سنة أفريقيا » . الأولى ، بلغة الفلك ، كانت فصل الانقلاب ، حيث كانت الثانية فصل الاعتدال . المهم بذلك أن الولايات المتحدة نجحت فى أن تصدر الثورة المضادة بالجملة ، وأن تجعل من أفريقيا فى هذا الصدد أمريكا اللاتينية الأخرى تقريبا .

أما حيث لم تجد سياسة المعونات أو الإنقلابات ، فقد التجأت الولايات إلى أسلحة الضغط الاقتصادى والتجويع أو الحرب النفسية والحملات الدعائية دائما ، وإلى العدوان المسلح المقنع أحيانا . وكان تحديد استعال هذه الأسلحة يتناسب تناسبا طرديا مع ضراوة الكراهية الأمريكية والمقاومة الوطنية . فقد وقفت عند حد الضغط الاقتصادى فى حالة الهند مثلا ، بينا وصلت إلى حد العدوان العسكرى فى الشرق العربي حيث تخفت النجمة الحاسية ( الولايات ) وراء النجمة السداسية ( إسرائيل ) كا قيل .

وهنا نلاحظ أن من يتتبع خطط الولايات المتحدة للسيطرة على العالم الأسيوى الأفريق آنئذ يكاد لايملك إلا أن يرى مبدأ مونرو يتوسع ويزحف ليشمل العالم غير الشيوعي جميعا . فلقد بدأت الولايات مبدأ مونرو محليا ثم أخذت توسعه تدريجيا حتى طوق العالم الجديد ، وحين بدأت تتغلفل في العالم القديم وتطوق الشيوعية لم تكن خطواتها أكثر من توسيع مستتر لنفس المبدأ . فلم يكن حلف الأطلنطي أو مشروع منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط أو سلسلة أحلاف آسيا ، ولم يكن مبدأ ترومان ومن بعده مبدأ أيزنهاور وأخيرا خطة جونسون الأسيوية ، لم تكن هذه جميعا ـ نكاد نقول ـ إلا حلقات مكشوفة في سلسلة خفية هي عالمية مبدأ مونرو في الواقع .

أو على الأقل فإنه يكاد يلوح أن الولايات تعتبر كل العالم خارج المعسكر الشرقى « فراغا » ضخا بالفعل والقوة ، وأن «عبء الرجل الأمريكي » هو ملء هذا الفراغ . ومها يكن الرأى ، فالأمر المؤكد أن الولايات باتت خلال المرحلة نقمة العالم الثالث ، وأن المواجهة بينها صارت مبارزة مباشرة بين الاستعار الجديد وعدم الانحياز على وجه التحديد ، وهي مواجهة أبعد ما تكون عن التكافؤ أو العدالة .

وحين وصل المد الاستعارى إلى ذروته بضرب طليعة عدم الانحياز في مصر والوطن العربي ، بلغت صدمة العالم المتحرر أقصى مداها ، مما وضع على الفور كل فلسفة عدم الانحياز في أزمة مصير بل وطرح للمناقشة والتساؤل كل أساسيات ومسلمات التوازن العالمي السائدة . فمغزى ما حدث كان أكبر بكثير من مجرد سلسلة من الانتكاسات أصابت حركة التحرير الوطني . فجوهر الموقف أن الولايات المتحدة كانت قد استغلت التوزان النووى لصالحها إلى أبعد حد ، إذ بينا كف الاتحاد السوفيتي يده ، لا ندرى تعقلا وانضباطا أو خوفا وعجزا ، أطلقت الولايات المتحدة يدها بلا رادع أو خوف ، لكي تبتز الجنس البشرى نوويا ولكي تحول السلام الذرى إلى السلام الأمريكي .

وواقع الأمر خلال الستينات بعامة أن الإمبريالية الأمريكية كانت تزحف بالتدريج ولكن بالتأكيد على العالم الثالث ، وكان هناك من يرى أنها بحروبها الاقليمية المحدودة هنا وهناك إنما كانت تمارس فى الحقيقة حربا عالمية « بالقطاعى » ، بل كان هناك من يخشى أن تكون الحرب الثالثة قد بدأت دون أن نشعر (؟) ، وأن الصراعات والغزوات الاستعارية الحارية لم تكن إلا مدخلها ، مثلها كانت الحرب الإسبانية مدخلا إلى الحرب الثانية .

ولئن كان من الواضح حينئذ أن العالم الثالث هو الهدف المباشر لضربات العالم

الأول ، فإنما كان مجرد جسر ومرحلة على الطريق إلى الهدف الأكبر والأخير وهو العالم الثانى . وهنا نجد من يعود إلى التشبيه بمقدمات الحرب الثانية ، حيث كان يخشى أن الإمبريالية الأمريكية إنما كانت تستغل التعايش السلمى مع الاتحاد السوفيتى كهدنة مسلحة وكخدعة سياسية مثلما نظرت ألمانيا النازية إلى ميثاق عدم الاعتداء معه هو نفسه من قبل . بل كان هناك من يتمنى ، أبعد من ذلك ، ألا تكون قصة المواجهة ابتداء من كوبا إلى فيتنام إلى الشرق الأوسط تذكرة بمأساة ميونيخ من قريب أو بعيد .

#### مغنزى المد

وأيا ماكان فلقد كان لهذا كله عدة معان ومدلولات مباشرة وبالغة الخطورة ، أولها أن العالم الثالث أصبح يواجه عدوانية الإمبريالية الأمريكية المسلحة وحيدا شبه أعزل ، وذلك رغم مساعدة ومساندة الدول الاشتراكية سياسيا واقتصاديا ، أيا كان مداها وإخلاصها . وبهذا عدنا أو كدنا بدرجة أو بأخرى إلى منطق وواقع القرن التاسع عشر واستراتيجية عصر الاستعار التقليدي القديم . وفي هذه المواجهة بدأت علامات تحول هام ، وإن لم تكن ملحوظة بما فيه الكفاية ، وهي أن الاستعار الجديد بدأ يأخذ بعض ملامح الاستعار القديم رغم أنه ما قام أصلا إلا ليدور حولها ، ونعني بذلك استخدام القوة والاحتلال والجيوش والحروب السافرة كما في فيتنام والشرق الأوسط .

وهذا يؤدى بنا إلى نتيجة أخرى مثيرة وخطيرة ، وهي أن أكبر المنتفعين بالاستعار الجديد ذلك اليوم كانت هي بقايا الاستعار القديم المتخلفة ، والتي كان أغلبها يقع في حلقة الاستعار العنصرى ، ابتداء من جنوب أفريقيا إلى المستعمرات البرتغالية إلى إسرائيل . بل لقد كانت إسرائيل بخاصة وبالذات هي أكبر منتفع في العالم بتلك المواجهة بين الاستعار الجديد والعالم الثالث . لقد أصبحت تلك البقايا المتخلفة من الاستعار الجديد وقتد أو العقد البارزة في النسيج الغامر الخفيف للاستعار الجديد وقتئد .

معنى آخر وأخير أن مدّ الستينات الاستعارى كان يمكن أن ينطلق إلى مالانهاية إلى أن يبتلع العالم الثالث كله دون أن يصطدم بما يوقفه عند حد . وبهذا كان العالم الثالث هو أول ضحايا العصر النووى . وهذا يقينا أبعد شيء عن الفكرة المبسطة التي توهمت \_ هكذا على الاطلاق ودون تحفظ \_ أنه كسب من عصر الصراع الكتلى استقلاله وكيانه .

وعلى أية حال ، فلم يكن هناك شك في أن من سوء حظ العالم الثالث أن العصر

النووى لم يتأخر بضعة عقود عما حدث بالفعل ريثما يكون قد استكمل قواه الذاتية قبل أن يحاصر بين شقى رحى الشلل النووى من ناحية والابتزاز النووى من الناحية الأخرى . فن المؤسف بالتأكيد أن عصر التحرير الوطنى لم يكد يبدأ بعد انتهاء عصر احتكار القوة فى العالم حتى كان العصر النووى \_ بمصادفة تاريخية بحتة \_ قد بدأ ، فما لبث أن ألتى بظلاله وأخطاره على حركة التحرير الوطنى فأصابها بالجمود والاضطراب ولا نقول الشلل .

### بين التعايش وعدم الانحياز

وعند هذا الحد من السياق يثور سؤال مبدئى وحاسم عن العلاقة بين التعايش السلمى وعدم الانحياز . فالتعايش السلمى نشأ كصيغة حياة modus vivendi بين نظامين أيديولوجيين متناقضين فى معسكرين سياسيين جبارين ، وذلك منعا للتصادم القاتل بينها . أما عدم الانحياز فنشأ كصيغة عمل modus operandi لتنسيق التعامل معها من جانب طرف ثالث صغير يعتبر نفسه محايدا بينها حيادا إيجابيا لا انتائيا .

ومن حيث التوزيع الجغرافي فلقد يمكن أن نميز بينها ــ تبسيطا ــ فنقول إن التعايش السلمى يتوطن العروض المعتدلة ويكاد يتقاسمها مناصفة ، أما عدم الانحياز فظاهرة مدارية أساسا ويكاد يغطى المداريات عموما . أما تاريخيا فقد نشأ عدم الانحياز في ، وبفضل ، مناخ اشتدت فيه الحرب الباردة . وفي هذا المناخ وبفضله أيضا استطاع أن يلعب دورا هاما في مخاض التعايش السلمى ودفعه وتنميته . هذا هو الأصل في كل من التعايش السلمى وعدم الانحياز تاريخيا ومبدئيا .

ولكن الذى حدث فى الستينات أننا وصلنا فيا يرى البعض إلى صورة معكوسة كثيرا أو قليلا ، ظاهريا أو مؤقتا . فبدلا من التناقض بين طرفى التعايش السلمى ، بدا التناقض كما لوكان بين التعايش السلمى وعدم الانحياز ، حتى ظن أن التعايش إنماكان يعيش على حساب عدم الانحياز أو أن التضحية بعدم الانحياز كانت النمن الوحيد لبقاء التعايش السلمى . وبدلا من العكس ، عوقب عدم الانحياز من جانب التعايش السلمى على دفعه له ، وأصبح وسيط السلام هو جبهة الصدام وضحية العدوان . وبدل أن يوجه نطاق الأحلاف العسكرية الغربية المضروب حول المعسكر الشرقى إلى هدفه المفروض ، أصبح باستثناء وحيد فى جنوب شرق آسيا (فيتنام) يوجه إلى ضرب دول عدم الانحياز (الشرق الأوسط خاصة) .

أكثر من هذا ، وبعد أن كان العالم الثالث يأخذ موقف عدم الانحياز بين طرفى

التعايش السلمى ، بداكما لوكان أحد هذين الطرفين يأخذ ـ من وجهة النتائج العملية على الأقل \_ موقف عدم الانحياز بينه وبين الطرف الآخر ، بمثل ما أن الطرف الآخر قد نقل بالفعل حربه الباردة بل الساخنة من نظيره المقابل إلى العالم الثالث وعدم الانحياز . وبهذا وذاك بداكما لو أن تعايش الكبار إنما يتم على حساب الصغار . بل ذهب البعض إلى حد القول بأنه لولا عدم التكافؤ المطلق فى الحجم والوزن ، ولولا أن العالم الثالث جسم غير متجانس متفكك ومبعثر ، لجاز اعتبار الاستقطاب الثنائى السائد وقتئذ استقطابا بين الإمبريالية أو بالدقة الإمبريالية الأمريكية وبين عدم الانحياز ، بين « العالم الحر » وبين العالم الثالث .

ولقد يؤول هذا على أنه لم يكن للعالم الثالث أمل فى مساندة الكتلة الشرقية له مساندة كاملة فى وجه الأخطار التصادمية إلا بإلقاء نفسه فى أحضانها ، وبذلك يتخلى عن عدم انحيازه أصلا وأساسًا . وهذا المنطق كله وإن اعترف ابتداء بعدوانية الغرب وصداقة الشرق ، يصور الموقف فى الحقيقة على أن الخيار أمام عالم عدم الانحياز كان إما بين عدو قادر وصديق عاجز فى الحالة الأولى ، وإما بين عدو قادر وصديق طامع فى الحالة الثانية .

مهاكان الأمر، فلقدكان الشيء البديهي أن التعايش السلمي لا يمكن أن يكون من طرف واحد، كما أنه إذا كان مفهوما بين الاشتراكية والرأسمالية فإنه لا يمكن أن يكون بين الاشتراكية والاستعار . وأهم من ذلك لا ريب أن التعايش السلمي كان لا يمكن ولا يجب أن يتحول إلى تعايش استسلامي . على أن الأمر الواقع لم يلبث كالمعتاد أن حسم الجدل النظري بطريقته الحادة القاطعة ، فنقل الصراع كله بغتة من مستوى إلى مستوى جديد ومن أفق إلى آخر : من التعايش إلى الوفاق .

## السبعينات: عقد الوفاق

قد يكون الوفاق نقيض التعايش في معنى أو شبيهه في معنى آخر ، تصحيحا لمساره من وجهة نظر أو تحريفا من وجهة مضادة ، ارتدادا عنه في نواح أو امتدادا له في أخرى ، تصعيدا في جوانب أو استمرارا في غيرها ، إلا أنه \_ في كل الأحوال \_ استمرار للصراع ولكن بطريقة أخرى . فلقد يكون الوفاق \_ بالتعريف \_ انتقالا « من المواجهة إلى المفاوضة from confrontation to negotiation من أصابع البيانو السوداء إلى البيضاء أو من الديوان الكبير النبرة الأساسية modulation من أصابع البيانو السوداء إلى البيضاء أو من الديوان الكبير

major إلى الديوان الصغير minor كما قد نقول ، أو قد بعد تغييرا في التكتيك أو في الاستراتيجية ، ولا نقول اتجاها من الحل العسكرى إلى الحل السياسي ، غير أنه يبقى في النهاية عملية تقنين للصراع لا إلغاء ، وتقنيل لا إنهاء .

وعلى الجملة ، ففيا كان التعايش السلمى صورة مقنعة من الصراع ، جاء الوفاق صورة مقننة من التعايش . وما الوفاق فى جوهرة إلا « جراحة تجميل » للتعايش كما وضعها أحدهم ، أو « إخراج تليفزيونى » له كما عبر آخر . وكلاهما على أية حال لا يننى الصراع ولكن يحكمه ويضبطه بطريقته الخاصة على أساس مبدأ « التنافس مع التعايش » . ولئن كان الجانبان قد اتفقا على المفاوضة بدل المواجهة ، فإن كليهما إنما يريد « المفاوضة من مركز القوة » . ولهذا مضى سباق التسلح على أشده ربما أكثر من أى وقت مضى ، ولكن فى أقصى حدود السرية والتمويه ولا نقول الخداع المتبادل .

### دور فيتنسام

ولنفصّل . كما ولد التعايش على مطرقة أزمة كوبا فى أوائل الستينات ، ولد الوفاق على صخرة كارثة فيتنام فى أوائل السبعينات . أى أن كليهما ولد فى أتون الحرب الباردة ، فى ظل مواجهة عسكرية أو شبه عسكرية رهيبة ، مباشرة أو غير مباشرة ، ناجزة أو مطولة ، بين العملاقين أساسا ولكن خلال طرف تابع لأحدهما من دول العالم الثالث المدارية الصغيرة .

والغريب اللافت بالصدفة أو بالمناسبة هو التناظر المثير في الموقع الجغرافي والاستراتيجي والسياسي بين كوبا وفيتنام . فكلتاهما تكاد تقع تحت مدار السرطان حوالى الطرف الجنوبي الشرقي الأقصى من قارته قرب « بطن » الكتلة أو العملاق المرابط ولكن المضاد لا القائد ، وبالتالى تبدو كجسم جزرى غريب دخيل ومعاكس وسط المحيط السياسي والأمني السائد ، أو كمندوب ووكيل تابع Surrogate أو كشظية متطوحة أو متطايرة من الكتلة المعادية ضلت طريقها إلى أن غرست كشوكة في جنب العملاق المضاد .

ولكن ما أشد الاختلاف بين المواجهتين الدمويتين بعد ذلك . فبيناكانت كوبا هزيمة استراتيجية سافرة للاتحاد السوفيتي ونصرا تاريخيا محققا للولايات المتحدة ، كانت فيتنام النقيض المطلق : هزيمة تاريخية قاصمة للولايات ونصرا استراتيجيا رنانا للاتحاد . كانت كوبا في الحقيقة أول نسخة نووية من مبدأ مونرو كما أسلفنا ، أي أول تطبيق للمبدأ

القارى القديم فى العصر النووى ، أما فيتنام فكانت بالمقابل آخر تطبيق أو طبعة من القانون الجيوستراتيجي القارى القديم القائل بأنه لا بقاء لقوة أجنبية غازية على اليابس الأسيوى .

وكما تمخضت مصادمة كوبا عن التعايش السلمى ، فإن كارثة فيتنام جاءت مخاض الوفاق وقابلته . وأخيرا وليس آخرا فكما جاء التعايش تعبيرا عن انزلاق الاتحاد فى الصراع وتفوق الولايات وتسيدها المطلق طوال عقد التعايش ، فكذلك جاء الوفاق تعبيرا عن تراجع الولايات وانتقال التفوق النسبى فيه على الأقل إلى الاتحاد ، الذى كسب بذلك أول جولة له فى الصراع ، سواء عد ذلك الكسب بالنقط أو بالضربة القاضية ، بحيث جاء العقد لصالحه تماما أو غالبا على المسرح العالمي . إن السبعينات \_ إن شئت فقل \_ هى عقد الاتحاد السوفيتى بالتقريب إن لم يكن بالتأكيد .

### من الكارثة إلى العقدة

وليس من شك بعد هذا أن فيتنام كانت كارثة حقيقية وهزيمة ساحقة ومخزية لأمريكا debâcle ، رجت كل فكرها الاستراتيجي ووجودها وكيانها رجا ، وهزت مكانتها السياسية العالمية حتى النخاع ، وذلك فضلا عن حياتها الداخلية التي أصيبت بتقلصات حادة إلى حد التشنجات فرضت عليها أن تعيد النظر في كل كيانها وذاتها ومعطياتها ، ومن ثم مسارها ومسيرتها ومصيرها .

فالدولة النووية العظمى الأولى فى العالم والتاريخ ، التى خرجت عاتية عادية لتدخل دولة صغيرة متخلفة ولكنها مناضلة تحت سيطرتها ، بل و « لتعيدها إلى العصر الحجرى » (كذا!) بجبروتها التكنولوجي الفائق ، عادت هي مهزومة عاجزة منسحبة بعد حرب شبه عقدية استنزافية خاسرة مثلا هي ظالمة ، لتخرج بعدها من المنطقة إلى الأبد ولتدخل التاريخ بأول هزيمة لها في تاريخها وكذلك بأول هزيمة تقليدية لقوة نووية في التاريخ .

وكجولياث وداود ، أدركت الولايات لأول مرة ربما أن للقوة حدودا ، حتى القوة النووية ، وأن حدود القوة تفرض عليها التراجع عن دور شرطى العالم وعن مغامرة الصدام النووى بين القطبين . وتعبيرا عن هذا تحولت سياسة أمريكا إلى أن تتولى الدول الصديقة والحليفة حروبها وصراعاتها المحلية بنفسها بدل أن تنوب هي عنهم فيها ، بحيث لا تتورط أو تقدم إلا التأييد المعنوى وبعض المادى لا أكثر . فالحروب الأسيوية يقوم بها الأسيوبون ، والحروب المحلية تترك لأصحابها ، وهكذا \_ « مبدأ نيكسون » . ومجمل الأسيوبون ، والحروب المحلية تترك لأصحابها ، وهكذا \_ « مبدأ نيكسون » . ومجمل

القول فإن سياسة الوفاق جاءت ، كما عبر جيمز ريستون بدقة ، ملازمة للانحسار الأمريكي وإخراجا لبقا للتقوقع الأمريكي نتيجة عقدة فيتنام .

### دور المتغيرات الدولية

وإذاكان الوفاق بهذا الشكل هو النتيجة المباشرة لمعطيات الاستقطاب النووى من عاطر ومحاذير، فإنه يعد بدرجة مقاربة النتج الجانبي للمتغيرات الدولية المواكبة وغير المواتية. فتاماكها وجدكبار أوربا في الستينات أنهم، حتى بعد أن خلعوا عن عرش العالم ذاته، قد أصبحوا محاصرين استراتيجيا بين العالقة من أعلى (القوتين الأعظم) والأقزام من أسفل (الدول النامية المتحررة)، وجد العملاقان بدورهما في السبعينات أنها رغم احتكار القمة المطلقة محاصران تكتيكيا بين الكبار من ناحية والصغار من الناحية الأخرى. فمن الكبار، هناك على الجانب الغربي استقلالية الوحدة الأوربية المتزايدة وثورتها البادية على الوصاية الأمريكية، وهناك على الجانب الشرقي الانشقاق الصيني القاصم. ومن الصغار، هناك قوة عدم الانحياز والحياد الإيجابي الطالعة التي تعمل على تحييد القوتين الأعظم نوعا والحد نسبيا من سيطرتها المطلقة.

من هنا جاء الوفاق بلا جدال ردا مشتركا من القطبين على تفتت أو تخلخل الكتل وعلى عدم الانحياز في آن واحد. ذلك أنه لم يعد خافيا على العملاقين أن كل خسائر يحققانها في صراعها إنما تتحول بالتوازن وبصورة ما إلى مكاسب لتلك الأطراف الأخرى ، بينا أن كل مكاسب تحققها هذه الأخيرة إنما تأتى مخصومة منها ومحسوبة عليها. من هنا أيضا ، وليس من هناك ، طرأت مظاهر كثيرة جديدة ومثيرة على العلاقات بين القطبين في مجال التعامل والتعاون السلمى ، خاصة التجارة الخارجية والتبادل التكنولوجي .

من أبرز الأمثلة صفقات القمح والحبوب المليارية الضخمة من الولايات المتحدة إلى الاتحاد ، حيث مازالت الزراعة السوفيتية مشكلة عويصة تعانى من التقلب والعجزكل بضعة أعوام نتيجة المناخ وربما نظم الانتاج . وبالمثل فى الاتجاه نفسه صادرات التكنولوجيا الفائقة التقدم ولكن غير الاستراتيجية ، فضلا عن القروض الضخمة . وبالمقابل ، تأتى صادرات الغاز الطبيعي والذهب لتمويل تلك الصفقات ... الخ . وعلى الجانب السياسي كثرت الزيارات المتبادلة والوفود والمؤتمرات المستمرة ، ابتداء من مؤتمر هلسنكي لحقوق الانسان إلى مؤتمرات جنيف للحد من السلاح ... الهغ .

ومن الطريف هنا أن العملاقين في يبدو يحرمان تقريبا على حلفائهما وأتباعها ما يحللانه لنفسيهما في معظم تلك المجالات. فالعلاقات والاتصالات السياسية والاقتصادية المسموح بها من قبل العملاقين تتم بحذر وبقدر. ومع ذلك فقد حقق بعضها مستويات عالية نسبيا ، بما في ذلك القروض والعقود من دول أوربا الغربية الغنية لبعض دول أوربا الشرقية التي تحاول أن تنتزع هامشا من الاستقلالية وحرية الحركة خارج التبعية مثل رومانيا خاصة ... اللخ.

ثم أخيرًا وليس آخرا جاء مشروع أنبوب الغاز الطبيعى السيبيرى الهائل من أعاق الاتحاد عبر شرق أوربا إلى غربها ، حيث يرسم خطا محوريا عرضيا أساسيا متعدد الفروع والنهايات ، يقطع عبر الكتلتين ويتعامد على الستار الحديدى ، ويكاد يتحدى الاستقطاب الثنائى أو يجعل منه سخرية سياسية استراتيجية بمعنى ما إلى حد أو آخر . ويكنى دليلا أو مؤشرا فى هذا المعنى أن أمريكا تعارض المشروع بشدة على أساس أنه يضع إمدادات الطاقة الأوربية تحت رحمة التهديد السوفيتى لعشرات السنين فى المستقبل ، بينها أصرت دول أوربا الغربية على أنه لا يهدد أمنها وإنما يؤمن مصالحها ، ثم مضت فى تنفيذ المشروع فى وجه المقاومة الأمريكية أو غير عابئة بها .

### الوفاق في الميزان

وعند هذا الحد تتكشف لنا طبيعة الوفاق على حقيقته ، كما نفهم رد فعل كل الأطراف الأخرى إزاءه . فالوفاق ، الذي هو بالمناسبة بيس وفاقا entente بالمعنى الله المناسبة بيل المناسبة بيل المناسبة بيل المناسبة بيل المناسبة بيل التقارب المناسبين القطبين المتضادين بقدر ما يعنى التفاهم understanding بينها على ألا يدعا للصراع أن يؤدى إلى الصدام بينها . ويعنى هذا أساسا وبالتحديد ألا يدعا لصراعات الآخرين وللعلاقات بين الصغار أو الكبار أن تحكم وتوجه صراعها الذاتى أو العلاقات المباشرة بينها ، وإنما على العكس أن يحكم صراعها وعلاقاتها الخاصة تلك الصراعات والعلاقات وتوجهها . وبذلك تظل القبضة لها على مقدرات العالم دون أن تنفلت في وجه أو فك أى منها .

أما من الناحية السياسية أو الديبلوماسية فإن الوفاق بشكله هذا ينتقل بالصراع عمليا من مبدأ « تناطح القوى » إلى مبدأ « توازن القوى » ، ذلك الذى ساد فى القرن ١٩ على يد مرتبخ بالذات كسياسى . أو أخيرا ، إذا استكملنا تشبيه

الملاكمة السالف الذكر ، فإن الوفاق يستبعد الآن « الضرب تحت الحزام » مثلها استبعد التعايش من قبل « الضرب فى الرأس » . وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على أن الصراع قد اقترب بالعملاقين من حالة من الاعياء والجمود والمضاربة . إلا أن الوفاق لا يوقف الصراع ، وإنما فقط يضع حدا للمغالاة فى إرهاق المتصارعين لحساب ولصالح المتفرجين .

ولم يكن غريبا لذلك أن يأتى رد فعل الآخرين سواء داخل الكتل أو خارجها مضادا للوفاق رغم اختلاف مواقعهم الأساسية . فالكل تقريبا رأى فيه قطعة من « انتهازية الأقوياء » وصيغة ملفقة لإخضاع علاقات وصراعات الصغار لضبط علاقات وصراعات الكبار ، بينا تحدث بعض الساخرين الساجعين عن « نفاق الوفاق » و « انبعاج الانفراج » . وفى العالم الثالث ، خاصة فى الصين ، ذهب كثيرون إلى اعتباره « تواطؤا collusion » سافرا بين القطبين « ويالتا ثانية » ، « يالتا الحرب الباردة » (۱) تستهدف تقسيم العالم الثالث إلى مناطق نفوذ جديدة مثل استهدفت يالتا الأولى بعد الحرب الساخنة اقتسام أوربا .

#### الموقف الصيني

وعن موقف الصين بالذات ، فإنها ترى أن القوتين الأعظم ، على عكسها هى كقوة ثورية ديناميكية ، أقرب الآن في طبيعتها إلى أن تكونا قوتين محافظتين على حد سواء ، لأن هدفها ليس تغيير الوضع الراهن في العالم وإنما الابقاء عليه ، وذلك لصالحها أساسا . وهذا هو جوهر الوفاق . كل ما هناك أن إحدى القوتين تريد التوسع ، والأخرى تريد حاية مصالحها المكتسبة . واستمرار هذا التنافس سوف يؤدى بها إلى الحرب يوما ما . ومن هنا فإنها تمارسان «تكتيكا مزدوجا » بصدد التسلح ، إذ بينا تدعوان إلى الحد من التسلح تمارسان التوسع فيه على أوسع نطاق . وحتى دعوتها إلى الحد من التسلح تنصب فقط على الكم دون الكيف ، وهذا إنما يعنى « التوازن نحو الأعلى » باستمرار ، (٢) مما يضاعف خطر الصدام . ولهذا كله فإن الوفاق محكوم عليه المفا .

Heikal, Sphinx, p. 169, 181. (1)

<sup>(</sup>٢) خيرى عزيز ، « التحرك الديبلوماسي والانفتاح الصيني الأخير» ، السياسة الدولية ، أكتوبر ١٩٧٨ ، ص ١٣٠ .

ليس هذا فحسب . فلقد توصلت الصين إلى نظرية جديدة في تقسيم ، أو بالأصح إعاده تقسيم ، العالم إلى عوامله أو عوالمه الثلاثة المكونة ، إن اتسقت في الاطار العام لفلسفتها الإيديولوجية والصراعية ، فإن الوفاق يأتى موضوعيا ليبرهن على صحة تلك النظرية كما تصر هي وتلح . فبدلا من التقسيم الكلاسيكي أو التقليدي للعالم المعاصر إلى أول هو الغرب الرأسمالي المتقدم ، وثان هو الشرق الاشتراكي التقدمي ، وثالث هو الدول النامية أو المتخلفة المتحررة ، قدمت الصين تصنيفا ثوريا ومختلفا تماما . فالعالم الأول إنما يضم القوتين الأعظم وحدهما ، الولايات والاتحاد ، وذلك بحسبانها قوتين عافظتين من حيث الثورية ومتواطئتين في الوفاق . أما العالم الثاني فهو الدول الصناعية المتقدمة وعلى رأسها أوربا الغربية . وأخيرا فإن العالم الثالث هو الدول النامية الفقيرة ولكن التقدمية ، ومنها أو على رأسها الصين نفسها (۱۱) . وفي الخلاصة تنتهي الصين إلى حث العالمين الثاني والثالث على التضامن لمواجهة العالم الأول وإحباط وفاقه الانتهازي ... الخ .

# الموقف الأوربسي

أما فى الغرب فإن الحلفاء الأوربيين ازدادت شكوكهم فى النوايا الأمريكية وتوجسهم من تخليها عن الدفاع عنهم نوويا أو حتى تقليديا. وكما حاولت الصين أن تستثمر الوفاق لتحذير العالم الثالث من الاتحاد السوفيتي وإبعاده عنه ، فإن الاتحاد بدوره حاول أن يستغل مخاوف الأوربيين ليدس إسفينا بين الحلفاء الغربيين وداخل حلف الأطلنطي . ولعل الطريف هنا حقا أن الأوربيين ، الذين كانوا فى المراحل والعقود السابقة أميل إلى المزايدة على أمريكا فى معاداه الشيوعية والسوفيت واستعدائها عليهم ، قد تذبذبت مواقفهم من الوفاق أكثر من مرة وفى أكثر من اتجاه وذلك بحسب تذبذب مساره وبوصلته .

فغداة الوفاق عادوا إلى المزايدة أكثر من أى وقت مضى مطالبين أمريكا بالعودة إلى المواجهة والروح العسكرية الصلبه أو الصليبية ... الخ . ولكن فى السنوات الأخيرة ، أى فى الثمانينات بخاصة ، حين اتجهت أمريكا ريجان من جديد إلى روح المواجهة مع السوفيت بعد أن قدرت أنهم قد حولوا الوفاق لصالحهم عالميا ، عاد الأوربيون يطالبونها بضبط النفس والتعقل وتخفيف نغمة التهديد ... النخ .

<sup>(</sup>١) عادل حسين ، الاقتصاد المصرى من الاستقلال إلى التبعية ، بيروت ، ١٩٨١ ، ج ١ ص ٣٠٠.

بل لقد أخذت الحركات السلامية ، شعبية وحكومية ، تتسع فى أوربا الغربية منذ بداية النمانينات بالتقريب ، وأصبحت المظاهر والمظاهرات العدائية للولايات أمرا مألوفا عاديا فى دولها ، كما اشتد تيار المطالبة بالحد من التسليح عامة والنووى منه خاصة بل وبتجريد أوربا الغربية (والشرقية بالمثل والموازاة) من الأسلحة النووية ، وإلا فبتجميد أو عدم تحديث أو تعظيم الترسانة النووية الأمريكية المنشورة على أراضيها .. النخ .

أضف إلى هذا اشتداد بل استشراء النزعة الأوربية إلى اتخاذ مواقف مستقلة إلى حد أو آخر فى المشاكل والقضايا الدولية الكبرى مثل الشرق الأوسط وأمن البحر المتوسط. وقد لا تكون هذه المواقف وتلك الحلافات أكثر من تكتيكية إن لم نقل أحيانا انتهازية ، إلا أنها مؤثرة نسبيا مع ذلك . فنى حالة أزمة الشرق الأوسط ، على سبيل المثال ، يمكن القول بمنتهى الاختصار \_ والصراحة أيضا \_ إن الفارق هو أن أوربا تريد أن تمسك العصا من الوسط ، فيا تريد أمريكا أن تمسكها من الطرفين .

كذلك فلقد نشأت فى السنوات الأخيرة بضعة محاور أو أشباه محاور استقطاب ثانوية متقاطعة أو متعامدة داخل المعسكر الغربي ككل ، تعبر بوضوح عن قدر من اختلاف المصالح الذاتية الخاصة والسياسات التكتيكية الاقليمية . ويلاحظ أن فرنسا غالبا طرف فى هذه المحاور الصغرى ، فى حين أن الولايات المتحدة هى الطرف الثابت الآخر . فداخل أوربا الغربية نفسها ثمة شبه محور الولايات المتحدة .. بريطانيا التقليدى الحناص ، فى مقابل شبه محور فرنسا .. ألمانيا الناشئ أو الواشى . وفى المغرب العربي نستطيع أن نميز مؤخرا شبه محور فرنسا .. الجزائر/ليبيا (باعتبار أن الأولى اشتراكية الحكم حاليا وذات ميول تقدمية) ، وذلك فى مقابل شبه محور الولايات المتحدة .. المغرب/تونس (باعتبار أن الأخيرتين نظم تقليدية محافظة) . وفى عقر أمريكا اللاتنية نجد محور الولايات المتحدة .. المدول المخافظة الأساسى ، فى مقابل شبه محور فرنسا .. الدول «الثورية» . حتى فى آسيا نستطيع أن نلمح شبه محور فرنسى .. هندى بازغ ، فى مقابل شبه المحور الأمريكي .. نستطيع أن نلمح شبه محور فرنسى .. هندى بازغ ، فى مقابل شبه المحور الأمريكي .. الباكستاني الراجع . وهكذا وهكذا إلى آخره .

وعلى أية حال فقد أضحى من الواضح عموما أن هامشا ما من الاختلاف الحقيقى أو النسبى فى المصالح الاستراتيجية والسياسة والاقتصادية بين أوربا والولايات المتحدة قد بزغ فى ظل الوفاق . إلى حد أن ارتفعت هنا وهناك فى أوربا بعض صيحات الحياد ، كما عادت إلى السطح الدعوة القديمة إلى حل حلنى الأطلس ووارسو على السواء ، ودعك

من الدعوة الطوباوية المعاصرة إلى دمجها فى حلف واحد مشترك (١١) . بل لقد وصل الأمر مؤخرا إلى حد أن تكهن بعض المراقبين السياسيين بأن عدم الانحياز نفسه قد يغزو أوربا يوما ما (كذا) .

بالمقابل ، فنى وجه هذه التهديدات أو التلميحات الأوربية الداعية إلى الانسحاب أو النكوص فى صراع العملاقين ، أيا كانت قيمتها الحقيقية ، برزت على الجانب الأمريكي نفسه بغضب نغمة العودة إلى العزلة والتهديد بالخروج من أوربا وتركها لشأنها ، يعنى تاركة «أوربا للأوربيين» مثلاً تركت من قبل «آسيا للأسيوين». وهذا كله مايهدد بأن تتحول الفجوة إلى جفوة ، والصَّداع إلى صدع.

# سيناريو الوفاق حرب أكتوبر ثانيةً

كان أول اختبار قوة فعال للوفاق الجديد أو الوليد هو حرب أكتوبر ، التي إن لم تعد صراعا مباشرا أو غير مباشر بين العملاقين أو الكتلتين فإنها كانت على الأقل محكومة ومضبوطة بحدود وفاقها الوافد ، شأنها في ذلك شأن كل الصراعات الاقليمية اللاحقة والتي ستنقط العقد كله وإلى اليوم ( بما في ذلك حتى أزمة جزر فوكلند النائية والواقعة في عقر دار المعسكر الغربي نفسه ) . هذا رغم أن أحد طرفي تلك الحرب كان قد تباعد بدرجة معلومة عن القوة العظمى الصديقة له تقليديا .

وابتداء ، فلقد كان من أول بنود الوفاق إحباط إمكانيات العودة إلى الحرب فى الصراع العربى ـ الإسرائيلى ، وذلك عن طريق إعلانه الشهير عن « الاسترخاء العسكرى والاستراتيجى » فى الشرق الأوسط . ولأن هذا كان يعنى بكل بساطة ومباشرة وسفور تثبيت الأمر الواقع لصالح الطرف المحلى المنتصر من قبل وهو العدو الإسرائيلى ، فإن هذا التفاهم إن لم يعتبر « ميونيخ » سوفيتية للولايات المتحدة من جهة ، و « خيانة » سوفيتية للعرب من الجهة الأخرى ، فقد عده البعض على أقل تقدير « تواطؤا » سوفيتيا ـ أمريكيا .

وسواء كانت الحرب قد قامت « برغم » الوفاق كما يذهب البعض أو « بفضل »

<sup>(</sup>١) محمد عزيز شكرى ، « التكتلات والأحلاف الدولية في عصر الوفاق » ، السياسة الدولية ، أكتوبر ١٩٧٤ ، ص ٨١ .

الوفاق كما يذهب البعض الآخر (۱) ، فإنها كانت أساسا مبارزة بين السلاح الأمريكي في جانب والسوفيتي في الجانب الآخر. ولأن الولايات ، كما أعلنت ، لم تكن على استعداد لأن ترى السلاح الأمريكي يضرب ويهزم بالسلاح السوفيتي ، فقد حدثت التدخلات والمداخلات الوفاقية في الميدان وخارجه ، بحيث أتت المعركة على جسامتها أقرب إلى الجمود المتوازن stalemate ونتيجتها أقرب إلى التعادل أو التحييد بلا نصر استراتيجي حاسم وإنما مجرد نصر تكتيكي متواضع على الأكثر ، في حين أتت نتائجها ومعقبّاتها السياسية في النهاية أقرب وأقرب إلى الهميع وأشد شحوبا وضياعا على الأقل ، ومعقبّاتها السياسية في النهاية أقرب وأقرب إلى الهميع وأشد شحوبا وضياعا على الأساسي بن لم تكن حقا قد انتهت إلى قلب جذرى تام وغير مسبوق للموقف العربي الأساسي برمته . لقد دمغ الوفاق المعركة بخاتمه الباهت وطابعه المتميع بقوة ، بينا دمغ الصراع كله بقوة وعنف أكثر مما ينبغي .

ليس هذا فحسب ، وإنما جاءت نتائج الحرب عكسية و/أو معاكسة أو انقلابية انعكاسية للعملاقين مثلاً جاءت للطرفين المحليين . فلقد ترتب عليها مباشرة إخراج الاتحاد السوفيتي نهائيا من قلب المنطقة وقلب الصراع واستبعد من الحل السياسي كلية ، بينا وضعت الولايات قدمها في حذائه وورثت دورة كاملا بل مضاعفا . وفي النتيجة عادت منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي أقرب في معظمها إلى الارتباط الأمريكي بعد أن كانت منصفة بالتقريب بينه وبين الارتباط السوفيتي .

وفى المحصلة النهائية ، وهاهنا المفارقة المذهلة ، فإن عقدة فيتنام التى قادت إلى الوفاق والجزر الأمريكي السياسي عالميا لم يكن لها من استثناء سوى العالم العربي وحده والشرق الأوسط فقط . فبينها أطلقت عقدة فيتنام ثم صفقة الوفاق يد الروسيا عمليا في العالم كله تقريبا إلا العالم العربي وحده بالدقة والتحديد ( فلسطين \_ إسرائيل ) ، كفت يد أمريكا تقريبا في العالم كله إلا العالم العربي وحده للتعاسة والسخرية !

#### على امتداد الساحة الاقليمية

فإذا نحن انتقلنا إلى سائر الصراعات الاقليمية الأخرى التى تورط أو شارك فيها العملاقان خلال العقد وإلى اليوم ، لوجدنا أن الاتحاد هو الذى يحرز زمام المبادأة ويسجل نقطة الفوز دائما أو غالبا . يصدق هذا ابتداء من حرب الهند ــ الباكستان فى

بداية السبعينات وانتصرت فيها الهند ، إلى ظلال حرب فيتنام فى كمبوتشيا ولاؤس فى آسيا ، ومن أنجولا إلى موزمبيق فى أفريقيا الجنوبية . وفى القرن الأفريقى فإن الاتحاد و إن خسر الصومال للولايات بعد ارتباط طويل ، فإنه انتزع منها بعد ارتباط أطول إثيوبيا التى تفوق الصومال وزنا وأهمية بكثير.

غير أنه هو الشرق الأوسط بالذات الذى سجل فيه الاتحاد أخطر نقطة . فعدا الوجود السوفيتي السابق فى بعض دوله العربية كتحالفات أو علاقات صداقة وثيقة أو قواعد بحرية ، خاصة فى ليبيا وعدن وسوريا والعراق ، فإنه وصل فى عملية أفغانستان إلى حد الغزو الكامل ، وذلك أيضا فى الوقت نفسه الذى أخرجت الولايات من إيران المجاورة .

وفى المحصلة ، بالمناسبة ، حدث نوع من تبادل المواقع أو الأدوار بين العملاقين فى هذا الجزء الكبير والخطير من العالم . فقبل حرب أكتوبركان السوفيت فى العالم العربى أساسا ، والغرب فى أفريقيا خصوصا . ولكن بعد الحرب حدث العكس : خرج السوفيت من العالم العربى كثيرا ، ودخلوا أفريقيا أكثر . ولا يعنى هذا بالطبع استقطاب أفريقيا بين شمال غربى ( أعنى أمريكى ) وجنوب شرقى ( أى سوفيتى ) ، ولكنه قد يوحى بانطباع جزئى طفيف وربما بمؤشرات مستقبلية محدودة فى ذلك الاتجاه .

#### سر الانقلاب

ذلك فى خطوطة العريضة هو سجل الصراع وحصاد الوفاق. والسؤال الكبير هو: كيف ولماذا حدث هذا الانقلاب الاستراتيجي الجسيم بين العملاقين، وما مداه ومغزاه ؟ حسنا، في الوقت نفسه الذي نشأت فيه للولايات المتحدة عقدة فيتنام وتضخمت حتى شلت حركتها كثيرا، تحرر الاتحاد السوفيتي من عقدة الحرب المحدودة التي شلت حركته من قبل في ظل التعايش السلمي، وذلك حين تبني استراتيجية الرد المرن والحرب التقليدية بعد أن استكمل استعداده لها استراتيجيا بالأساطيل البحرية وفرسان الجو...الخ. وتلك في ذاتها مصادفة تاريخية خارقة ، ولكنها بحد ذاتها أحد أخطر ضوابط الوفاق ومحددات مساره.

فلأول مرة منذ ربع قرن ينحسر المد الأمريكي حول العالم ويتحول إلى جزر حقيقى خشية التورط فى فيتنام أخرى ، فى حين يعلو المد السوفيتى هنا وهناك خاصة فى أفريقيا وآسيا والكاريبي ...الخ . ولأول مرة اختل توازن القوى العالمية عسكريا وسياسيا لصالح

السوفيت منذ انتهاء الحرب الثانية . ولأول مرة وباعتراف الجميع أصبح الاتحاد على جانب الهجوم على امتداد الساحة الدولية سياسيا وغير سياسي ، والولايات على الدفاع .

ولأول مرة منذ ظهور الثنائية القطبية لم تعد صحيحة بالضرورة نظرية «من مع أمريكا يكسب» أو «من معه أمريكا يكسب» ولا النظرية المقابلة «من مع السوفيت يخسر» أو «من معه السوفيت يخسر». ولأول مرة ، وبالأخص منذ الثمانينات ، تصبح «أزمة القوة الأمريكية » قضية شبه يومية مطروحة في الصحافة ووسائل الاعلام والمعاهد العلمية والاستراتيجية الأمريكية ، بينا تعترف الادارة نفسها على كل مستوياتها وتردد بلا انقطاع ولا مواربة تراجع القوة الأمريكية النووية والتقليدية وتفوق القوة السوفيتية المحقق .

ولأول مرة ، أخيرا وليس آخرا ، يصبح كل هم الاستراتيجية العظمى لأمريكا هو استعادة التوازن الاستراتيجي والتصدى للتفوق والخطر والزحف السوفيتي أو الشيوعي عالميا واقليميا ومحليا ، حتى باتت تخضع كل اهتاماتها وموقفها في الصراعات الاقليمية لهذا الضابط الحاكم وحده ، بصورة تنذر بالعودة بالعالم إلى سياسة المواجهة والجابهة والتطويق والتصادم وتكاد تذكر بالستينات أو السبعينات ، بل وذلك إلى الحد الذي عاد معه حلفاؤها الأوربيون كما رأينا يشدون في الاتجاه المضاد وينشدون السلام ويضغطون عليها بقوة من أجله ـ ولكن بلا جدوى فها يبدو.

وهنا ، عند هذه النقطة ، لا يمكن لأحد التنبؤ علميا بما سيكون عليه شكل أو مسار النانينات الاستراتيجي : أيكون امتدادا للسبعينات أى للوفاق ، أم انقلابا عليه وارتدادا إلى الستينات ، أم صيغة أخرى في ضمير الاستراتيجية لم تزل . لنرجي القضية ريثا نطل إطلالة فاحصة على رحلة الصغار بعد أن تابعنا رحلة الكبار .

# الفصّل الرّابع عَشر

# استراتيجية عدم الانحياز

كأول نبت للمناخ السياسي الجديد في عالم مابعد التحرير والذرة ، كان لعدم الانحياز بالضرورة والامتياز فعل الزناد أو الشرارة بما أطلق بعده من انعكاسات تتابعت من الوحدة الأوربية إلى الوفاق . غير أن عدم الانحياز منذ النشأه إلى اليوم مر في مرحلتين مختلفتين جذريا من الصعود والارتفاء والارتفاع ثم من الانحدار والاتضاع وربما الضياع . ولهذا يرسم خطه البياني منحني قوسيا جرسيا bell-shaped ، له سفح صاعد وآخر هابط ، الفرق بينها سياسيا كالفرق بين الشباب والشيخوخة تماما أو كالفرق بين عصر وعصر تقريبا . فالجانب الصاعد ، بما في ذلك عصره الذهبي أو « العصر البطولي عصر وعصر تقريبا . فالجانب الصاعد ، بما في ذلك عصره الذهبي أو « العصر البطولي الجانب الآخر من التل من أواخر الستينات ثم واصلاحتي اليوم ، وفيه الجانب الآخر من التل من أواخر الستينات مغطيا السبعينات ثم واصلاحتي اليوم ، وفيه تلقي عدم الانحياز أقسى اختباراته وأشدها مرارة .

وبقدر ماطغت قوته المعنوية على الصورة النظرية فى المرحلة الأولى ، مما فتح الباب لكثير من الحاس المسرف المفرط والعاطفية غير الموضوعية ، بقدر ما انقلبت الصورة فى المرحلة الثانية حتى طغت عليها جوانب ضعفه من الناحية التطبيقية ، بل وإلى حد فتح الباب للاغراق والاستغراق فى الانهزامية اليائسة والمراجعة البائسة بل والتراجع المضطرب أحيانا . من ثم فنحن هنا ، أكثر من أى شىء آخر ، بحاجة إلى النظرة العلمية السوية التى تميز بين النظرية والتطبيق ، بين التحليل الأكاديمى المتفائل والتجربة الواقعية بعنفوانها .

# مرحلة الصعود

فإذا بدأنا من البداية ، فلقد أعطت ثورة التحرير نسلا ضخا من الدول الجديدة

الصغيرة النامية التى تتفتح على خضم السياسة العالمية ودوامته كوحدات مستقلة لأول مرة منذ عقود وأحيانا منذ قرون . بل إن كثيرا منها لم يعرف شكل الدولة الوطنية الحديثة قبل الاستعار إطلاقا ، وأكثرها لم يكن يعرف العالم الخارجي إلا عن طريق طاقة ضيقة احتكارية محكمة هي دولة المتروبول الاستعارية . ولما كانت الدول الاستعارية ترسم لهذه المستعمرات \_ كتوابع صماء \_ توجيهها الخارجي وتقنله في تيارات بعينها ، فلقد كان هذا التوجيه السياسي يرسم في النهاية نمطا طاردا مركزيا centrifugal تتباعد به المستعمرات ، وتعطى ظهرها لبعضها البعض في الوقت الذي تقرب قسرا من المتروبول .

ولهذا فإن مرحلة ما بعد التحرير كانت بالضرورة مرحلة صناعة السياسة الخارجية الجديدة ، تحاول فيها أن تتلمس طريقها بحذر وأن تتحرك بأمان فى غاب السياسة العالمية وأدغالها ، معسكراتها وكتلها . ومنذ البداية وجدت الدول المتحررة نفسها تخضع لضغوط عنيفة فجة أحيانا أو انسيابية ولكنها خطيرة أحيانا أخرى تحاول أن تتجاذبها أو أن تأسرها فى فلكها . ولم تكن هذه الضغوط لتخرج فى جملتها وفى التحليل الأخير عن مناورات الحرب الباردة ومغناطيسية الاستقطاب الثنائى .

ومنذ البداية أيضا وجدت هذه الدول الصاعدة الرد في « الحياد الإيجابي وعدم الانحياز » ، وأخذت تتجاذب وتستقطب في طريقه حتى أصبح هذا نمطا جاذبا مركزيا ، centripetal يجمع بينها بعد أن كانت في ظل الاستعار شتيتا شعاعا ونمطا طاردا مركزيا ، وحتى أصبحت جبة عدم الانحياز تمثل عالما قائما بذاته هو العالم الثالث.

#### ضغوط الغرب

وبديهي أن تأتى الضغوط الخطيرة حقا على الدول الوليدة النامية من جانب القوى الاستعارية السابقة : أولا بحكم القصور الذاتى للاستعار والتقليد الإمبريالى ، وثانيا لضمها أو ابتلاعها فى صفها فى الحرب الباردة وحرب الكتل المذهبية . فأما عن العامل الأول ، فإن القوى الاستعارية القديمة إذا كانت قد أرعمت على الخروج فهى لم تغير بعد من عقليتها الاستغلالية وعقدة السيطرة والتحكم .

والواقع أنها لم تخرج أصلا إلا لتعود ، وإنما عودة المحتال الذكى لا اللص الغبى هذه المرة ، ولم تنحن لموجة التحرير إلا لتركبها ، وبذلك تدور حول روح العصر دون أن تصطدم به . والشعارات التكتيكية التى رفعها الاستعار فى تلك المرحلة هى وحدها دليل يكشف كل استراتيجيتها : ارحل لتبقى Quit to stay ، الاستقلال داخل الترابط

Independence within interdependence ، حلب البقرة دون ملكيتها . . الخ

وجاع هذا ومحصلته هو ما أصبح يعرف بجدارة «بالاستعار الجديد». ومحور ارتكازه أن يغير الشكل دون الموضوع ، والاطار لا الصورة. فهو أولا استعار خبى غير سافر ولا مباشر ، اقتصادى لا سياسى ، يعتمد على تفتيت الدول المتحررة لا تبعيتها ، وامتصاصها لا امتلاكها ، وأدواته الشركات والاحتكارات لا الجيوش والغزوات. وإذا كان الاستعار القديم « يعطى الإنجيل ويأخذ الأرض » ، فإن هذا الجديد يعطى الاستقلال ويأخذ المحصول. وهو بذلك يستبدل بالاستعار السياسى الاستعار الاستعار السياسى في أفريقيا وانه باختصار أذكى بعد أعلى مراحل الإمبريالية .

أما عن مناورات الدول الاستعارية لاستدراج الدول المتحررة إلى جانبها فى الحرب الباردة والصراع الكتلى ، فقد أخذت شكلا عنيفا مكشوفا . فلم يكن كسب العالم الثالث أوثلث العالم فى هذا الجانب أو ذاك بالأمر الذى يمكن التقليل من خطورته فى تحديد نتيجة الصراع العالمي (١) . ولهذا استاتت الكتلة الاستعارية الغربية فى محاولة ضم العالم الثالث ، عالم الدول النامية الفقيرة حديثة الاستقلال ، إلى صفها وابتلاعه فى فلكها السياسي والمذهبي ، حتى وإن وصل الضغط والاكراه إلى حد العنف والقهر . وفي هذا السبيل استهدف الغرب هدفين : الاستراتيجية والأبديولوجية ، واتخذ أداتين : الأحلاف العسكرية والنموذج الرأسمالى .

### الاستراتيجية والأحلاف

فأما الاستراتيجية والأحلاف فقد مرت منذ نهاية الحرب الثانية وفى الخمسينات بفترة محمومة \_ أكاد أقول مسعورة \_ حشد المعسكر الغربي فيها كل ضغوطه أولا على العالم العربي ، وثانيا على آسيا الموسمية ، ثم فى النهاية على أفريقيا المدارية ، لكى يربطها بسلسلة من الأحلاف التى يصفها «بالدفاعية » موجهة ضد المعسكر الشرقى وما نعته «بالخطر الشيوعي » على «العالم الحر».

وكان منطق الغرب في هذه الحملة هو أنه مع التحرير قد أصبحت هذه المناطق بلا قوة حربية تواجه ذلك الخطر ، أصبحت يعني « فراغا » من وجهة نظره ، وادعي

<sup>(</sup>١) مورجنتاو .

أن ملأه من واجبه. تلك كانت في الشرق الأوسط مثلا « نظرية أيزنهاور » نظرية الفراغ ، أما تطبيقها فكان مشروع حلف الشرق الأوسط ( الميدو Medo) ثم حلف بغداد أو الحلف المركزى في بعد ( السنتو Cento) فضلا عن الحلف الإسلامي الفضفاض ، وهكذا بقية السلسلة حتى الشرق الأقصى وحلف جنوب شرق آسيا ( السيتو Ceato). ولقد وصلت الضغوط من أجل هذه السياسة إلى أقصاها في منطقة العالم العربي بالذات بحكم خطورة موقعها الاستراتيجي ومواردها البترولية بينا كانت أقلها نسبيا في أفريقيا المدارية لتطرفها.

ومن نقطة الضغط الأقصى هذه ، وبالذات من نواتها النووية مصر ، تفجر رد الفعل البكر أصيلا وبتارا . فقد عدت المنطقة أحلاف الغرب « استعارا جاعيا أو دوليا مقنعا » لجأ إليه كبديل للاستعار الفردى القديم فى آخر مرحلة من مراحل شيخوخته وعجزه وانهياره ، وأعلنت رفضها للتبعية الجديدة التى تضعها فى مناطق النفوذ وتربطهابعجلة الاستعار وبكتلة رجعية عدوانية . ورفضت المنطقة مبدأ الفراغ فإن قوتها الذاتية هى جديرة بأن تملأه . كما نبذت التلويح بالخطر الشيوعى البعيد الموهوم ، فى حين يجثم خطر الاستعار بما فى ذلك الإسرائيلي أساسا ... على أنفاسها أو تطاردها أشياحه .

وفى وجه هذه المقاومة النضالية الثورية ، سقطت سياسة الأحلاف الغربية فى المنطقة وأصبح العالم العربي يمثل الحلقة المفقودة فى استراتيجية التطويق والاحتواء . لقد رسمت مؤشرات المستقبل وتحددت بوصلة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز . . وإن هى إلا سلسلة من الأفعال وردود الأفعال حتى كان هذا النموذج الحيادي ينتشر فى أرجاء العالم الثالث ويصبح دستور التوجيه السياسي للدول المتحررة حديثة الاستقلال . ومن هنا أتى الحياد الإيجابي وعدم الانحياز الابن الشرعي لثورة التحرير والعدو الطبيعي للاستعار والإمبريالية .

## الايديولوجية والنموذج

ومثل هذا عن الايديولوجية والنظم الاجتماعية يقال. فقد انطلق المعسكر الغربي الرأسمالي ليعرض نموذجه المذهبي على العالم الثالث المتحرر الذي عاش عمره الاستعارى في ظل اقتصاد رأسمالي أو إقطاعي. وفي هذا السبيل حاول أن يستغل وجوده السابق ، وعلاقاته الاقتصادية الاحتكارية مع دوله الجديدة ، وكان منطقيا أن تفشل خطته

ودعايته ، لأن هذه الدول وجدت أن نكبتها الاستعارية المزمنة إنما بدأت أصلاكجزء من النظام الرأسمالى ، وأن الرأسمالية الاستعارية هى وحدها التى نزحت مواردها واستنزفت إنتاجها وثروتها .

ومن ناحية أخرى فلقد وجدت هذه الدول فى تخلفها الرهيب أن عليها أن تقطع شوطا شاقا لتعوض به الماضى ، وأن عشوائية وانتهازية الاقتصاد الحر وأناركية المذهب الليبرالى الفردى لا يمكن إلا أن تكون معوقا خطيرا فى هذا السبيل ، وبغير الاقتصاد الموجه والتخطيط الرشيد ستزداد تخلفا على تخلف. وفى نفس الوقت كان أمامها نموذج دول الكتلة الشرقية وخاصة الاتحاد والصين التى ثورت اقتصادها وكيانها بمعدل العاصفة وإلى مدى يكاد يتعدى حدود الحيال إذا قيس بمدة التجربة.

ثم هي كانت تتلفت حولها فتجد ، على سبيل المثال ، معدل نمو الاقتصاد في الاتحاد السوفييتي ضعف معدل الولايات المتحدة ، وأن معدل نمو الانتاج الصناعي في الكتلة الشيوعية ثلاثة أضعافه في الكتلة الرأسمالية . كذلك كانت تنظر إلى الخلف قليلا فترى أن ظروفها تشبه بدرجة أو بأخرى ظروف روسيا ١٩١٧ أو الصين ١٩٤٩ أو كوبا فترى أن ظروفها تشبه بدرجة أو بأخرى ظروف روسيا ١٩١٧ أو الصين ١٩٤٩ أو كوبا ١٩٥٥ أو من هنا كانت حتمية الحل الاشتراكي بالنسبة للدول المتحررة النامية . وإذا كان بعض الاقتصاديين مثل هايلبرونر يرى أن أخطر حقيقة في عصرنا هي اتجاه العالم المتزايد نحو جماعية الاقتصاد في فيان أو تشريكه collectivization ، فإن العالم المتزايد نحو جماعية الاتجاه بكل قوة (٢) .

بيد أنها إذا كانت قد نبذت الطريق الرأسمالي أساسا ، فهى في الأعم الأغلب لم تكن على استعداد لأن تحتذى النموذج الشرقي في صورته الشيوعية ، بل آثرت طريقا اشتراكيا وسطا معتدلا لا يجنح إلى أقصى اليسار . وفي رأى البعض أن هذا الطريق الوسط يتمثل في الجمع بين قطاع عام قائد وسائد وقطاع خاص ثانوى ، وأن هذه الوصفة الاقتصادية هي بمعنى ما التعبير الاجتماعي عن عدم الانحياز كمبدأ وكفكرة . وأيا كانت صحة هذا التأويل ، فليس من الصدفة بالتأكيد أن السواد الأعظم من دول العالم الثالث تبنت الفلسفة الاشتراكية المتزنة ، ولا تكاد دولة جديدة تتحرر حتى تعلن الأخذ بهذه الأيديولوجية . وهكذا ازدوجت الثورة الوطنية بثورة اجتماعية ، وارتبط الأخذ بهذه الأيديولوجية . وهكذا ازدوجت الثورة الوطنية بثورة اجتماعية ، وارتبط

(1)

R. Heilbroner, The Future as History, N.Y., 1960, p. 88.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٩٣ .

تحرير الوطن بتحرير المواطن ، وأصبحت الثورة الثنائية قانون البلاد المتحررة تقريبا .

خذ مثلا نمو الحركة وتوسعها على المستوى العددى والجغرافي كما تمثلت في مؤتمراتها العديدة عبر العقود الأخيرة . فغي مؤتمرات باندونج وبلغراد حوالى منتصف الخمسينات بلغ عدد الدول المشتركة حوالى ٢٥ دولة . وحوالى مطالع السبعينات كان العدد قد تضاعف أو أكثر من تضاعف حيث تراوح حول ٥٠ – ٦٠ دولة . ولم تأت مطالع المخانينات حتى كان العدد قد قفز إلى علامة ال ٥٧ دولة . أى أن عدد المشتركين قد تضاعف ثلاثة الأمثال في نحو ربع قرن من ١٩٥٥ إلى ١٩٨٠ . وفي آخر المؤتمرات ارتفع على عدد المشتركين إلى ٨٦ دولة . وهذا الرقم القياسي الأخير الذي سجلته الحركة يضم على الأقل نحو ١٩٠٠ – ١٥٠٠ مليون نسمة تمثل ثلث سكان العالم تقريبا وتغطى القارات الجنوبية الثلاث مع قطاع أوربي كالماس . لقد أصبح العالم الثالث ثلث العالم إلى نصفه ربما (.)

هكذا في الاستراتيجية السياسية وفي الأيديولوجية الاقتصادية ، تبلورت للدول المتحررة خطوط جديدة أصيلة ترفض أحلاف الغرب ونظمه مثل ترفض حذافير نموذج الشرق ، وترسم لنفسها طريقا جديدة ... الطريق الثالثة ... لا غربية ولا شرقية ، وإنما تنبع من طبيعة ظروفها ومرحلة تطورها وتتواءم مع مفهومها ومثلها في التحرر وعدم التبعية . وهكذا تحددت معالم الحياد الإيجابي وعدم الانحياز كخط يضمن للدول النامية استقلالها وسلامتها في عالم الكتل ويؤمن تنميتها وتطورها خارج عالم التخلف .

ولسنا بحاجة أن نقرر أن مثل هذا الاختيار لم يكن بالأمر اليسير لا داخليا ولا خارجيا ، لا غربيا ولا شرقيا . فقد حاربه المعسكر الرأسمالى علنا وبكل عنف وضراوة ، فلسفيا واقتصاديا بل وعسكريا ، بينا لم يتقبله الشرق إلا بنصف قلب على الأكثر ، ثم فيا بعد حاول كلاهما أن يستدرجه ويستميله إلى صفه أو أن يستغله ويخترقه لحسابه .

فأما الموقف الأمريكي فغني عن التذكير: « من ليس معنا فهو ضدنا » ، ومن ثم فإن عدم الانحياز \_ إيجاب أو لا إيجاب \_ « لا أخلاق » كما وصمه دلز ، الذي خرج بكل جبروته وعتوه « ليقلص حجمه » . ولم يكن هذا الموقف ليخرج في حقيقية عن

<sup>(</sup>۱) عزیز شکری ، ص ۸۹.

نظرية أن عدم الانحياز إنما هو « حلف الضعفاء » إن لم يكن حقا « حلف الرقيق المحرر » (كذا!).

أما اقتصاديا فقد استعمل كل أسلحته ، الحصار والحنق والضغط والتجويع ، حتى إذا ما استنفدت هذه أغراضها وصل بالفعل إلى مرحلة العدوان المسلح كما حدث فى مصر حيث بدأ التحدى الجديد ورفع العوذج الثورى ، فحاول الاستعار الغربي أن يجهض الأم ويئد الوليد ويجعل من المثل أمثولة تردع بقية الدول الجديدة .

ولهذا فإن هذه المعركة نقطة تحول خطيرة جدا فى تاريخ العالم الثالث ، وهى فى تقديرنا تحدد ميلاد عدم الانحياز نهائيا وبنجاح ، وبعدها فتح الباب على مصراعيه ليصبح عدم الانحياز والعالم الثالث مرادفين أو شبه مرادفين. وفى المدى التدريجي ، فرض الخط الجديد نفسه فرضا على الغرب الذى لم يملك فى النهاية إلا أن يعترف به ويتعامل معه كحقيقة صلبة وأمر واقع ليس له من دافع.

#### موقف الشرق

أما من جانب المعسكر الشرق فهو لا شك قد بدأ علاقته مع العالم الثالث برصيد لا بأس به من الحياد المبدئي أو على الأقل من انعدام الروح العدائية . فرغم كل ما فعلته دعاية الغرب ليجعل منه خطرا مخيفا في أذهان الدول النامية والمتخلفة ، فمن الواضح أنه كان يرجح عندها الغرب في نقطتين : أنه لا تاريخ استعارى له معها ، وأنه بلا تجربة عنصرية ولا عقدة لونية بينها .

غير أن الاستعار الغربي يعود فيحاول في هذا الصدد أن يدس إسفينا بين الشرق والعالم الثالث ، فيرد على النقطة الأولى بأن الاتحاد السوفييتي مارس الاستعار الأرضى المتصل وإن منعته جغرافيته من ممارسة الاستعار المدارى عبر البحار . ويرد على النقطة الثانية بأنه يدعى مثل المساواة العنصرية ولا يمارس التفرقة العنصرية لا لشيىء سوى أن تجربته اقتصرت على الاحتكاك بالعناصر الصفراء وخلت من الاحتكاك بالجنس الأسود الذي هو المحك الحقيقي للتفرقة (١) . ولكن العالم الثالث لم يكن ليخدع ، وعرف كيف يختار مواقعه الطبيعية من حيث المبدأ من الأعداء وغير الأعداء .

<sup>(</sup>١) فتزجرالد ، ص ١٨٥.

#### في النظرية

وفى هذه العلاقة ينبغى أن نقرر موضوعيا أن موقف المعسكر الشرق من طريق العالم الثالث تأرجح مرحليا بين اتجاهين تغلب أحدهما فى النهاية ليصبح هو السياسة الرسمية له . فن الناحية النظرية كانت الشيوعية تفترض وتتوقع أن الثورة العالمية ستتم على أيدى بروليتارية الدول الاستعارية فى غرب أوربا ، ولم تكن تنتظر للمستعمرات وتحولها إلى قوة أو غير مرموق فيها . وبالمقابل ، فلقد تنبأ لينين باستقلال المستعمرات وتحولها إلى قوة علية فى مصائر العالم ، وأضاف أنها ستعتمد فى ذلك على الروس والشرق . أما ما حدث بالفعل فهو أن النبوءة الأخيرة هى ــ للغرابة أو الصدفة ــ التى تحققت ، بينا حدث العكس فى حالة النظرية الأولى . فلقد أصبح الغرب زقاقا شبه مسدود كلاشتراكية ، بينا لم تسجل الاشتراكية أعظم وأخطر توسع كاسح لها فى النصف الثانى من القرن العشرين إلا فى المستعمرات السابقة ، المتحررة الآن .

وتلك لا شك كانت وثبة طافرة مطلوبة وطفرة ترحب بها الكتلة الشيوعية باعتبارها على أقل تقدير ابتعادة عن الطريق الرأسمالي الغربي وحرمانا حقيقيا للمعسكرالمضاد من أرض سابقة . ومن هذه الزاوية تقدم الشرق سريعا لمساندة قوى التحرر الجديدة في وجه التربصات الاستعارية الغربية ، وكانت قمة التعاون هي استجابته لكسر احتكار السلاح بصفقة الأسلحة المصرية الشهيرة التي لا جدال كانت المحك الفيصل في اختبار القوة بين التحرر والحياد من جهة وبين الاستعار والتبعية من جهة أخرى .

إلا أن هذا الانفجار الاشتراكي في نفس الوقت لم يكن في نظر الماركسية اللينينية هو كل الطريق ولا نهاية المطاف. بل لعله إلى حد بعيد يقظع الطريق على الشكل الراديكالى للشيوعية ويسلبه إمكانياته ويقطع عليه خط الثورة اليسارية المطلقة. غير أن الكتلة عادت ـ ليس قبل مساجلات حادة واختبارات قوة مع قيادة الخط الجديد ـ فاتخذت موقفا واقعيا واعترفت به بغير مزايدات أو مساومات. وعلى أية حال فإن الكتلة الشرقية حتى الآن لا تقبل تسمية نظم دول العالم الثالث الجديدة بالاشتراكية ، بل تسميها أحيانا بالطريق غير الرأسمالى ، أو تعتبرها على الأكثر مرحلة انتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية ، وتفضل دائما أن تشير إلى أصحابها كثورة التحرير الوطني .

## فى التطبيق

هكذا ، وعلى خلاف الموقف الراديكالى الغربي أو الصليبي الأمريكي ، تبني الاتحاد

السوفيتي على الجانب المضاد موقفا متميعا على الجملة يتراوح بين الريبة والعداء وبين محاولة الصداقة والاحتواء مع توجيهه وفلسفته ماركسيا (١) . فمن جهة « من ليس ضدنا فهو معنا » ، ولكن فى الوقت نفسه فإن « من يقف وسط الطريق تدهمه العربات » ، وعدم الانحياز إن لم يكن « خرافة وهراء » (٢) فإنه «كالسير على حبل مشدود » (٣) ، ومن ثم « لا فقرى » . وفيا عدا هذا فإن من المعروف أن الصين تتهم الاتحاد باستمرار بأنه يعمل على تقويض عدم الانحياز « والهيمنة » عليه .

ولما كان عدم الانحياز في الأصل والأساس حركة ضد استعار الغرب القديم أو بعيدا عنه ، فقد قدم الشرق الذي لا تاريخ استعارى له خارج حدوده نظرية سهلة براقة مؤداها أنه هو الأقرب تلقائيا إلى عدم الانحياز وأنه الحليف الطبيعي له . وبالمقابل ، رد الغرب بأن في عدم الانحياز إذن « انحيازا » طبيعيا ومسبقا إلى الشرق وضد الغرب . بل واتهمه بعد ذلك بأنه « مخلب قط للشيوعية أو للشرق » (1) . هذا في حين لم يكف عدم الانحياز من جانبه عن تأكيد استقلاله إيديولوجيا عن المعسكرين كليها والإصرار على أنه يقف على الحياد وسطا بينها ، لا مع ولا ضد أي من الكتلتين على حدة أو كلتيها معا (٥) . والحقيقة ، كما أثبتها الواقع ، هي أنه إذا كان لابد من المفاضلة والتمييز بين الكتلتين على أساس الصداقة والعداء ، فلعلنا من أسف أن نقول إن الشرق كان الصديق ...

وعلى الجملة ، فإذا نحن رمزنا إلى العالم الأول والثانى والثالث بالأرقام ١ ، ٢ ، ٣ على التوالى ، فإن عدم الانحياز يتمثل مثاليا فى المعادلة ١ ـ ٣ ـ ٢ ، بمعنى أن العالم الثالث يقع أو يقف على بعد متساو من كل من العالمين الأول والثانى . غير أنه فى الواقع كان متها من قبل الغرب فى الستينات بأنه يتبع المعادلة  $\frac{+}{+}$  ، بمعنى أن العالم الثالث كان منضما إلى الثانى ضد الأول . وبالمقابل فإن عدم الانحياز أصبح متها من قبل الشرق فى السبعينات بأنه ارتد إلى المعادلة  $\frac{+}{+}$  ، أى أنه انتقل إلى جوار العالم الأول ضد الثانى .

<sup>(</sup>١) أحمد صدقى الدجاني ، عبد الناصر والثورة العربية ، ١٩٧٣ ، ص ١٧٨ ، ١٩٧٠.

Heikal, p. 81. (Y)

<sup>(</sup>٣) الدجاني ، ص ٢٠٢.

Heikal, p. 69. (£)

<sup>(</sup>٥) الدجاني ، ص ١٩٢.

ومها يكن الأمر ، فهكذا نجد في الخلاصة أن رحلة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز لم تكن نزهة سياسية ، بل جاءت على جسر رهيف كالصراط من الصراع ، وبقدر ما لقيت من معوقات داخلية ، بقدر ما تعرضت للشد والجذب والوعد والوعيد خارجيا ، وكما عبرت ثورات داخلية متعددة خاضت معارك خارجية ضارية من اليمين واليسار على السواء ، ولم تشق طريقها إلا بعد أن فرضت نفسها فرضا على العالم ، عالم الكتل . ولكنها في هذا أفادت إلى أقصى حد من مساعدة ومساندة المعسكر الشرق أدبيا وماديا لتقف في وجه أخطار المعسكر الغربي وتهديداته ، دون أن تقدم أي تنازلات أو مساومات للأول مع ذلك .

وبمعنى آخر فقد أفادت استراتيجية عدم الانحياز بالقطع من الحرب الباردة ، ولكنها نجحت في ألا تصبح جزءا من تلك الحرب . بل لقد بدا للبعض في حين ما أن مجموعة عدم الانحياز ، بقدرتها على الحركة الحرة الإيجابية وسط الشلل الذي فرضه التوازن الذرى على الكتلتين ، كانت هي ، بمفارقة عجيبة ولكنها مفهومة ، تكاد توجه سياسة العالم وتحركها أو تتحكم فيها إلى حد بعيد ، وذلك \_ كما يشبهون \_ على غرار ما يفعل حزب صغير مثلا كالأحرار في بريطانيا (أو على مستوى محلى أصغر الماورى في نيوزيلند!) حين تتعادل كفتا الحزبين الكبيرين العال والمحافظين .

# النمط الجديد

#### التطبور التباريخي

آن لنا الآن أن نتساءل: ما مغزى ظهور عدم الانحياز في عالمنا المعاصر، وكيف يعدل من نمط القوى السياسية الكبرى ؟ وما هي خريطة الاستراتيجية العالمية اليوم في نظرة كلية كوكبية ؟ لعل أعمق وأخطر معنى يبرزه عدم الانحياز هو أنه قد أضاف بعدا ثالثا إلى الكتلتين الكبيرتين المعروفتين، وبذلك حول ويحول أبعاد العالم من ثنائية إلى ثلاثية واضحة المعالم، وهذه حقيقة كبرى من حقائق العصر تتضح بجلاء إذا نحن حللنا أصول كل من هذه الأبعاد الثلاثة على الترتيب.

# مرحلة احتكار القوة

فحتى نهاية القرن التاسع عشركان الاستعار الأوربي يسيطر ، كما رأينا ، على أغلب أجزاء العالم ويفرض عليه بالقهر نظاما سياسيا واحدا مغلقا من صنعه ، وكان ذلك إلى

أبعد مدى عصر « احتكار القوة » . ورغم الصراعات الدموية بين قوى الاستعار من أجل هذه السيطرة والاحتكار ، كان الغرب المستعمر يستشعر فى النهاية نوعا من الوحدة فى مواجهة بقية العالم المستعمر ، وفى ظل هذه الدائرة المغلقة كان الاستعار طليقا يعربد فى العالم دون رادع أو قوة مكافئة تعمل على توازن القوى فيه .

وإلى حد كبير ، كانت الثورة الفرنسية ترمز إلى ، وتحدد بداية ، هذا النظام الاستعارى العالمى . فهى كثورة قومية ، لم تكن تستهذف « الحرية والإنجاء والمساواة » إلا للوطن القومى أولا والوطن الأوربى ثانيا ، وذلك رغم أن أوربا الرجعية تكالبت عليها فى البداية لتئدها ، بيد أن المهم أنها لم تكن تقصد أن تصدر هذه المبادئ إلى خارج الدائرة الأوربية وإنما العكس هو الصحيح : ثورة بورجوازية تشرع الاستعار فى الخارج وتسعى إليه . وعلى هذا فإن الغرب الأوربى الرأسمالى البورجوازى يستعمر فى الخارج باسم الثورة القومية فى الداخل ، وهو استعار سياسى اقتصادى سافر ، وهو استعار القراصنه بلا مواربة ، وهو مهندس الإمبراطوريات الإمبريالية ، والهدف فى النهاية أن يصل إلى احتكار القوة فى العالم ويجعل منه نظاما سياسيا كوكبيا واحدا .

## مرحملة الاحتكار الثنائي

ومع الثورة الشيوعية فى الروسيا تبدأ المرحلة الثانية لتكسر احتكار القوة العالمى وتنصفه إلى احتكار ثنائى . وقد جاءت هذه ثورة على البورجوازية الرأسمالية أى ثورة على الثورة الفرنسية إن صح التعبير ، فهى ليست ثورة قومية ولكنها أساسا تنشد أن تكون عالمية وتعمل ما وسعها ، بعكس الثورة الفرنسية ، على تصديرها إلى الخارج . وهى بعكس الثورة الفرنسية لا ترى القومية ولكن الطبقة ، فتنكر القومية وتستنكر القوميات ولا تعترف بوحدة إلا وحدة الطبقة ، والطبقة العاملة البروليتارية .

وكما تعرضت الثورة الفرنسية مؤقتا لتألب أوربا الاقطاعية ، فقد تعرضت هذه الثورة لعداء الغرب الرأسمالي ولكن إلى أعتى حد وإلى آخر المدى لأنها تنقض وجوده وكيانه من صميمه . وسواء صح الاتهام أو لم يصح ، فإن الغرب يتهم الشرق بأنه باسم الثورة اللاقومية يستعمر : ليس كاستعاره السياسي السافر ولكن ... هكذا يقول ... استعارا أيديولوجيا مقنعا ، ليس كاستعاره استعار القراصنة ولكن « استعار الرفاق » ، ولا يبنى الإمبراطوريات الإمبراطوريات الإمبراطوريات المبراطوريات المبراطوريات البروليتارية » .

وأيا ماكان ، فليس يعنينا هنا هذا الاتهام ، ولكن الذي يهمنا هو أن هذه الثورة النقيضة قد خلقت لنفسها مجالا ضخا وكتلة عظمى . وهي قد استطاعت أن تظهر وتثبت بجانب قوتها الذاتية المتعاظمة بفضل الاستفادة المنظمة من المتناقضات العميقة بين دول الغرب ، سواء في ذلك تناقضاتها الداخلية الطبقية في كل دولة ، أو تناقضاتها الخارجية الاستعارية فيا بينها أي توازن القوى داخل دائرة الغرب . وأبسط مظهر ودليل في هذا الصدد أن الاتحاد السوفييتي تحالف مع الغرب ضد ألمانيا النازية حتى هزمت ، وحتى خرج الغرب نفسه مضعضعا وبرزت قوة الاتحاد إلى الصدارة .

وفى النتيجة خرجت الثورة الشيوعية من الحرب وقد أصبحت كتلة عظمى تناظر وتناطح كتلة الغرب الاستعارى. وبهذا انكسر احتكار القوة فى العالم ككل لأول مرة وورثه الاحتكار الثنائى ، وأصبح العالم يتنازعه سياسيا قطبان متنافران ، أصبح العالم كها قد نقول « نصفى كرة » سياسيا بعد أن كان الكوكب كله كرة واحدة مضغوطة مكبوتة .

#### مرحلة القوة الثلاثية

ثم نصل إلى المرحلة الثالثة والأخيرة مع عدم الانحياز لنشهد الاستقطاب الثنائى يتحول بدوره إلى ثلاثية عريضة ، وليحل محل نصنى الكرة السياسيين مثلث ، لانقول متساوى الأضلاع ولكنه على أيه حال ذو أضلاع ثلاثة ورؤوس . وكما بدأت كل من القوتين السابقتين بثورة تاريخية ، فكذلك بدأت القوة الثالثة بثورة عارمة هى ثورة التحرير التى تفتتحها وترمز لها وتلخصها «ثورة » ٢٣ يوليو ١٩٥٧ . وكما كان للثورة الروسية نسل كبير من الثورات الأقل قدرا ، فكذلك كان للثورة المصرية سلسلة من ردود الأفعال والثورات فى العالم الثالث وعالم المستعمرات كأنها الموجات الحلقية المتدرجة حول حجر ألقيت به فى بركة آسنة .

وتماماكها تعرضت الثورتان الأوليان للمحاصرة والضرب من الخارج ، فقد تعرضت الثورة المصرية للانقضاض المسلح عليها من الغرب الاستعارى الذى كانت هى انتقاضة مباشرة عليه وتحديا لوجودة وكيانه عبر البحار . ولذلك فإن حرب السويس كانت بمثابة حرب التدخل بالنسبة لروسيا السوفييتية ، ومعركة بور سعيد كموقعة فالمى بالنسبة لفرنسا الثورة . وكها خرجت الثورتان الأوليان مظفرتين ، خرجت الثورة المصرية بدورها مظفرة لترسم سابقة التحرير فى كل المستعمرات ولتضع علامة بدء عدم الانحياز ولتصك شهادة

ميلاد العالم الثالث كقوة جديدة تضاف إلى القوتين القطبيتين القائمتين وتثبت أن أبعاد العالم الجديد ثلاثة لا اثنين.

وتماماكما استفادت الثورة السوفييتية فى البداية ، والكتلة الشيوعية فى النهاية ، من التناقضات الداخلية والصراعات المزمنة داخل الكتلة الغربية الرأسمالية ، فكذلك عدا تفجرها وقواها الذاتية ـ أفادت الثورة المصرية فى البداية ، وثورة التحرير فى العالم الثالث فى النهاية ، من التناقضات الجذرية بين قوتى الغرب والشرق ، سواء فى ذلك من مجرد توازن القوى الحرج وانهيار احتكار القوة العالمي القديم ، أو من المناخ المعادى للاستعار الذي خلقه وجود الكتلة الشرقية ، أو بالمساعدة المباشرة عسكريا بالسلاح وسياسيا بالتأييد أو اقتصاديا بالمعونات والقروض .

غير أنه يبقى فى النهاية أن الثورة المصرية وثورة العالم الثالث تختلف عن أى من الثورة السوفييتية وثورة العالم الرأسمالى . فالأخيرة للسوفييتية وثورة العالم الرأسمالى . فالأخيرة وثورة الغرب وثورة العالم ثورة الغرب شورة قومية طبقية ، وثورة الشرق ثورة الغرب باسم القومية والطبقية الثالث ثورة قومية لاطبقية . ولهذا فإذا كانت ثورة الغرب باسم القومية والطبقية تستعمر ، وكانت ثورة الشرق باسم اللاقومية واللاطبقية تتكتل ، فإن ثورة العالم الثالث بحكم القومية واللاطبقية لاتستعمر ولاتتكتل ولكن تتحرر . ومن هنا حرص العالم الثالث وعالم عدم الانحياز على أن يكون قوة للشق حوة ثالثة لدون أن يتحول إلى كتلة ثالثة لأنه بالتعريف لاينحاز ، وتكتله فى معسكر ينقض جوهر عدم الانحياز .

والناظر فى هذه المتتابعه التطورية لاشك يروعه تماثل ميكانيكيتها المتواترة. فشمة ثورات عالمية كبرى ثلاث هى معا نقط الارتفاع والانقطاع فى التاريخ السياسى الحديث كله ، وثمة كتل أو قوى ثلاث خلقتها فى النهايه تلك الثورات على التوالى. وكل ثورة وكل قوة منها لاتستقر ولا تتدعم إلا بعد تجربة نضالية مريرة مع القوى الحارجية. ولكن كلا من القوتين الأخيرتين الشرق والعالم الثالث لم تظهر إلا على حساب الأولى الغرب واقتطعت منها بالتدريج جزءا من مجالها ونفوذها ووزنها حتى انكمشت هذه كثيرا وكادت أن تكون اليوم مجرد إسفين فى جسم العالم (١).

من ثم فإن القوتين الأخيرتين أقرب إلى بعضها موقفا وذلك من حيث إنهما تقفان

<sup>(1)</sup> 

بالضرورة على حذر من أخطار الكتلة الأولى ، ومن حيث إن مصالحها هى مبادئها بينا أن مبادئ الغرب هى مصالحه . غير أنه بعد هذا تختلف مبادئ كل من الشرق والعالم الثالث ، ومن هذا الاختلاف يستمد الأخير أصالته . وأخيرا فيمكننا أن نرى أن الثورات الثلاث تمثل تاريخيا وأيديولوجيا متتالية هيجلية ديالكتيكية شديدة الوضوح : فإذا كانت الثورة الفرنسية هى « التقرير » اليميني المتطرف ، فإن الثورة السوفييتية هى . « النقيض » اليسارى المطلق ، بينا تأتى الثورة المصرية «كالتركيب » المعتدل الأوسط : thesis, antithesis, synthesis

#### الصورة الجغرافية

هذا عن الناحية التطورية ، أما من حيث الصورة النهائية الناتجة فلن يكون من الصعب على الناظر إلى نمط مورفولوجية القوة الراهنة فى العالم أن يرى فيها امتدادا و إن يكن معدلا تعديلا جوهريا لله لثلاثية ماكيندر الكلاسيكية . أما الذين لايرون نمطا على الاطلاق فى عالم اليوم فإنما هم الذين لايريدون أن يروا أو يعترفوا بعدم الانحياز وبالعالم الثالث . فهناك لايزال الكتلتان النوويتان الغربية والشرقية اللتان ورثتا قوة البحر والبر القديمة ، بينا منطقة الارتطام والالتحام البينية قد ورثتها اليوم قوة عدم الانحياز أو العالم الثالث . ويمكننا أن نقول إن هذا تطور من مفهوم جغرافى بحت للاستراتيجية العالمية إلى مفهوم فنى أو حضارى ، وهو تطور منطقى وطبيعى إذا ماتذكرنا أن التكنوستراتيجية قد حلت محل الجيوستراتيجية .

## الهيئة والشكل

ولا شك أن قوة عدم الانحياز تعد بين الكتلتين قوة «بينية » بكل وضوح ، وذلك موقعا ودورا ووظيفة ، مثلاكان سلفها منطقة الارتطام . فأولا ، ليس من محض الصدفة بالتأكيد أن جرثومة الحياد الإيجابي ودعوة عدم الانحياز إنما تنشأ في صميم منطقة الارتطام ومنها تنتشر . بل ليس من الصدفة مطلقا أن أقطاب عدم الانحياز هي ثلاثة من أكثر أجزاء منطقة الارتطام التاريخية حساسية وخطرا : يوغوسلافيا : مصر : الهند ! وكان من الطبيعي جدا أن تنبئق مثل هذه السياسة الأصيلة الجديدة من صميم منطق استراتيجيتها الكامنه بحسبانها قد عاشت مهصورة محصورة بين شتى رحى البر والبحر . لقد تحول الموقع الجغرافي إلى موقف سياسي .

ثم إن هذه القوة الثالثة الجديدة «بينية» في فلسفتها ومثلها ومنظورها

الأيديولوجى ، حيث لاتتطرف يمينا أو يسارا ، وتعترف بالقومية وتحارب الاستعار . كذلك هي إلى حد ما وفي معنى جديد « بينية » بموقعها الجغرافي بين الكتلتين . فرغم أن دول الحياد الإيجابي وعدم الانحياز تمتد على جبهة عريضة مترامية في القارات الجنوبية منساحة في نصف الكرة الجنوبي ، وتعدت بذلك كثيرا جدا الحدود الجغرافية لجبهة الارتطام الأمفيبية القديمة ، فإنها في ظل استراتيجية الفضاء النووية تظل مفتوحة لكل من الكتلتين وفي متناول مداها . وإذا كان توزيعها الجغرافي اليوم قد انساح ولم يعد أمفيبيا ارتطاميا تماما بالمعنى الجيوستراتيجي ، فهي تظل بينية بالمعنى التكنوستراتيجي .

إلى هذا الحد ، لاشك أن قوة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز هي الترجمة الحديثة والتطوير المعدل في عصر التحرير والفضاء لقوة الارتطام القديمة . فكما كانت منطقتها أصلا منطقة نفوذ الاستعار ومستعمراته سابقا ، فإنها الآن الشكل الجغرافي الجديد والوريث الجيوبوليتيكي لمنطقة الارتطام القديمة بين قوى البر والبحر . ولكن هذا الاطار الجديد بعينه هو الذي يكسبها دورا جديدا في العالم ويمنحها وظيفتها ورسالتها الأصلية التي تختلف جوهريا عا ألفت منطقة الارتطام . فكقطب موجب للقوة في العالم متحرر ونام ، لم يعد هم هذه المنطقة مجرد أن تحافظ على كيانها واستقلالها من أخطار القوى الأخرى كاكان شأن منطقة الارتطام في الماضي ، ولم يعد من شأنها أن تضاربها ببعضها البعض من موضع الضعف وفي قوقعة العزلة لتضمن بقاءها أو تحصل على مكاسب منها .

## الدور والوظيفة

لقد كانت منطقة الارتطام خط خمود سياسى ومنطقة رهو ، ولكن قوة عدم الانحياز اليوم خط استواء سياسى ينشد ويمكن أن يكون غلابا يحل السلام القائم على العدل محل سلام الرعب الذرى . وبهذا فإن مجموعة عدم الانحياز أصبح دورها الإيجابي أن تكون « جيروسكوب » سياسيا يحفظ توازن سفينة العالم وتوازن القوى الكوكبية ويمنع مصير الكرة الأرضية من أن تتقاذفه وتعصف به الكتلتان الدينوصوريتان .

وينبغى أن يكون واضحا أن هذا الدور يختلف عن دور « المرجح » الذى كانت تلعبه بعض القوى الاستعارية فى توازنات القوى العالمية قديما ، بمعنى أن تنحاز إلى أحد الجانبين المتصارعين (١) . فهذا بالتحديد ما يقوم عدم الانحياز ضده . وإذا كان ثمة من

<sup>(</sup>۱) مورجنتاو .

انحياز وحيد متاح ومفتوح أمام عدم الانحياز ، فهو إلى عدم الانحياز وحده ! فإنما الأصل فيه سياسيا أنه تجمع لامعسكر ، وتجمع من أجل السلام لا معسكر من أجل الصراع . إنه ليس كتلة بل قوة ، ليس كتله ثالثة ولا يستطيع ولايقدر ، وإنما قوة ثالثة ، بالتحديد قوة سلام لا حرب .

بل إنه ليس قوة بقدر ماهو قدوة ، فإنما هو تحالف فقراء العالم وضعفائه ، أى تجمع « الأقارب الفقراء » الذى يمثل عقله لاعضله . إنه ، باختصار وكها عبر أقطابه ، « ضمير العالم » ، لسان حاله ، وصهام أمنه : طلق حر من قيود التحيز والتحزب ، غير مغرض وغير ملتزم إلا بالأخلاقيات السياسية ومبادئ التعايش السلمى ، فيه تتعايش المصالح والمبادئ لأول مرة بلا تصادم ولا تعارض ، وبه تتحقق الصيغة الوحيدة للزواج الشرعى السعيد بينها .

من هنا جميعا فإن وظيفة عدم الانحياز اليوم أن يكون همزة وصل لا حاجز فصل بين الكتلتين ، وأن يمد جسرا عبر الأخدود الغائر بينها . ودوره إذن هو دور الممر لا دور الحندق ، أو بتشبيه جغرافي دور البرزخ لا دور المضيق . باختصار إن استراتيجية عدم الانحياز الجديد لا تتلخص في منطقة « ارتطام والتحام » وإنما في « منطقة التثام ووئام » بين الكتلتين تحيل الستار الحديدي إلى ستار حريري .

# مرحلة الانحدار العوامل الخارجية دور يونيو

إذا عدت حرب السويس سنة ١٩٥٦ مولد عدم الانحياز ، فإن حرب الأيام الستة ١٩٧٧ كانت الضربة القاصمة الأولى التى تلقاها ، بينا جاء الوفاق فى سنة ١٩٧١ بمثابة الضربة القاضية والأخيرة coup de grâce . بل إن البعض ليذهب إلى حد القول بأن نكسة يونيو لم تكن فقط نكسة لعدم الانحياز ككل ، وإنما كانت مقتله مثلها كانت مقتل ثورة يوليو نفسها . وعلى هذا ينتهؤن إلى أن عدم الانحياز كما ولد على يد أو فى حجر ثورة يوليو سنة ١٩٥٦ ، فإنه مات على يدها أو على جثتها فى يونيو ١٩٦٧ . وإذا صح هذا المنطق فرضا أو جدلا ، جزئيا أو كليا ، لكان معناه أن ارتفاع وانحدار عدم الانحياز إنما يتعاصر ويتواكب مع ارتفاع وانحدار مصر (والعرب معها) .

وأياكانت التحفظات أو الاعتراضات الخاصة أو الجانبية ، التى لا تعنينا هنا فى كثير أو قليل ، فإن هذا المنطق يبدو موضوعيا إلى حد بعيد ، لأن مصركانت من مهندسى عدم الانحياز المؤسسين وفى طليعة عمده وزعائه . فسواء عدت القاهرة كما ذهب البعض أو الأمم المتحدة كما ذهب البعض الآخر « عاصمة العالم الثالث » (۱) ، فلن ينكر منصف أن مصر خلال الستينات كانت من داخل عدم الانحياز تلعب دورا عالميا شبه قيادى شبه عورى ، أكبر من كل تصور تقليدى ، وأكبر على الأرجح من جرمها المحلى الذاتى ، وأكبر بالتأكيد من كثير من قوى أوربية هامة أبعد تحضرا وتطورا .

وعلى أية حال ، ودون مبالغة شوفينية فى دور مصر فى حركة عدم الانحياز ، فليس من سبيل إلى الشك فى أن نكسة عدم الانحياز بدأت بنكسة يونيو مباشرة وأساسا ، حيث كان لسقوط مصروقع الصاعقة على العالم الثالث بأسره ، وحيث تطامن الدفع أو الزخم الثورى فى العالم وانحسر المد الوطنى إلى جزر لا محل لإنكاره عالميا .

والواقع أن عدم الانحياز ، والأصل فيه تاريخيا أنه ابن ونبت الاستقطاب الثنائى والحرب الباردة جزئيا ، الواقع أن قوته كانت دائما تتناسب تناسبا طرديا مع درجة حرارة الحرب الباردة أى مع حدة الصراع بين القطبين والكتلتين ، مثلاً سنرى على الفور أنها تتناسب عكسيا مع درجة الوفاق أو زاوية الانفراج (٢) . فكما رأينا ، فني غمرة الشلل النووى بين الأقوياء لم يجد عدم الانحياز فرصة الظهور فحسب ، بل وبرز إلى المقدمة ليلعب دورا عالميا أكبر بكثير مما يتناسب مع قوته الذاتية الداخلية ووزنه الطبيعى الحقيق ، ونعنى بذلك دور الحكم أو المرجح بين الكتلتين وبين القطبين ، ومن ثم دور الند لها تقريبا والقوة الثالثة بجانبها نسبيا .

ولعل هذا كان ثما أعطى عدم الانحياز نفسه شعورا وهميا نوعا بتضخم الذات والأهمية منذ البداية. ولقد تكشف هذا كله بصورة مأساوية مفجعة في حرب يونيو ١٩٦٧ القاتلة ، التي لم تكن في جوهرها كما رأينا إلا جزءا لا يتجزأ من مناخ الحرب الباردة ولعبة أو خدعة التعايش السلمي بين الكبار.

Ibid., p. 11, 193-4. (Y)

Heikal, p. 122. (1)

على أن الضربة الكبرى لعدم الانحياز إنما جاءت مع الوفاق أو الانفراج بين القطبين. فكما جاءت الوحدة الأوربية ردا جزئيا على حركة التحرير الوطنى فى الستينات ، لم يلبث الوفاق أن جاء ردا جزئيا على عدم الانحياز فى السبعينيات. إذ لما كانت قوة عدم الانحياز مستمدة إلى حد بعيد من حدة الاستقطاب الثنائى ، فقد جاء الوفاق الثنائى تلقائيا ليسحب الأرض أو البساط من تحت أقدامه إلى حد أو آخر ، محاولا بذلك أن يسلبه قوته المكتسبة إن لم يكن مبرر وجوده ذاته . ولا غرابة بعد هذا أن بدا الوفاق للعالم الثالث كما رأينا نوعا من التواطؤ السافر بين القطبين ، وكاتفاقية يالتا ثانية تستهدف تقسيم العالم الثالث بالتحديد إلى مناطق نفوذ جديدة حيث استهدفت يالتا الأولى اقتسام أوربا وحدها فقط .

ومن الناحية العملية ، على أية حال ، فلقد جاء الوفاق الثنائى بين القوتين الأعظم في أخريات القرن وعلى المستوى العالمي أشبه شيء بالوفاق الثنائى القديم بين قوتى الاستعار القديم في أوائل القرن على المستوى الاقليمي . فكما أطلق الأخيريد فرنسا في المغرب مقابل إطلاق يد بريطانيا في مصر ، أطلق الوفاق كأمر واقع يد الاتحاد السوفيتي في أفريقيا والعالم الثالث مقابل إطلاق يد الولايات المتحدة في الشرق الأوسط والعالم العربي لاسها بعد طرد الروس من الجزء الأكبر والأخطر منه (١) .

وهكذا من كلا الموقفين على تناقضها لم يتورع القطبان عن سياسة استقطاب أو اختراق مجموعة عدم الانحياز ومحاولة تفتيتها إلى عناصرها الأولية أو وحداتها الاقليمية أو القومية ثم تخاطف أو اقتطاع أكبر قطعة أو قطاع منها لحسابه أو إلى صفوفه . والواقع أن كلا القطبين حاول استقطاب عدم الانحياز وجذبه إلى فلكه حتى يعود من جديد منطقة نفوذ ولكن بصورة جديدة وفى منافسة حرة مفتوحة . وفى هذه المعركة الشرسة لايتورع الجانبان عن الالتجاء إلى أى سلاح ، بما فى ذلك سلاح المتناقضات ومتناقضات السلاح .

فعن الأخير مثلا ، فإن الغرب يتهم الشرق عند عدم الانحياز بأنه مجرد « تاجر سلاح » ، مورد أسلحة لايملك أن يقدم إليه سوى السلاح ، بينما يقدم نفسه إليه على أنه

<sup>(</sup>١) جمال حمدان ، شخصية مصر ، دراسة في عبقرية المكان ، القاهرة ، ١٩٨١ ، ج ٢ ، ص ٨٢٨ ـ ٧٣١ .

وحده الذى يمكن أن يعطيه السلام ، كا وضعها كيسينجر مرارا بصدد العالم العربي خاصة . غير أن الحقيقة الموضوعية تختلف . فالشرق لا يعطى عدم الانحياز السلاح إلا بشروط سياسية أولا ، ثم بمعدلات تتناسب تناسبا طرديا مع درجة حرارة الحرب الباردة أو زاوية الانفراج بين القطبين ، ثم أخيرا بكميات ونوعيات تكاد تضمن له الهزيمة عادة أو غالبا . والغرب من جانبه يفتح كل ترسانته الفتاكة لأعداء عدم الانحياز بلا حساب ، بل بكل تحطيط محسوب لفرض الهزيمة عليه . ولهذا كله فليس صحيحا بالضبط أن الشرق لا يملك إلا أن يعطى السلاح بينا يملك الغرب أن يعطى السلام ، وإنما الصحيح أن الشرق لا يملك إلا أن يقدم الهزيمة والغرب إنما يملك أن يقدم الاستسلام .

هذا عن متناقضات السلاح ، أما عن سلاح المتناقضات فلعل قصة القطبين مع العالم الإسلامي كجزء من العالم الثالث وعدم الانحياز بالغة الدلالة وأبلغ من كل مقالة . فكلاهما يحاول بالغواية والاغراء أو بالاحتيال والاحتواء أن يستدرج العالم الإسلامي إلى صفه في صراعه غير المقدس مع الآخر . فبينا اعتبر الشرق والسوفيت من جانبهم أن العالم الثالث رصيد احتياطي وصديق طبيعي بحكم عدائه الموروث لمستعمره السابق وهو الغرب ، فإن الغرب والأمريكيين بدورهم اعتبروا العالم الإسلامي رديفا أو حليفا جاهزا ضد الروس والشرق والشيوعية الملحدة ، وذلك باعتباره من الأديان الساوية مثلهم . وعلى هذا الأساس حاولوا مرارا تجنيده ليكون قفازهم أو مخلب القط في حرب «صليبية إسلامية » ! « لا ناقة لهم فيها ولا جمل » .

غير أن الغرب نسى فى هذا أن أكبر عدوان تعرض له العالم الإسلامى ماديا ومعنويا كان على يديه منذ القرن ١٩ وحتى مأساة فلسطين . ولم تكن موجات الحركات الإسلامية العديدة التى نقطت القرن الأخير وحاربها هو أو وأدها سوى الرد الوحيد على التحدى الاستعارى والقهر الإمبريالى ، بينا أن المد الإسلامى المعاصر ليس بدوره إلا جزءا من دينامية عدم الانحياز فى وجه الاستقطاب الثنائى ، وثورة على تبعية الغرب وهيمنة الشرق على حد سواء (١) .

وعلى أيه حال ، فلعل المفارقة المثيرة على مستوى الواقع العملي هي أن سياسة كل

<sup>(</sup>١) جال حمدان ، العالم الإسلامي للعاصر ، القاهرة ، ١٩٧١ ، ص ١٣١ ـ ١٣٨ .

من الغرب والشرق لاستقطاب العالم الثالث واستدراج العالم الإسلامي تكاد تحقق عكس أهدافها تقريبا في الحالين. فبينا تحول عدم الانحياز في كثير من دوله إلى انحياز مقنع لأمريكا والغرب مؤخرا ، انقلب العالم الإسلامي على أمريكا وأوربا في كثير من دوله خاصة إيران وبعض وحدات العالم العربي.

#### معادلة القوة والمقاومة

تلك إذن هي العوامل الخارجية الرئيسية التي ساهمت في تدهور عدم الانحياز وانحداره. والسؤال الآن هوكيف يمكن له أن يتصدى لها بفاعلية ونجاح ؟ والرد ببساطة أن القضية إنما هي في النهاية قضية القوة والمقاومة ، الفعل ورد الفعل ، أو الصمود والتصدى. فالدفاع عن عدم الانحياز هو مسئولية دول العالم الثالث أساسا ، بالاشتراك مع حلفائها الطبيعيين حيثا وجدوا. وعليها هنا أن تعمل أساسا لكي لا تفلت قضاياها التحريرية من قبضتها وسيطرتها هي لتصبح موضع تسويات القوى الكبرى أو كجزء من كشف حساب الحرب الباردة عامة. وتقسيم العمل في هذا النضال واضح بما فيه الكفاية : الحد الأقصى من السلاح الوطنية ، في يد الحد الأقصى من القوات الوطنية .

فن الواضح أن أخطر مناطق العدوانية الإمبريالية فى العالم الثالث هى فى الحقيقة أخطر مناطق التسليح الغربى كما أثبتت مثلا حروب الشرق الأوسط ، حيث ظهرت إسرائيل كترسانة أمريكية مسلحة حتى الأسنان . وفى هذا الصدد يمكن بغير مبالغة أن نضع معادلة عالمية تتألف من عدة متتاليات إقليمية تختزل أساسيات الصراع المستقبل :

- \_ مصير الإمبريالية العالمية يتوقف على مصير العالم الثالث.
  - ... مصير العالم الثالث يتوقف على مصير العالم العربي.
  - \_ مصير العالم العربي يتوقف على مصير فلسطين/إسرائيل.

وتفصيل هذا أو تفسيره أن العالم الثالث يمثل اليوم نقطة الارتكاز fulcrum بين ذراعى القوة والمقاومة فى الصراع العالمي بين الغرب والشرق ، فإذا أمكن صد المد الإمبريالي في العالم الثالث وانحسر عنه إلى جزر نهائي ، فإن الميزان سيتأرجح وينقلب نهائيا ضده أو في غير صالحه . ولكن العالم العربي هو الجبهة الأمامية والطليعة الحرجة فى العالم الثالث ، ونتائج الصراع فيه تنعكس عليه مباشرة إن سلبا أو إيجابا . وأخيرا فإن عور الصراع وبؤرة الحرب ومعقل الإمبريالية في العالم العربي بدوره إنما هي القاعدة الاستعارية الصهيونية . وقد كانت نكسة يونيو ١٩٦٧ وما بعدها هي بلا شك قة

الزحف الاستعارى فى العالم الثالث كله ، سعى إليها بالتدريج من أطرافه حتى وصل إلى قلبه . وانكسار هذه القاعدة الاستعارية يمكن بالمقابل أن يكون نقطة الانكسار فى كل مسار الزحف الإمبريالى فى العالم الثالث . ونفس انكسار تلك القاعدة هو وحده الذى سيفتح الطريق إلى الوحدة العربية التى \_ وحدها أيضا \_ ستثبت قيادة العالم العربي فى العالم الثالث .

ولذلك كله فلا شك أن مصير إسرائيل الصهيونية سيحدد في نهاية المطاف مصير الإمبريالية العالمية. فما دامت إسرائيل باقية فإن الإمبريالية ستظل مقيمة لا تريم في العالم الثالث، ولكن يوم تذهب إسرائيل فسوف تكون تلك بداية النهاية المطلقة للإمبريالية. وما نظن ذلك من المبالغة في شيء ، بل لعله أن يفسر وحدة المصالح والمصير المطلقة بين إسرائيل والولايات المتحدة ، بل لعل شيئا لا يؤكده كما تؤكده تصريحات زعماء الولايات المتحدة نفسها من أن ضمان بقاء إسرائيل يمثل مصلحة بقائية للولايات نفسها ، وهو ما يؤكد كذلك ما قلناه من قبل من أن الصهيونية أعلى مراحل الإمبريالية والاستعار ، وهو ما يتفق أخيرا مع الحقيقة المسلم بها وهي أن مشكلة فلسطين هي أعقد وأخطر مشكلات عصرنا جميعا .

ومن المنطق بعد هذا كله أن نقول إنه لما كان مصير الصراع العربى \_ الإسرائيلى سيتوقف أساسا على قوة مصر خاصة من بين العرب ، بمثل ما أن مصير الإمبريالية العالمية سيتوقف على مصير إسرائيل ، فإن مصير عدم الانحياز والعالم الثالث سيتوقف فى التحليل الأخير على مصير مصر بالدقة . وليس فى هذا غرابة ولا جديد ، إذ من المسلم به أن مصر كانت منذ البداية القوة الركن فى هذا العالم والقطب الرائد فى ذلك الخط \_ دون أن يقلل هذا ، مع ذلك ، من الدور النضالي الذي يمكن ويجب أن تلعبه كل وحداته ومناطقه . ويوم تنجع مصر والعرب فى تصفية الاستعار الإسرائيلي ، فسيكون ذلك شهادة ضمان نهائية للعالم الثالث وعدم الانحياز ، وفى نفس الوقت صك زعامتهم فيهما .

ويترتب على هذا أيضا أن القطبين النهائيين فى الصراع بين الإمبريالية والعالم الثالث هما على الترتيب الولايات المتحدة ومصر. ولا جديد أيضا ولا غرابة فى هذا ، فكل منها يلخص زعامة مجموعته ، إلى جانب أنه يفسر ما شاهدناه من تركيز العدوانية الأمريكية على مصر بالذات. وهذا العداء الضارى ، إذ يقوم بين أقدم دولة هامة فى التاريخ وبين أحدث دولة هامة فى التاريخ ، كان من المكن أن يعد مؤسفا وغير مفهوم مثلا هو غير متكافئ ، لولا أن قد فرضته الأخيرة فرضا غير مفهوم وغير عادل. ولكن

هذا التحدى ومثله يؤكد لنا ويعود بنا إلى ما سبق أن أشرنا إليه عن مسئولية العالم الثالث كله نحو نفسه ، وأن الضمان الحقيق والأخير لاستقلاله وبقاء عدم الانحياز ، فى وجه أى خطر حقيقى أو مزعوم غربا كان أو شرقا ، هو القوة الذاتية القادرة بمستويات العصر ومقاييسه .

ثم سؤال هام يثور هنا : هل يؤدى هذا الصدام والعداء ، كما روج وتخوف الكثيرون منذ حرب الشرق الأوسط خاصة ، إلى قطيعة نهائية وعداء أبدى بين العالم الثالث والغرب أو بين العالم العربي والولايات المتحدة ، وإلى تكريس للحقد والانتقام الأمريكي بخاصة ، بما يعني ذلك من احتمال فقدانهم مستقبلا كمصادر للمعونة في عصر يحكمه العلم والتكنولوجيا كما لم يحدث من قبل ، ويحكمون هم ناصيته كما لم يحدث أيضا من قبل ؟ التساؤل في ذاته وجيه بعيد النظر ، وجدير بكل اهتمام ، ولكن الاستغراق في مثل هذا المنطق وتغليبه في مرحلة مصيرية تحدد وتهدد الوجود ذاته يمكن أن يكون مدمرا ، كما أن مثل هذه المخاوف تجهل أو تتجاهل طبيعة العلاقات الدولية الحاكمة .

ولتوضيح هذا نقول إن الاستسلام للعدوان لا يزيد المعتدى إلا طغيانا وانتقاما ، بينا أن المواجهة الصلبة إلى أن تتكسر موجته ترغمه فى النهاية على التعقل وإعادة العلاقات على أساس الاحترام المتبادل والأخذ والعطاء ، لا سيا مع وجود منافسين من الغرب نفسه \_ على استعداد دائما لملء الفراغ . وتطور علاقة الاستعار البريطانى والفرنسي فى العالم مثلا بعد خروجها منه ورغم تاريخها المفعم فيه ، دليل قاطع فى هذا الصدد .

إن القلق من طغيان الولايات المتحدة ومن سياسة القوة التي تفرضها على العالم قد بدأ يمتد إلى حلفائها في غرب أوربا أنفسهم ، وبدأت تستشعر باطراد نوعا ما من العزلة الباردة في سياستها العالمية ، ولا يستبعد بعض المفكرين أن يكون رد فعل الولايات إذا تفاقت موجة الكراهية والرفض ضدها أن تنسحب إلى قدر ما من العزلة ، ليست كعزلتها التاريخية بالتأكيد ، ولكن بما يتسق مع العصر النووى . والواقع أن العالم القديم لم يكن أحوج منه اليوم إلى مبدأ مونرو عكسى يبعد العالم الجديد عن التدخل في شتونه !

والحلاصة باختصار أن احتمالات المستقبل فى العلاقات بين الولايات المتحدة والعالم الثالث ، وبينها بين العالم العربى خاصة ، لا يمكن التنبؤ بها بدقة وقطع فى المدى البعيد ، ولكنها فى جميع الحالات لا يمكن أن تؤرق الثورة على الإمبريالية اليوم ، ولا

ينبغى لها أن تدفع بها إلى أن تبيع واقع الثورة التحريرية من أجل وهم الثورة التكنولوجية . فمثل هذه المساومة أو الصفقة لن تعنى فى الظروف الراهنة سوى الاستسلام وبالتالى فقدان التحرر والتكنولوجيا معا وإلى الأبد ، بينا أن الصمود والمقاومة الآن جديرة بكسبها معا وإلى الأبد .

فى السياسة كما فى الحياة ، وفى الحاضر كما فى الماضى ، الحق هو القوة والقوة هى الحق. فكل حق إنما بدأ قوة ، ثم أضيف إليها الأمر الواقع مضروبا فى عامل الزمن فأصبحت حقا مكتسبا ، بينما أصبح الحق مجرد تقنين للقوة . لكن ، بنفس المنطق ، فإن كل قوة قائمة تعد قابلة للنسخ بفعل قوة مضادة لها فى الاتجاه ومماثلة فى القوة . وما الحق لهذا إلا الاسم الرومانسى للقوة ، بينما أن القوة هى الاسم العلمى للحق ، تماما مثل ما أن المبادئ هى الاسم العلمى للمبادئ . وفى ذلك فليتنافس الأحرار ، لا العبيد .

#### العوامل الداخليـة

حسبنا هذا إذن عن العوامل والعلامات الخارجية الموجهة ضد عدم الانحياز وعا ينبغى له من وسائل التصدى والمقاومة . غير أننا نخطئ خطأ جسيا إذا نحن رددنا انحدار عدم الانحياز إلى العوامل والقوى والضغوط الخارجية المضادة وحدها . وحتى إن فعلنا فإن هذا ليس مما يشرف عدم الانحياز أو يزكيه ذاتيا . وإنما الصحيح أن هناك ، بالاضافة ، مجموعة من العوامل الداخلية منبثقة من صميم عدم الانحياز نفسه وهو وحده المسئول عنها مسئولية كاملة .

فن جانبه هو ذاته فإن مجموعة عدم الانحياز توسعت توسعا أفقيا خطيرا في العقدين الأخيرين دون أن يصاحب ذلك توسع رأسي يمنحها عمقا كقوة عالمية ، بحيث كادت كثافته وقوته تتناسب باطراد تناسبا عكسيا مع مساحته ودعايته . لقد كان عدم الانحياز منذ البداية كمّا أكثر منه كيفا ، ومساحة أكثر مما هو كثافة ، أي له مسطح أكثر مما له عمق . فلقد كانت رقعته السياسية تغطى دولا عديدة للغاية ، بينا كانت كثافته السياسية واهية هشة نسبيا ، فجاء وزنه الجيوبوليتيكي الكلى من ثم محدودا نوعا .

كذلك فإنه كان دائما أقل التجمعات السياسية الدولية تجانسا وأشدها تنافرا فى عناصر تركيبه وحتى فى تركيبته السياسية ذاتها ، مثلها كان أقلها تماسكا وأكثرها تخلخلا . ومع ذلك فإنه ما برح يتوسع وينساح أفقيا ، دون أن يتوسع أو يتعمق رأسيا ، إن لم

يزدد حقا ضحولة وسطحية . وفى النتيجة تحول عدم الانحياز نسبيا إلى وعاء هلامى وعباءة فضفاضة للغاية ، ربما تطوى من التناقضات الداخلية قدر ما تحوى من المبادئ الأساسية ، بل وقد تخفى من الانحياز مثل ما تبدى من عدم الانحياز (١) .

ولعلنا هنا نلاحظ أن العوامل أو الخصائص التي كانت في البداية عوامل قوة وجذب في عدم الانحياز قد تحولت في النهاية إلى عوامل ضعف وتشتت. من ذلك مثلا ما يذكره كاتب محايد من «عمومية الفكرة ، وعدم تحديدها بوجه دقيق ... وعدم وجود التزامات محددة ترتبها. فلا عجب ، والحالة هذه ، أن نرى ضمن الكتلة دولا يصعب اعتبارها غير منحازة ، لو أخذنا عدم الانحياز بمعناه الحقيقي ، وهو عدم الارتباط بحال من الأحوال بأحد المعسكرات الدولية الكبرى المتصارعة ». وهذه « الهلهلة » ، كما يعبر نفس الكاتب موضوعيا ، تفسر لماذا « في الوقت الذي لا يمكن أن نقول فيه إن كتلة عدم الانحياز كتلة عديمة الأثر في العلاقات الدولية ، فإننا لا ينبغي أن نبالغ في قيمتها الفعلية » . (٢) هذا بينا يلخص باحث متخصص آخر الموقف كله في حسم وحصافة بقوله إن من « بين ٨٧ دولة تشترك في المجموعة ( يعني مجموعة عدم الانحياز ) ما يقرب من ٦٠ دولة منحازة ، والباقي يتأرجح موشكا على السقوط » (٣) .

أما على امتداد المسيرة ، فلقد كان من أبرز نقاط ضعف حركة عدم الانجياز المتزايدة تفاقم الحلافات والصراعات بل والمواجهات العسكرية الدامية بين كثير من أعضائها بسبب النزاعات الاقليمية ومشاكل الحدود خاصة فى أفريقيا ثم آسيا ، فضلا عن التلون السياسي والانتماءات المنحازة مع تغيير هذه الألوان والمواقع مرارا بحيث تعرض عدم الانحياز بانتظام لظاهرة فك الانتماء de-alignment ثم إعادة الانتماء المنحياز بالى حد أن أصبحت الدول الأعضاء تتبادل الاتهامات علنا بالتذبذب والتأرجح بل ويطالب بعضها بطرد البعض الآخر من المجموعة بتهمة انحيازه أي خروجه ومروقه ... الخ .

<sup>(</sup>۱) حمدان ، شخصیة مصر ، ج۲ ، ص ۷۳۲ .

<sup>(</sup>٢) محمد عزيز شكرى ، « التكتلات والأحلاف الدولية في عصر الوفاق » ، مجلة السياسة الدولية ، أكتوبر ١٩٧٤ ، ص ٩٠ – ٩١ .

<sup>(</sup>٣) سامي منصور ، «عدم الانحياز على حافة الهاوية » ، الأهرام ، ١٤ أغسطس ١٩٧٩.

D.V. Edwards, International political analysis, N.Y., 1964, p. 230.

ولا غرابة فى النهاية أن « وصلت الحركة إلى منعطف خطير للغاية » ، وبات كل همها كما عبر مراقب محايد « مجرد تحقيق استمرارية الوجود ... بعد أن تعرضت فى الفترة الأخيرة لاضمحلال واقعى » و « كادت تتفكك أو اصرها تحت وطأة المنازعات الداخلية وصراعات القوى الكبرى » . (١) ومره أخرى يشخص لنا سامى منصور الموقف بطريقة جامعة نفاذة حين يرى عدم الانحياز « على حافة الهاوية » و « أن ساعة الصفر لتقرير مصير حركة عدم الانحياز قد اقتربت » (٢) .

وواقع الأمر الذى حدث بالفعل هو أن كثرة من دول عدم الانحياز اضطرت واقعيا إلى الانحياز تحت ضغط عاملين أساسيين: إما السلاح وإما الغذاء أو المعونات الاقتصادية. فأغلب هذه الدول يعانى من الفقر الشديد ، وبعضها لا يكنى نفسه بنفسه غذائيا ، وكلها بالطبع يستورد السلاح الذى يصبح مسألة حياة أو موت حين تكون الدولة في صراع عسكرى مع دولة أخرى ، وهو الوضع الغالب للأسف بين كثير من دول العالم الثالث حاليا . ولما كان السلاح سلعة سياسية صرفة ، والمساعدات الاقتصادية هي الأخرى سلاحا سياسيا إلى حد معين يخضع للتوجيهات والضغوط السياسية ، فقد أصبح الثمن الحتمى في الحالين سياسيا لا اقتصاديا ، وبالتالى على حساب عدم الانحياز بالتحديد . ومن هنا تحتم على معظم دول عدم الانحياز أن ترتبط بطريقة أو بأخرى بإحدى القوتين الأعظم القادرتين وحدهما على تقديم هذه الامدادات والمساعدات .

والمؤسف هنا أن التجربة قد أثبت أن عدم الانحياز عملية مكلفة إن لم تكن خاسرة أحيانا ، إذ تحرم صاحبها من هذه المعونات . وفى الوقت نفسه فإنها أثبت أن الانحياز هو الآخر عملية مكلفة وخاسرة أكثر ، إذ تكسبه عداء القوة العظمى الأخرى على الأقل . إنه لا قوة مع الفقر ، ولا حياد مع الضعف ، وتلك معضلة عدم الانحياز فى جوهرها .

#### التحولات والتحورات

ولنفصل قليلا . خذ مثلا تلك المجموعة العديدة من دول العالم الثالث ( ومن بينها

<sup>(</sup>۱) نازلی معوض أحمد ، «اللانحیازیة فی مؤتمر بلجراد الوزاری ، ، مجلة السیاسة الدولیة ، أكتوبر ۱۹۷۸ ، ص

<sup>(</sup>٢) للكان السابق.

بعض من كانوا من أواثل رواد عدم الانحياز ومن أبرز أقطابه ) التى انتقلت فى السنوات الأخيرة خفية أو خلسة أو بغتة وفجأة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار أو العكس ، فى حركة « بندولية » أو « مكوكية » لاشك واسعة المدى للغاية تكاد ذبذبتها تغطى ١٨٠ درجة كاملة من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق أو العكس ، وتكاد بلا مواربة تذهب من أقصى النقيض إلى أقصى النقيض دون تحرج أو تحفظ .

وعلى سبيل المثال ، هناك تلك الدولة التي تزعمت العالم الثالث طويلا «وناطحت» الولايات المتحدة عقدا وبعض عقد وأقامت الدنيا وأقعدتها ضد عدوها الاقليمي الغاصب وربيب الولايات ، ثم فجأة وما بين عشية وضحاها أصبحت في أو مع المعسكر الغربي بنسبة ، ٥٠٪ بعد أن كانت في أو مع المعسكر الشرقي بنسبة ، ٥٪ . ثم بغتة وعلى حين غرة (أو غفلة) كذلك قبلت عدوها الاقليمي اللدود «قبلة الموت» ، وبعدها أوشكت تنافسه على مركز الولاية الحادية والخمسين بين الولايات المتحدة الأمريكية . قليل من العجب ، بل لاعجب على الاطلاق ، أن قد هوت تلك الدولة في نظر الكثيرين من قمة العالم الثالث إلى قاعه وسقطت من دائرة عدم الانحياز إلى مستنقع التبعية والنفوذ فضلا عن خطيئة الركوع .

ذلك بحرد مثال واحد ، وللى هذا فقس هذه الدولة أو تلك فى آسيا أو أفريقيا أو أمريكا اللاتينية ... الخ . والمهم أن هذا المد والجزر السياسى العنيف البعيد المدى ، سواء كان جزءًا من استراتيجية المضاربة المفروضة على الصغار فى عالم الكبار أوكان ثمنا لها ، تم جميعا أو غالبا من موقع عدم الانحياز وباسم الحياد الإيجابي ، نعم ، عدم الانحياز والحياد الإيجابي . وهنا موضوعيا وجه الغرابة وموضع التساؤل (١) .

على أن الأدعى للدهشة أن من دول العالم الثالث من يعتقد بكل بساطة أن ارتباطه الحميم بإحدى الكتلتين أو بأحد القطبين ، سواء بالأحلاف أو القواعد أو التسهيلات العسكرية أو المساعدات الاقتصادية الغامرة ، أمر لا يمس عدم انحيازه فضلا عن أن يجبه من أساسه . إنه ليس من « نواقض الوضوء » السياسية في ملته واعتقاده حتى كحد أدنى . وعلى سبيل المثال فإن أحد حكام العالم الثالث وأقطاب عدم الانحياز لم يتورع عن أن يعلن أنه « شخصيا لا يخشى الانضام إلى حلف الأطلنطي » (٢) ، بينا عرف آخر

<sup>(</sup>۱) حمدان ، شخصية مصر ، ج۲ ، ص٧٣٤ .

<sup>(</sup>٢) مجلة أكتوبر، ٤/٢٦/ ١٩٨١، الأهرام، ٢٨/ ٤/ ١٩٨١، ص.١، ٣.

موقفه بأنه دولة من دول عدم الانحياز لها «علاقة خاصة» مع الولايات المتحدة . وهكذا وهكذا إلى آخره . ولا غرابة بعد هذا أن بدأ العملاء والمبررون يقولون علنا وبلا مواربة ولكن بكل رياء إن طبيعة ووظيفة عدم الانحياز قد تغيرت بسبب المتغيرات الدولية بما يسمح الآن بالارتباط بالقوى الكبرى دون أن يتناقض هذا مع المبدأ نفسه .

#### التذبذب والاهتازاز

بمثل هذا وذاك ـ لابد لنا أن نعترف ـ فإن الموقف الأساسي أو الاستراتيجية العظمي لعدم الانحياز نفسه كمبدأ قد اهتزت اهتزازا مؤثرا في الفترة الأخيرة ، وتعرضت لكثير من الذبذبات والضغوط ولا نقول الانحرافات والتحريفات . بل في تقدير البعض أن معادلة « عدم الانحياز والحياد الإيجابي » أوشكت أن تنقلب في أيدى بعض أصحابها جزئيا أو آنيا إلى نوع من « الانحياز الإيجابي وعدم الحياد » . فبدلا من الحياد الإيجابي بين المعسكرين وعدم الانحياز إلى أيها ضد الآخر ، نجدنا أحيانا ـ ولا أوهام في هذا ولا المعسكرين وعدم الانحياز إلى أيها ضد الآخر ، نجدنا أحيانا ـ ولا أوهام في هذا ولا العسكرين وعدم النحيان العدو والشقيق مثلا والانحياز الإيجابي إلى العدو ـ الصديق ضد الصديق ـ العدو كا قد نقول .

ثمة اليوم مثلا من دول عدم الانحياز من يطارد السوفيت ووجودهم فى منطقته علنا ، وتماما مثلاكان يطارد الاستعار القديم البريطانى أوغيره منها منذ عقد أو عقدين لا أكثر ، بل وبروح انتقامية أو صليبية أشد مرارة وضراوة وأقل تعقلا وانضباطا ، فى حين يرتمى فى أحضان الأمريكان ارتماء لا مكابرة أو مهاترة فيه وإن هو أنكر إصرارًا واستكبارًا أو غباء وإسفافا . أما واقع الأمر فلا يعدو بكل بساطة استبدال قوة عظمى بأخرى أو سيطرة بهيمنة أو نفوذا بتبعية ... الخ .

ثم هناك نقطة أخرى هامة . فإذا ما نحن افتراضنا استمرار مثل هذه السياسة البندولية أو المكوكية ، ولا نقول الحرباوية ، جيئة وذهابا ما بين الشرق والغرب وليس هناك منطقيا ولا واقعيا ما يجب أو يستبعد هذا الفرض حتا \_ ثم أسقطناه على المستقبل ، أفليس لنا أن نتنبأ بالعكس ، بمعنى أنه ما الذي يمنع مبدئيا وعمليا أن نرتد يوما ما إلى الشرق مرة أخرى ، وهكذا دواليك بعدها إلى الغرب فالشرق ... الخ ؟ وهكذا تظل الدولة تتأرجح ما بين الغرب والشرق ، أو ما بين الانحراف والانحراف المضاد ، أو ما بين الانحياز وعدم الانحياز ، أو أحيرا وبالأحرى تمارس الانحياز باسم عدم الانحياز .

كلا ، ما هكذا عدم الانحياز ، ولا هو بالحياد الإيجابي . وإنما المطلوب هو «تطبيع » العلاقات مع كلا المعسكرين أو القطبين عالميا والانحياز إلى الشقيق ضد العدو إقليميا . بذلك فقط ، وبه وحده ، يستقيم ميزان عدم الانحياز في بد أصحابه ويستقر الحياد الإيجابي على تمام الزاوية القائمة . ذلك مؤشر للمستقبل مثلاً هو مصحح للحاضر ، وهو على أية حال سوف يفرض نفسه على المستقبل إن عجز في الحاضر أو عجز الحاضر .

# عدم الانحياز في الميزان

من الواضح الآن أن عدم الانحياز قد تعرض منذ بدايته للضغوط والهجات الشرسة ، مثلاً تعرض فى النهاية للتحلل والتآكل . وفيا بين البداية والنهاية كان هو نفسه قلقا حائرا أو هزيلا خائرا لا يعرف ماذا يريد بالضبط ولا هو قادر على تحقيقه أو حاية نفسه من قوى الانحياز المضادة . حتى قال من قال إنه استراتيجية حائرة مثلاً هى محيرة ، عالقة كما هى معلقة . ولعلنا من جانبنا أن نضيف أن العالم الثالث بدوره يبدو وكأنه العالم الحائر بين « العالم الحر » و « العالم المر » ، ولا نقول كما يقول البعض إنه سياسيا «كالجنس الثالث » المقول بيولوجيا .

وعلى أية حال ، ورغم المحاولات التى تبذل حاليا لتنشيط عدم الانحياز وتجديد شبابه ، فإن العالم الثالث ، كما شخص شو إين لاى بنفاذية وعمق ، ضائع ما يزال بين القوتين الأعظم اللتين تحاولان اقتسامه كمناطق نفوذ . ثم ، كما تنبأ ببصيرة ثاقبة ، « فإننى أرى كثيرا من الانقلابات قادمة ، تحالفات قديمة تنهار وأخرى جديدة تحل محلها ... إننى أرى الفوضى فى كل مكان » (۱) .

## عن الواقع العملي

إذا كان ذلك كذلك ، فإن السؤال الذى يطرح نفسه هنا هو منطقيا : مَا الْمَآخَذُ وَالانتقادات أو الأخطاء التي يأخذها النقاد على عدم الانحياز سواء في النظرية أو التطبيق وسواء كانت موضوعية أو غير ذلك ؟ ثم ما مدى نصيبها من الصحة ؟ وماذا ينبغى عليه هو أن يفعل إزاءها ؟ تصنيفيا ، يمكن القول كقاعدة عامة إن الاتهامات المعادية التي ما

M.H. Heikal, "Egyptian foreign policy", Foreign affairs, July 1978, p. 727.

فتئت توجه إلى عدم الانحياز منذ بدايته إلى النهاية لا تشجبه كأمر واقع فحسب ولكن من حيث المبدأ ذاته أصلا.

# استراتيجية أم تكتيك؟

فعلى مستوى الواقع أو على الجانب الاستراتيجي ، فإن أعداء عدم الانحياز وصموه باستخفاف بأنه تكتيك لا استراتيجية ، وإلا فبأنه « استراتيجية من لا استراتيجية له » . وآخرون كانوا أكثر تواضعا ولكن واقعية (أو خبثا ، لا ندرى) فاعتبروه أساسا استراتيجية مضاربة ليس إلا stalemate ، مضاربة الكتلتين والقطبين ببعضها البعض والافادة من تناقضها . بعبارة أخرى ، إن يكن الانحياز هو استراتيجية مضاربة الأقوياء (للضعفاء) ، فإن عدم الانحياز بالمقابل ليس إلا استراتيجية مضاربة الضعفاء (للأقوياء) . ولكن الرد ، كما ورد على لسان عبد الناصر في حينه ، أن عدم الانحياز «ليس تجارة في الصراع بين الكتلتين » « ولا تجارة حرب باردة » ، وتغير الأوضاع الدولية لا يؤثر فيه ولا يسلبه مبرر وجوده (١) .

# مرحلي أم دائم ؟

كذلك فعلى المستوى العلمى يتساءل البعض ـ البعض الآخريتهم ! ـ عما إذاكان عدم الانحياز قد استنفد أغراضه ووصل إلى طريق مسدود بانتهاء الحرب الباردة وحلول الوفاق ، وعما إذاكان هو بطبيعته مرحلة عابرة أو عبارة مرحلية وأن عليه أن يختار فى النهاية بين إحدى الكتلتين وبينها أصر فريق على أن عدم الانحياز طريق مفتوح وأنه قادر دائما على التلاؤم مع تغير توازن القوى بين الكتلتين والقطبين ، اتخذ فريق آخر نظرة أقل تفاؤلا (٢)

على أنه أياكان الرد أو الأمر ، فإن شيئا واحد على الأقل مؤكد . لولا عدم الانحياز في الستينات ، أكان العالم اليوم ما هو اليوم أم شيئا مختلفا جدا وإن كنا بالطبع لا نستطيع تصوره تماما ؟ نريد أن نقول ، لولا دور عدم الانحياز كجيروسكوب سياسي منع العالم من أن تتقاذفه أمواج الصراع الكتلى إبان ذروة الحرب الباردة لساء مصير البشرية بالتأكيد . فكر فقط كم كانت تتضاعف احتالات وإغراءات الصدام بين المعسكرين في مرحلة حبلي بالتوتر والعداوات وذلك لولاه كوسيط سلام وكوسط حياد .

<sup>(</sup>١) الدجاني ، ص ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) السابق ، ص ٢٠٦ ، ٢١١ ، ٢١٤ .

ولربما تكون الأجيال القادمة أقدر منا على أن تدرك أن مدرسة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز قد أنقذت العالم من قبل من حربه العالمية الثالثة والنووية الأولى. ولو صح هذا لكفاه دورا في التاريخ ووظيفة في السياسة (١).

## عن المبدأ الفلسفي

هذا فى نقد عدم الانحياز كواقع واستراتيجية ، أما على مستوى المبدأ أو على الجانب الفلسنى ، فإن عدم الانحياز بدا للبعض من نقاده قطعة من التصوف السياسى الغامض ولا نقول اللغو السياسى الأجوف. ولعل منهم من عده قمة فى المثالية السياسية التى يعوزها الكثير من الواقعية والجدية ولا ينقصها الكثير من المبالغة والادعاء الذى يكذبه واقع يتراوح إما بين التبعية والانحياز أو الانتهازية والابتزاز.

فن ناحية أولى ، اتهم عدم الانحياز بأنه قطعة من الانتهازية السياسية أو السياسة الانتهازية . ولكن الرد هو : أيهها حقا الانتهاز : الانحياز أم عدم الانحياز ؟ بل لقد تجاوز الاتهام الانتهاز إلى حد الابتزاز ، فقيل إن عدم الانحياز هو ابتزاز الضعفاء ، إن عد الوفاق ابتزاز الأقوياء . كذلك فإن عد الأخير نفاق الكباركها أشيع ، لوجب أن يعد الأول نفاق الصغار . وآخرون ، على أية حال ، رأوا أن عدم الانحياز إنما هو سلبية الضعيف ، بينها الانحياز إيجابيته . غير أن الرد مرة أخرى هو أن عدم الانحياز ، على العكس ، إنما هو إيجابية الضعيف ، فيما الانحياز هو بحق سلبيته (١) .

# نظرية النسبية

وعلى أحسن الفروض وفى أفضل الأحوال يحتج النقاد بأن الانحياز أو عدم الانحياز مسألة نسبية بحتة ابتداء ومن حيث المبدأ . وإلا فهل كانت يوجوسلافيا مثلا ، وهى من المؤسسين الأول ، غير منحازة منذ بدأ عدم الانحياز ؟ كيف بالدقة وهى شيوعية وفى معسكر الشرق رغم كل شيء ؟ حتى الهند ، المؤسسة الأخرى ، تساءل البعض عما إذا كانت معاهدة الصداقة الهندية \_ السوفيتية لم تجعلها « تنحاز من غير إعلان » (٣) . دع عنك كوبا بعد ذلك بالطبع ، تلك التي وصفتها الصين تحديدا بأنها « حصان طرواده

<sup>(</sup>۱) حمدان ، شخصية مصر ، ج۲ ، ص ۷۲۸ .

<sup>(</sup>٢) الدجاني ، ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>۳) محمد عزیز شکری ، ص ۹۱.

سوفيتى » مدسوس فى صفوف عدم الانحياز (١) . وغيرها وغيرها . وعلى النقيض من هذا تماما ، ألا يضم عدم الانحياز اليوم دولا تكاد تقع فى فلك الغرب وتعيش فى كنفه أو تحت وصايته أو « على المعاش الأمريكي American pensioner » . . . الخ ؟

إن عدم الانحياز بهذا وبمثله إن لم يكن تكتيكا باسم الاستراتيجية أو استراتيجية جوهرها التكتيك ، فإنه يكاد يجمع بين طرفى النقيض فى وحدة زائفة تمثل الحد الأدنى من التجانس والأقصى من التنافر. من ثم فالفكر نفسه ضبابى رمادى أو ملون كقوس قزح أو كلون الطيف ، والتجمع بدوره إن هو إلا جسم خلاسى مهجن إن لم نقل مع البعض هلامى خنثوى ، وذلك أيضا بقدر ما هو متضخم مترهل . ألا يؤكد هذا كثرة الخلافات والاختلافات الداخلية التى ظهرت فيه مؤخرا وسممت أعضاءه ؟ ... إلى آخره ، إلى آخره .

#### نظرية المستحيل

على أن أخطر من نظرية النسبية هذه وأكثر راديكالية ، نظرية تذهب إلى أن عدم الانحياز مستحيل ، مستحيل أصلا . ذلك أن عدم الانحياز المطلق ، كالحياد المطلق ، كالعزلة المطلقة ـ تقول النظرية ـ لا وجود له لا بالفعل ولا بالقوة . أما إضافة « الإيجابي » كصفة إلى « الحياد » كاسم فى مقولة الحياد الإيجابي ، فمجرد رخصة بعدم الحياد ، أى بالانحياز . وبالتالى فإن عدم الانحياز هو فى باطنه انحياز سلبى أو خبىء ، الحياد ، أى بالانحياز . وبالتالى فإن عدم الانحياز هو من ثم فى النهاية والواقع إلا قناع تقديرى لا تقريرى ، شخصى لا موضوعى ، وما هو من ثم فى النهاية والواقع إلا قناع تنكرى براق ولكنه زائف فى كرنفال السياسة الدولية .

والواقع - تمضى النظرية - يثبت أن كل خطوة من جانب عدم الانحياز نحو الشرق تبعده خطوة عن الغرب وخطوتين عن عدم الانحياز نفسه ، والعكس بالعكس . والنتيجة أنك إما أن تنحاز هنا أو هناك أو تنعزل كلية عن الاثنين . ومعنى هذا أن عدم الانحياز المطلق حقا إنما يرادف الانعزال والعزلة المطلقة حقا ، وهذا هو المستحيل المطلق في القرن العشرين . وبعبارة أخرى فإن عدم الانحياز مستحيل في عالم الاستقطاب الثنائى ، بينا أن المكن الوحيد هو الانحياز تحت اسم وبدعوى وادعاء عدم الانحياز بانتظام وهذا . ينتهى أصحاب النظرية بحدة ـ ما يفعله بعض أعضاء عدم الانحياز بانتظام وبرود أعصاب بحسدون عليه .

<sup>(</sup>۱) نازلی معوض ، ص ۱۵۳ .

# مستقبل عدم الانحياز

هذه الانتقادات والاتهامات بل والتخريجات والتجريحات التي قذف ويقذف بها الاستعاريون عدم الانحياز ، أيا كان نصيبها من الصحة والصدق أو الحقيقة والحق ، أما من درس يمكن أن يخرج هو به منها ويفيد ؟ حسنا ، واضح ابتداء أن نقط ضعف عدم الانحياز إنما هي أساسا نقط ضعف العالم الثالث . ذلك أن هناك تداخلا بعيد المدى بين المفهومين أشبه بتداخل العضو والوظيفة ، لكن دون أن يصل التداخل إلى حد التطابق أو التلبيس . ولذا يحسن بنا كتمهيد أن نحدد المضمون العلمي لكلا المفهومين كما يسبق التشريح التشخيص والتشخيص العلاج .

# عدم الانحياز والعالم الثالث

فأما عدم الانحياز فتعبير سياسي صك كتعريف لحالة الحياد الإيجابي بين الكتلتين أو القوتين الأعظم. أما العالم الثالث ففكرة مركبة وأشد تعقيدا. فهي فكرة حضارية تنطوى ضمنا على مدلول جنسي إلى جانب بعد جغرافي معين (١). فالعالم الثالث ليس تعبيرا جغرافيا فقط أو بالضبط ، ولكنه بالدرجة نفسها تعبير حضارى ، وإلى درجة أقل تعبير عنصرى . ومن هنا فلقد يكون عدم الانحياز أوسع نطاقا ورقعة من العالم الثالث في معنى ، حين يتجاوز هوامش الأخير إلى هوامش العالم الأول أو الثاني مثل أجزاء من أوربا . ولكن العالم الثالث يمكن أيضا أن يكون أوسع من عدم الانحياز في معنى آخر ، حيث أبعض أجزاء منه لاتتبع سياسة عدم الانحياز بصرامة أو بصراحة .

وإذاكان التعبيران قد دخلا قاموس السياسة الدولية المعاصرة حديثًا فقط وفى وقت واحد تقريبا ، فلعل عدم الانحياز أن يكون تعبيرا أكثر مباشرة عن مفهوم أو محمول الاستقلال والتحرر بعد التبعية والاستعار ، بينا أن العالم الثالث أقرب إلى مفهوم وراثة الماضى القديم على المستويات الجغرافية والحضارية والجنسية جميعا .

#### المعادلة الجديدة

فالواقع أن العالم الثالث اليوم هو محصلة فكرة الشرق القديمة باستثناء اليابان وفكرة الجنوب الجديدة . غير أن من الضرورى هنا أن نوضح أن فكرة الشرق هذه تختلف عن

Anouar Abdel-Malek, Civilisations & social theories, Lond., 1981, p. 130-137.

فكرة الشرق بمعنى الكتلة الشرقية ، اختلافها أيضا عن الشرق بالمعنى الجغرافى البحت (١) . فإلى جانب الشرق (والغرب) الجغرافى الأبدى فلكيا ، والشرق (والغرب) (والغرب) السياسى الإيديولوجى الحالى كتليا ، هناك فكرة الشرق (والغرب) الحضارى تاريخيا بمعنى المواجهة أو المقابلة بين أوربا المسيحية فى جانب وأفريقيا شال الصحراء مع آسيا فى الجانب الآخر . هذا ، ومع المواجهة المتصاعدة مع الغرب خلال القرن الأخير ، فإن فكرة الشرق تلك تطورت أيضا نحو الضيق من الشرق عامة إلى الشرق الإسلامي خاصة إلى الشرق العربى فقط .

على أن فكرة الشرق فى كل الأحوال لم تضم أفريقيا جنوب الصحراء قط ، أولا لأنها كسائر القارات الجنوبية والعالم الجديد كانت فى الماضى القديم وحتى العصور الحديثة خارج دائرة المعمورة المعروف ، وثانيا لأنها بعد ذلك صارت جزءا من مفهوم « الجنوب » بقاراته الجنوبية الثلاث . أما الآن فلأول مرة ينضم الجنوب الجديد إلى الشرق القديم ( عدا اليابان ) فى وحدة حضارية أو نضالية جامعة هى ما ندعوه اليوم العالم الثالث .

وعلى هذا فإذا كان العالم الأول هو الغرب ، والثانى هو الشرق ، وهذا وذاك بالمعنى السياسى الإيديولوجى الحديث ، فإن العالم الثالث هو مجموع الشرق بمعناه التاريخى القديم والجنوب بمعناه الجغرافى الحديث . وبهذا وبذاك جميعا انتقل أساس تقسيم العالم من المحور الطولى بين شرق وغرب إلى المحور العرضى بين شهال وجنوب ، بما أضيف العالم الجديد إلى القديم فى التقسيم لأول مرة . (وهو تقسيم ينكره ويكرهه الاتحاد السوفيتى بالذات ، على أساس أنه لا علاقة له بفقر الجنوب وتخلفه ، اللذين يسأل عنها الاستعار والإمبريالية الغربيين وحدهما ) . وعلى أية حال ، يمكننا فى المحصلة النهائية أن نلخص خريطة التشكيلات السياسية الأساسية العريضة فى عالم اليوم فى المعادلات الموجزة الآتية :

العالم الثالث = ( الشرق التاريخي -- اليابان ) + [ (الجنوب الجغرافي ) - ( أُستراليشيا + جنوب أفريقيا ) ]

#### مشكلة القوة

حسنا إذن ، بهذا المعنى ما الذى ينقص العالم الثالث ؟ والرد على الفور هو القوة ، القوة بمعناها الشامل . فالعالم الثالث ليس الثالث فقط من حيث ترتيب الظهور الزمنى على مسرح السياسة الدولية بعد الأول ( الغرب ) فالثانى ( الشرق ) ، ولكن أيضا من حيث ترتيب المكانة الحضارية الشاملة فى العالم أجمع . فإنما هو حرفيا « العالم الترسو » أى عالم الدرجة الثالثة كما تحمل التسمية الإيطالية أو الفرنسية بلا مواربة ولا مجاملة : ومهد الفقر . إنه « بروليتارية العالم » . وإذا كان الذوق الدولى ، لياقة أو لباقة ولا نقول منافقة ، قد استبدل كلمة الدول النامية developing بكلمة الدول المتخلفة منافقة ، قد استبدل كلمة الدول النامية developing بكلمة الدول المتخلفة قاع العالم .

فن البديهي أن العالم الثالث هو أضعف أركان المثلث الاستراتيجي المعاصر خارج كل حدود وكل مقارنة . يكفي أن نذكر أن توزيع الثروة في العالم اليوم يعطى لنحو ٢٥٪ من سكان الأرض نحو ٧٥٪ من ثروتها ودخلها ، تاركا الربع الباقي لثلاثة أرباعهم ، ومنهم كل أبناء العالم الثالث . وعلى الجملة ، فإذا كان الشهال هو عالم القوة والغني والتقدم والصناعة ، فإن الجنوب هو عالم الضعف والفقر والتخلف والزراعة ، أوكما قيل في كلمة واحدة الشهال « مدينة » العالم والجنوب « ريفه » . لذا فلا مفر لهذا العالم من تثوير نفسه حتى النخاع كي يرقى إلى متطلبات دوره الحاسم في عصر أصبح للقوة فيه أضلاع ثلاثة : السياسة ، والاقتصاد ، والعلم .

#### القوة السياسية

فأما من جهة القوة السياسية فإن أولى وسائلها استكمال تصفية الجيوب الاستعارية المتخلفة في العالم ، بما في ذلك فصم علاقات الارتباط بالكومونولث وأمثاله . أما كتلتا الاستعار الاستيطاني العنصرى العدواني الغاصب على ضلعى أفريقيا في أقصى الطرف المبنوبي وأقصى الطرف الشهالي الشرق ، فلن تقوم للعالم الثالث قائمة حقا ولن يكون له وزن سياسي مذكور في العالم ، إلا وإلى أن يتم اقتلاعها كلية من جذورهما الشيطانية الشريرة وإلقائهها ، لا « في » البحر كما يرجف خبثا وختلا محامو الشيطان ، ولكن « عبر » البحر : هذا إلى قارة خالية بيضاء مثل أستراليا إن استحالت عودته إلى أوربا

الأم ، وهذا إلى وطنه الأصلى أوربا الأم من حيث أتى أو إلى وطنه الأب الحامى الولايات المتحدة والعالم الجديد

هذه واحدة . أما ثانية هذه الوسائل فضرورة ترابط دول عدم الانحياز ترابطا وثيقا في نسيج ضام غير منفذ لتسربات الاستعار . والوحدة الأفريقية والتضامن الأسيوى الأفريقي وتفاعل القارات الثلاث ، مراحل على هذا الطريق . ولكن الحلافات الثنائية على الحدود والأقليات ... ومعظمها من إرث الاستعار ... يجب أن تصنى بعد أن أصبحت خطرا حقيقيا على جبهة عدم الانحياز سواء في آسيا أو في أفريقيا . وإلا فهل يجوز مثاليا أن تخضع قوة عدم الانحياز لنفس ظاهرة التفكك والتفسخ التي أصابت الكتلتين المعسكرين ؟ لا يستقيم . كذلك فإن هناك عددا من دول الجبهة اسما ولكنها فعلا ترتبط وثقا بالقوة الاستعارية القديمة .

وعدا هذا فإن الوحدة الدستورية بين المجموعات الاقليمية المتجانسة \_ وفى أبعاد واقعية معقولة \_ كالعالم العربي أو شرق أفريقيا أو غربها .. الخ ، ضرورة ملحة لتصحيح الكيان السياسي للمجموعة . فالعالم الثالث اليوم هو بلقان العالم ، ويضم وحده السواد الأعظم من دوله ، بينا لا تزيد الكتلتان عن عدد محدود من مجموع الوحدات السياسية فيه . ومن هنا يتنافر نصفا الكرة الشمالي والجنوبي في درجة العزق أو العاسك السياسي كها يتنافران في سائر مظاهر الحياة والعو . هذا في الوقت الذي لم يعد فيه مكان للدول الضئيلة والصغيرة ، وفي عصر يتجه إلى الدول \_ الكتل والاتحادات والتكتلات القليمية Grossräume .

أما وحدة الجميع مع الجميع فهى وحدة لا أحد مع لا أحد ، هى حد أدنى من الوحدة ، أما الحد الأقصى العملى فهو القومية الرشيدة . فثلا وحدة عدم الانحياز أو القارات الثلاث Tricontinental أو الوحدة الأفريقية هى مجرد وحدة موقف سياسى وليست بديلا عن الوحدات السياسية الاقليمية الدستورية الحقيقية . بالمثل الوحدة الإسلامية ، حتى وإن اعتبر البعض الحلف أو التحالف الإسلامي نوعا من الكومونولث الإسلامي » على غرار الكومونولث البريطاني مع الفارق (١) .

بشيء أكثر من التفصيل ، خذ مثلا منطقة كالعالم العربي . من المحقق أنها ـ ولهاكل

<sup>(</sup>١) الأهرام ، ١٩٧٢/٢/١١ ، ص٧.

مقومات الوحدة القومية لل تقتحم حضارة العصر، ولن تدخل القرن العشرين حقا، ولن تعيش عصر العلم والتكنولوجيا، إلا كوحدة واحدة أو كدولة موحدة ولكن بالمقابل قارن، على سبيل المثال، أوربا الغربية التى تسعى اليوم بوعى وتخطيط كاملين إلى الوحدة رغم أنها ممزقة لغويا وقوميا وإن كانت موحدة جغرافيا، ولو أن من الصحيح أيضا أن العالم العربى وإن كان موحدا لغويا وقوميا فإنه على العكس ممزق بالصحراء جغرافيا.

فما معنى هذا ؟ معناه أن فى أوربا انقطاعاً لغويا ولكن اتصال عمرانى ، بينا أن فى العالم العربى انقطاعا عمرانيا ولكن اتصال لغوى . فالعامل المضاد أو المعرقل للوحدة فى الأخير هو الصحراء ، وفى الأولى اللغة . غير أن الفاصل الطبيعى هنا لا يعادل الفاصل اللغوى هناك بحال ، كما أنه لم يعد شيئا فى عصر الطيران . وهكذا يظل العالم العربى أغنى بمقومات القومية الأساسية من أوربا الغربية خارج كل مقارنة ، إلا أنه مع ذلك يظل للأسف أبعد منها عن الوحدة السياسية خارج كل حدود أيضا . لا يستقيم ، أليس كذلك ؟

على أن نقطة الضعف القاتل فى النسيج السياسى للعالم الثالث إنما تكمن ، أخيرا وليس آخرًا بالتأكيد ، فى صميم كيانه الذاتى من الداخل ، ونعنى بذلك النظام السياسى أى نظام الحكم . ومن هذه الزاوية ، فلا مفر للأسف من الاعتراف بقدر كبير من الصحة على الأقل فى اتهام البعض للعالم الثالث كمجموعة من الدول بأنه مريض جيوبوليتيكيا ، كل دولة من دولة تقريبا مريضة جيوبوليتيكيا بدرجة أو بأخرى ولسبب أو لآخر .

فالعالم الثالث هو أكبر متحف عالمى للحفريات السياسية ومخلفات الطغيان والاستبداد الشرقى القديم والرجعيات البدوية البدائية العتيقة المتحجرة ، فضلا عن أنه غدا أبشع معقل للديكتاتوريات العسكرية (١) والفاشية اللاشرعية الاغتصابية الفاسدة نصف المتعلمة أو نصف الجاهلة . وكأنما قد حكم عليه بأن يستبدل بالاحتلال العسكرى الأجنبي القديم أيام الاستعار ، الاحتلال العسكرى الداخلي الجديد تحت الاستقلال ، هذا استعار خارجي وهذا « استعار داخلي » ! والواقع موضوعيا أن العالم الثالث كا هو

اليوم إنما ينتمى سياسيا إلى الماضى السحيق ، يعيش فى القرن ٢٠ الميلادى بالهيكل السياسي للقرن ٢٠ قبل الميلادى .

المؤسف ، بعد ، أن أغلب هذه الديكتاتوريات العسكرية أو الرجعية يتم أو يقع تحت ادعاء ولافتة الديموقراطية ، بل ويباهى بها أعرق الديموقراطيات الغربية بلاحياء ولا خجل . ولا عجب أن صك البعض لهذا كله تعبير « ديموقراطية العالم الثالث » ، « الديموكتاتورية » كنوع من السخرية السياسية . (١) وعلى الجملة ، فلا نقاش فى أن العالم الثالث هو أكبر سجن دولى ومعتقل مفتوح للمواطن النامى . ومن نافلة القول كذلك أنه لا أمل البتة فى تحرير هذا المواطن من التخلف السياسي والحضارى إلا بتحريره من هذه العبودية السياسية .

وكتفصيلة على الهامش ، فلقد أصبح العالم الثالث منذ تصفية الاستعار مهد الحكم العسكرى الفاشى الباطش والانقلابات العسكرية الدورية . ولا يكاد يمضى شهر تقريبا إلا ويقع انقلاب عسكرى فى دولة ما من دوله ، كأنما قد سرى فى جسمه السياسى المبكروب اللاتينى والبمط اللاتينى حيث سجلت دول أمريكا الجنوبية وحدها أكثر من ٢٠٠ انقلاب عسكرى منذ الاستقلال فى أوائل القرن الماضى . أوكها عبر البعض ، لقد أصبح الحكم العسكرى وباء العالم الثالث ولعنة المدريات وجذام الجنوب ، وأصبح العالم الثالث دستوريا عالم الانقلابات العسكرية بالتفضيل والامتياز .

ومن المخزن أو المضحك أن كثيرا من أصحاب وصانعي هذه الانقلابات العسكرية الطفيلية أو الطفولية يصر إصرارا واستكبارا (أو غفلة واستهتارا؟) على أن ينعتها بالثورة ، الثورة الشعبية وإلا فلا . كل انقلاب عند أصحابه هو ثورة ، إما وطنية أو اجتماعية أو ثورة تحرير ... الخ ، بينا هو عند الشعب من الغاصبين . وفي النتيجة ، وعلى هامش الهامش ، بل في الصميم ، فإن معظم العالم الثالث لا يحكمه خيرة أبنائه ، إن لم يحكمه أحيانا شرهم حقا ، الأمر الذي يضاعف من أزمته العالمية ويزيده تخلفا على قنك وهن .

#### القبوة الاقتصادية

هذا عن القوة السياسية ، أما عن القوة الاقتصادية ، وهي الأساس المادي الصلب

<sup>(</sup>١) حمدان ، شخصية مصر ، ج١ ، ص ١١ .

للقوة السياسية ، بينها أن هذه ليست إلا فيضها وفائضها والتعبير الحنارجي عنها ، القوة الاقتصادية بالنسبة إلى العالم الثالث ليست فقط ضرورة قوة بل ضرورة بقاء بكل معنى الكلمة الحام ، لاسيا بعد النزيف الرهيب والنزح المقنن للموارد والثروات الذي تعرض له في ظل الاستعار قرونا وأجيالا . وحتى عند ذلك ، فالغريب والمؤسف أن قصارى ما يمكن أن يطمح إليه العالم الثالث في مجال التطور والتقدم الحضارى ، بالقياس إلى مستويات وطفرات الدول المتقدمة المذهلة ، لا يعدو أن يكون تخفيفا للتخلف أو تحديثا للفقر ليس إلا .

وحتى لا يكون شك أو وهم ، فإن العالم الثالث هو ببساطة عالم الفقر والفقراء ، وسيظل كذلك إلى أمد غير قريب كما هو غير معروف . فتوسط دخل المواطن العادى فى معظم دوله يسجل أدنى الأرقام فى السلم العالمى ، واقعا غالبا تحت خط الفقر الدولى ، أى فى حدود ٣٠٠ - ٥٠٠ دولار فى السنة ، مقابل عشرة الأمثال على الأقل للدول العنية المتقدمة . أى أن دخل الفرد العادى فى الدول الأخيرة يعادل دخل ١٠ أفراد فى الأولى ، أى أكثر من دخل أسرة نامية كبيرة ، بكل ما يعنى هذا من مستوى معيشة ورفاهية واستهلاك وتطلعات وكذلك من إمكانيات وقدرات على المزيد من الهو والتقدم والتطور ... الخ . بل إن العالم الثالث لم يعد حتى الثالث مؤخرا . فلقد تدنى فى السنوات الأخيرة بعد طفرة دول البترول فانزلق برمته إلى مرتبة جديدة دنيا أفردها له الاقتصاديون حديثا فأصبح « العالم الرابع » .

وواقع الأمر أن متوسط الدخل الحقيق ومستوى المعيشة الفعلى فى معظم دول العالم الثالث قد انخفض فى الفترة الأخيرة نتيجة التضخم العالمي الجسيم ، المرتبط جزئيا بثورة أسعار البترول ولهذا فإن العالم الثالث ازداد فقرا على فقر مرتين ، واتسعت الهوة الاقتصادية بينه وبين العوالم الأخرى بدل أن تضيق . إن قانون البحو الاقتصادى السائد على أرض عوالمنا الثلاثة أو الأربعة هو قانون السمك فى البحر: الكبير منه يأكل الصغير ، وهو قانون التوراة القديم : « لمن عنده سوف يعطى » ، وهو قانون الربح المركب الألومترى الجديد allometric : الكبير يزداد كبرا والصغير يزداد صغرا .

من هنا جميعا فإن التحدى الجسيم الذى يواجه العالم الثالث هو بأخف تشبيه كيف لشخص غارق فى الطين أن يرفع نفسه بنفسه من رباط حذائه . وكلمة السرمن ثم هى التنمية ، التنمية الذاتية ، والتنمية المكثفة السريعة . فلا بد من حشد وتجنيد كل الموارد

الطبيعية والطاقات البشرية للتحرر من التخلف وللانطلاق فى مدارج التقدم والرفاهية . ورأس الحربة فى هذا كله هو التصنيع .

وهنا نلاحظ أن العالم اليوم يكاد ينقسم إلى ثلاثة أنماط عريضة من الاقتصاد القومى: دول منتجة للمصنوعات ، ودول منتجة للخامات ، ودول منتجة للغذاء . وقد تجمع دولة بين أكثر من واحد من هذه الأنماط ، لكن المهم أن الدول المتحررة النامية يقع معظمها في المحط الثاني وذلك بعد أن حرمها الاستعار السابق من الصناعات في الوقت الذي حرمها أيضا من الكفاية الغذائية بتوجيهها غير المتزن إلى الحامات . فأغلب الدول النامية تعيش بمقاييس العصر في عصر ما قبل الصناعة اpre-industrial ، وهي من ثم تكاد عمليا وأفضلها حظا لا يعدو مرحلة شبه الصناعة semi-industrial . وهي من ثم تكاد عمليا تكون محاصرة اقتصاديا بين دول الممطين الآخرين ، ولا نقول بين قوسين من الجوع والفقر .

فالتجارة العالمية ـ ولا زالت بهيكلها الاستعارى ـ تتحيز تحيزاً صارخا ومتزايدا للمصنوعات إزاء الخامات . وتعمل الدول النامية الآن على تصحيح هذا الميزان المختل ولكن دون جدوى فيا يبدو ، إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نصيب الدول النامية من صادرات العالم في تناقص مستمر نسبيا ، حيث هبطت النسبة من ٣٠٪ في ١٩٥١ إلى ١٩٦١٪ في ١٩٦٦ إلى ١٩٦٠٪

ومن ناحية أخرى أصبح من الجلى تماما أن الغذاء قد صار سلاحاً سياسيا تعسا للضغط وحرب التجويع . وبين هذا وذاك ، فقد تحتم على هذه الدول النامية أن تعيد تركيب إنتاجها بما يكفل استقلالها الاقتصادى ، إذ مما لاشك فيه أن اقتصاديات الدول النامية هي اقتصاديات تابعة économies dominées ، خاضعة أساسا لاقتصاديات الدول المتقدمة ، تماما مثلها كانت أيام الاستعار ، بل ولأنها أصلا إرث الاستعار . ومن هنا فإن عليها أن تتجه إلى مزيد من التفاعل والتبادل التجارى فيها بينها للحد من سيطرة الكتلة الاستعارية على تجاراتها الخارجية .

أما حوار الشمال \_ الجنوب الزئبتي المزمن الممطوط فما عاد يجدى ، وإنما بات كما وصف حوار الصم \_ البكم : إنه حوار بلا « جدوى اقتصادية » ! والمعنى أن ليس للدول النامية عمليا وواقعيا أن تأمل الكثير من معونة الدول المتقدمة ، وأن عليها أن تعتمد على أنفسها في الدرجة الأولى . أما القروض الأجنبية فقد تكون « رافعة » مساعدة

إلى نقطة معينة ، ولكنها أيضا يمكن بعدها أن تستحيل « رافعة خافضة » ، إذ تتراكم فوائدها بميكانيكية الربح المركب إلى الحد الذى يكاد ينسخ فاعليتها ويجعلها عقبة لاعتبة إلى التنمية .

وعلى وجه العموم ، فنحن هنا لانستطيع أن نغادر قضية القوة الاقتصادية فى العالم الثالث دون نبرة ختام حادة ولكنها مستحقة . فواقع الأمر المختل المخجل أن التجارة الدولية اليوم قد باتت هى الشكل الجديد للاستعار \_ أو تكاد . ذلك أنه بعد تصفية الاستعار القديم ، بمعنى الاحتلال والاستيطان ، أصبح الفارق الرهيب والانحدار العمودى العامد فى أسعار السلع بين الحامات والمصنوعات هو الأداة الجديدة التى اصطنعها وشرعها الغرب والدول الصناعية المتفوقة لاستبقاء التفرقة بينهم وبين العالم والترسو » كسادة وتوابع وإنما فى نظام معيشى وتعايش نوعى جديدين .

وإذا كان البتروليون وحدهم هم الذين نجحوا مؤخرا فى اختراق حاجز الأسعار هذا ، فذلك بمحض صدفة سعيدة فقط (أو غير سعيدة تماما ، حيث جاءت قفزتهم على حساب ورقاب سائر الدول النامية ضمنا ، فضخمت من أزمتهم وتخلفهم بالتضخم المضاعف) . وفيا عدا هذا على أية حال ، فإن المرء يكاد ، كلما أمعن التفكير في نظام الأسعار العالمي الراهن ، أن ينتهي إلى أن السرقة الاستعارية اليوم لم تعد الملكية السياسية ، وإنما باتت هي التجارة الدولية بالدقة والتحديد ، أو فلنقل بالتقريب .

## قوة العلم

أما قوة العلم ، أخيرا ، فهى اليوم بلا جدال المحور الأسى للقوة المادية والمعنوية . فلن كانت القوة الاقتصادية هى نواة القوة السياسية ، فإن قوة العلم بدورها هى النواة النووية . وتخلف العالم الثالث تاريخيا لم يكن فى جوهره إلا تخلفا علميا ، والاستعار نفسه لم يكن إلا تفوقا حضاريا . وإذا كان القرن التاسع عشر هو قرن الذين يملكون والذين لا يملكون ، فإن القرن العشرين ـ أكثر من أى وقت مضى ـ هو قرن الذين يعلمون والدين لا يعلمون . والعلم إذن هو حضارة المستقبل ، ومستقبل العالم الثالث رهن بتطوره العلمى . ومن هنا أضحى « نقل التكنولوجيا » ضرورة حيوية لا بديل لها ولا غنى عنها . والتكنولوجيا اليوم ملك لمن يملك ثمنها ، وليس بالضرورة لمن يملك سرها .

وفي هذا الاطار يمكن أن ندرك بعمق قيمة الدعوة التي أطلقها « الميثاق » المصرى

حينا ما للحاق بعصر الذرة والفضاء بعد أن فاتنا عصر الفحم والكهرباء. وليس ثمة ما يمنع من أن يصبح العالم الثالث من أقطاب الحضارة والقوة إذا خاض الثورة العلمية ، بل ربما أصبح القرن الحادى والعشرون قرن العالم الثالث كما يأمل البعض. ومع ذلك فلا ينبغى الاسراف فى التفاؤل بغير عمل شاق ورهيب ، لأن العقود الأخيرة شهدت اتساعا عنفا فى الهوة التكنولوجية التى تفصل بين الدول المتقدمة والنامية.

ولقد رأينا فيا مضى كيف أن الحضارة والقوة قد هاجرت بانتظام واطراد من عروض دون مدارية إلى العروض الشهالية ، من الدفء إلى البرد ، ومن مدار السرطان صوب القطب ، وذلك مع قهر حضارة الانسان المتزايد للمناخ البارد . وهناك من يعتقدون ان هذه الحضارة قد وصلت الآن إلى حد القدرة على قهر المناخ الحار ، وأن ليس هناك بالتالى ما يمنع من أن يعود البندول فيتأرجح فى اتجاه عكسى من المناطق الباردة إلى المناطق الحارة ، ومن العروض الشهالية إلى العروض المدارية وصوب خط الاستواء . بل إن هناك من يعتقد أن التطورات السياسية والاقتصادية والثقافية التى لحقت بالمداريات إنما هي من إرهاصات هذه الحركة الجديدة ، كما أنه ثبت أن تكييف المناخ الحار أسهل وأرخص من تدفئة المناخ البارد (١) .

ومعنى كل هذا أن المستقبل للمداريات \_ للعالم الثالث \_ لقوى عدم الانحياز (أوكا وضعها في حالة أفريقيا كاتب ساخر من أبنائها : إن « المستقبل أسود »!). والحقيقة أن العالم الثالث إذا كان اليوم فقيرا ضعيفا متخلفا ، فإنما هو كذلك بالواقع لا بالامكانيات ، بالفعل لا بالقوة . فإمكانياته الطبيعية ضخمة ورصيده المادى شبه بكر ، وبينا اقترب العالم الشهالى من نقطة التشبع في ميدان الاستغلال والتنمية ، لا يزال أمام العالم الثالث مجال فسيح . ويكنى أن نأخذ من إمكانيات التحميل بالسكان مؤشرا على ذلك .

يقدر ماكيندر مثلا أن أفريقيا المدارية وحدها يمكن أن تستوعب في يوم ما ألف مليون نسمة ، ومثل هذا الرقم يعطيه لأمريكا الجنوبية (٢). فإذا أضفنا إلى ذلك آسيا الموسمية بكتلتها البشرية العارمة ، فقد يمكن أن تحمل المداريات أو العالم الثالث يوما ما مقدار ما يحمل هذا الكوكب اليوم من سكان (+ ٤,٦٠٠ مليون). ومها يكن من

Stamp, Applied Geog., p. 149.

<sup>&</sup>quot;The Round World & the Winning of Peace", p. 605.

أمر ، فلا شك أن الثقل النسبى للعالم الثالث ديموغرافيا سيرتفع بشدة فى المستقبل ، وسيكون هذا جزءا من ، وعلامة على ، عملية إعادة توزيع الأثقال والأوزان بين القوى العالمية التي بدأت من قبل .

#### فى الختام

وبعد ؟ والحلاصة ؟ حسنا ، قد يكون عدم الانحياز حدثا سياسيا بالغ الأهمية ، ولكن العالم الثالث مازال جيوبوليتيكيا حدثا صغير السن لم يبلغ سن الرشد إلا بالكاد ، ولا بلغ مرحلة النضج بعد بالتأكيد . غير أنه بحكم بزوغه ونزوعه التاريخي قد « وقع بين مقعدين » هما العالم الأول والثاني ، كل يشد في اتجاه وكل يدفعه ضد الآخر على أساس المبدأ الأيديولوجي ، ولكنه يرفض على أساس قضية التكنولوجيا . وتلك بالدقة مشكلته الشائكة . فهو منذ البداية موزع بين التقدم والتقدمية ، أي بين التكنولوجيا والأيديولوجيا على الترتيب . فإذا كانت مشكلة الغرب في نظر البعض أنه متقدم ولكنه غير تقدمي ، بينا يدعى الشرق أنه متقدم وتقدمي معا ، فإن مشكلة العالم الثالث باعتراف ( أو ادعاء ؟ ) بعض قادته أنه تقدمي ولكنه غير متقدم .

من هنا فإنه يجد نفسه ممزقا بين ثورة الآمال والتطلعات والطموحات العالمية اللامحدودة وبين إمكانياته الفقيرة المحدودة ، بين حمى الاستهلاك المعدية وقفص التخلف الحديدى ، بين الغوايات والاغراءات الرأسمالية والضغوط والتحديات الاشتراكية . وبعبارة أحرى فإن تاريخه الحديث على قصره جاء كله صراعا بين الانفتاح ضد الانغلاق ، والسلاح ضد السلام ، والأمن ضد الطعام والتنمية ، والرأسمالية ضد الاشتراكية ، وأمريكا ضد الروسيا ، والغرب ضد الشرق ، والأصالة ضد المعاصرة – فكل هذه جوانب شتى لشيىء واحد ولا انفصال لها عن بعضها البعض .

أما فى التحليل الأخير فلعله بحاجة إلى قدر أقل من القوة المعنوية وأكثر من القوة المادية ، قدر أقل من الأيديولوجيا وأكثر من التكنولوجيا . لكنه أيضا بحاجة إلى قدر أكبر من الانتاج وأقل من الاستهلاك . وقبل هذا وذاك فإنه بحاجة إلى قدر أكبر من الاعتاد على الذات ، وأقل من الاعتاد على الغير . وفي جميع الأحوال فإنه بحاجة إلى قدر أكبر من الثقة بالنفس ، وأقل من مركب النقص . وبغير هذا فلا مستقبل له تقريبا ، ولكن المستقبل له يقينا به وبمثله . وفي ذلك فليتنافس المتنافسون .

# الفصل أنخام سيعشر

# ما بعد الوفاق وعدم الانحياز

#### آفاق مستقبلية

من معطيات العصر التي لاتحتمل التزيد أو الاجترار وإن تحملته دائما ، أن على قمة هذا العالم تتربع منذ نهاية الحرب الثانية قوتان شبه متكافئتين ولكنها شبه متنافرتين هما القوتان الأعظم . ورغم أن إحداهما قد تعد متفوقة على الأخرى دائما أو مرحليا ، بحيث قد يصح أن نميز فيها كقاعدة أو أحيانا بين القوة الأولى والثانية ، فإنها أدنى إلى التكافؤ والندية والتقارب عموما . ومن بديهات العصر بعد ذلك ، وهذا هو الأهم ، أن العالم كله محكوم بصورة أو بأخرى بهذه الثنائية والاستقطاب والتوازن ، إلى حد قد يجوز معه تجاوزا أو مجازا أن نتحدث عن « حكم ثنائى condominium » عالى بطريقة ما ، بكثافة ما ، وبدرجة ما .

ولقد يكون هذا الوضع أو العمط الثنائي التنافسي الاحتكاري جديدا من حيث المبدأ ، أو قد لايكون . فإلى ماقبل الحرب الثانية كان على قمة العالم بالمثل قوتان عظميان هما الإمبراطورية البريطانية والفرنسية ، متقاربتان إلى حد أو آخر في القوة ، متنافستان على احتكارها ، وفيا بينها تحكمان أو تتحكمان في العالم أو الجزء الأكبر منه بدرجة أو بأخرى . كل ما في الأمر ، وهذا فارق التطور والعصر والمقياس والإيقاع بين الاستعار القديم والجديد ، أن قد حلت محل هاتين الإمبراطوريتين إمبراطوريتان جديدتان غير اقليميتين اممراطوريتان أقل . بل أليست اقليميتين الصراع الثنائي هي كما رأينا جاع وخلاصة تجربة القوة السياسية طوال العصور الحديثة منذ الكشوف الجغرافية على الأقل ؟

أيا ماكان ، فإن علينا الآن في نهاية رحلتنا الطويلة المفعمة حول العالم والعصر أن نتقدم لنقترب اقترابا مباشرا أكثر من هاتين القوتين الأعظم ، نتفحصها من الداخل أكثر ونحلل تركيبها فى صميمه الهيكلى وفى تطوره الذاتى الذى هو وحده يمكنه أن يفسر كل سلوكها السياسى بكل دقائقه وتفاصيله وبكل ذبذباته ومتغيراته طوال ربع أو ثلث القرن الأخير. بل إنه هو وحده الذى يمكن كذلك أن يحدد مصيرهما فى المستقبل القريب أو البعيد ، وبذلك يعطينا مفتاح التنبؤ المستقبلى : أتتم بينها عملية اختزال من ثنائية تنافسية إلى أحادية احتكارية مطلقة ، أو تحل محلها ثنائية أخرى تماما ، أو على الأقل تلحق بهما قوى عظمى أخرى لتتحول الثنائية إلى ثلاثية أو رباعية أو خاسية أو أكثر ... الخ ؟ ولكن لنبدأ بالحاضر أولا وتحليل الصورة الراهنة ، مرجئين التنبؤ إلى النهاية ، كذلك فلتكن الولايات المتحدة هى نقطة البدء .

# الدورة والدور الأمريكي

ليس من العسير على طالب الجغرافيا السياسية أن يرى أهم مفتاح للتطورات العالمية الأخيرة يكمن موضوعيا في تحركات ونشاطات ودينامية الولايات المتحدة بصفة أساسية ، وهي نشاطات وتحركات ودينامية عدوانية أحيانا بصفة قاطعة . وليس من العسير عليه أيضا أن يرى مفتاح الدينامية أو العدوانية الأمريكية هذه يكمن في مرحلة تطورها الجيوبوليتكي ، أي في موقعها على منحني تطور الدولة عبر التاريخ ككائن عضوى أو شبه عضوى .

وبالنسبة للولايات ، يمكن أن نميز من مراحل التطور الأربع الأساسية ثلاث مراحل حتى الآن هى : مرحلة الطفولة حتى أواخر القرن ١٩ ، ثم مرحلة الشباب حتى حرب فيتنام ، ثم أخيرا مرحلة النضج منذ الوفاق في السبعينات الأخيرة فقط . وواضح أن المرحلة الأولى هي كأمر طبيعي أطولها ، إلا أن أهميتها تاريخية نوعا . أما الثانية فهي أخطرها خارج كل حدود ، لأنها التي تفسر كل عناصر الاضطراب والخطر والتوتر في علنا المعاصر حتى قريب جدا ، ولهذا فإنها ستشغل الحيز الأكبر من دراستنا التفصيلية التالية . أما المرحلة الثالثة والأخيرة فطور طارئ حديث للغاية ، ولكنه مفتاح المستقبل جميعا .

## دور النشأة والطفولة

الذى يحلل تاريخ الولايات المتحدة سيجد القرن التاسع عشر فى أغلبه يمثل طفولتها كدولة ، فقد كانت تبدى كل ملامح وأعراض دور النشأة حيث ظلت منهمكة ـ بعد

حروب الاستقلال .. في صراعاتها الداخلية البحتة وحروبها الأهلية وعمليات الضم الاقليمية أو تعميق الاتحاد محليا ، باختصار كانت مستغرقة تماما في عملية ترتيب البيت من الداخل . من هنا كانت « العزلة » بوصلتها وقبلتها السياسية التي يمكنها وحدها أن تتيح لها الحهاية من أخطار الخارج ريثا تتكون لها درقة أو صدفة صلبة تغلف قوقعتها الهلامية الناشئة . وقد كان مبدأ مونرو هو أول صيغة للعزلة في الواقع ، بل من الثابت أنه لم يبدأ إلا برعاية وموافقة بريطانيا ولم يتحقق إلا في ظل أسطولها وسيادتها البحرية العالمية .

غير أن ظروف الولايات المتحدة الحناصة جدا ، من عزلة طبيعية جغرافية وضخامة فجائية غير مألوفة ، ساعدتها حتى منذ دور النشأة على الاتجاه نحو السيطرة الحنارجية . وهذه وجدت مجالها شبه البكر فى أمريكا اللاتينية ، وذلك بطبيعة عزلة العالم الجديد جغرافيا وبذريعة مبدأ مونرو سياسيا . ومن المفارقات اللافتة الساخرة والتي سترسم سابقة دالة للمستقبل ، أن سيطرة الولايات المتحدة فى أمريكا اللاتينية إنما تمت على حساب النفوذ البريطانى بالذات ، وذلك بعد عملية صراع وإزاغة حلت بها الإمبريالية الأمريكية محل البريطانية .

والخلاصة من هذاكله أن الولايات فى عزلة مرحلة نشأتها لم تكن تمارس الصوفية أو المثالية السياسية ، وإنماكانت منغمسة منذ وقت مبكر فى تجربة جديدة فى فن الاستعار اتخذت من أمريكا اللاتينية حقلا لها ومشتلا ومعملا . وهذا ماستخرج به إلى العالم حين تدخل دور الشباب ليكون « هدية » العالم الجديد إلى العالم القديم ...

#### دور الشباب

ومنذ أواخر القرن التاسع عشركانت الولايات قد عبرت مرحلة الانتقال من دور النشأة إلى دور الشباب واقتحمت دور الشباب والفتوة الذى تكون الدولة قد استكملت فيه بناء كيانها الداخلي وقوتها الذاتية ماديا ، وأمنت حدودها نهائيا ، وبدأت طاقتها تفيض عبر حدودها فتتطلع إلى الخارج في حذر أولا ثم في اندفاعة منقضة لا تلوى على شيء في النهاية . إنه دور التوسع ، أي الاستعار بالضرورة ، الدور الذي تمثل فيه الدولة مشكلة خطيرة للسلام العالمي وتحديا للقوى الأقدم والأحدث على السواء .

من الاستعمار القديم إلى الجديد

ويتمثل هذا في حالة الولايات في توسعاتها الاستعارية بالمعنى المباشر معنى

الاستعار القديم ـ فى الكاربي والهادى ، ثم فى انغاساتها فى حروب العالم القديم الإمبريالية التى كانت تتأرجح فيها بين تقليد عزلة دور النشأة وبين إغراءات توسع دور الشباب . فبعد أن شاركت إثر تردد طويل فى الحرب العظمى الأولى ، تذبذبت نحو العزلة نوعا فيا بين الحربين ، إلى أن تجاذبتها من جديد الحرب العظمى الثانية التى وضعتها تماما فى قلب دوامة السياسة العالمية بل وعلى رأس صراع القوى الكوكبية جميعا .

وإذا كانت الحرب الثانية قد قامت أصلا كصراع استعارى بين دولة فتية فى دور الشباب ( ألمانيا ) تبغى التوسع على حساب دولة أقدم فى دور النضج ( بريطانيا ) لم تعد تنشد إلا الاستقرار وكل همها المحافظة على الوضع الراهن بما لها فيه من مكاسب استعارية عظمى حققتها من قبل فى دور شبابها ، فإن الجائزة الكبرى قد سقطت فى النهاية فى يد الولايات المتحدة . فلقد خرجت بريطانيا ، وأكثر منها فرنسا ، مضعضعتين من الصراع ، مما مكن لثورة التحرير أن تنطلق فى المستعمرات ، وللولايات المتحدة أن تشارك فى مطاردتها منها حتى تستطيع أن تحل محلها ، إلى أن انتهت فترة ما بعد الحرب بانتقال بريطانيا وفرنسا كدول من دور النضج إلى دور الشيخوخة والانكاش .

وفى النتيجة ، فإن الإمبريالية الأمريكية الجديدة لم ترث الإمبريالية البريطانية والفرنسية القديمة فحسب كما هو شائع ، وإنما ورثت فى الحقيقة كل الرأسماليات المتنحية بريطانية وفرنسية وألمانية وإيطالية ويابانية ... الخ ، أى كل الرأسماليات الديمقراطية والدكتاتورية ، الليبرالية والفاشية ، وقوى دور النضج ودور الشباب على حد سواء.

أما بالنسبة إلى دول التحرير الوطنى التى قامت فى المستعمرات القديمة ، والتى تقف على درجات متفاوتة من دور النشأة والطفولة بكل معلمه ومشاكله التطورية العادية فضلا عن التخلف الحضارى والضعف الجذرى الخطير ، فقد ظهرت الولايات المتحدة أمامها فى ازدواجية خبيئة لم تلبث أن صارت سافرة . فقد خدعت بعض هذه الدول فى دورها السياسى تحت أوهام عزلتها القديمة ومثل مرحلة نشأتها المدعاة ، وكذلك تحت تأثير مطاردتها الظاهرية للاستعار القديم حتى توهمت الأولى فيها أملا حقيقيا للتحرير والتعمير . فإذا الحقيقة تتكشف عن قوة جديدة تأتى من وراء البحار لتصدر تجربتها المخاصة والأصيلة فى الاستغلال بدل الاحتلال ، والسيطرة والنفوذ بدل الامتلاك والوجود ، أو بالتعبير الدقيق لمخارس الإمبريالية بدل الكولونيائية أى الاستعار . وهذا هو الاستعار الجديد » و قلك كانت بداية خيبة أمل العالم العالم العالم المحتود المحديد » و قلك كانت بداية خيبة أمل العالم

الثالث فى الولايات ، ولكن الأسوأ منه كانت النهاية ، إذ أصبحت الولايات لعنة العالم الثالث بالتحديد كما رأينا ونرى أحيانا .

#### عناصر القوة

وعند هذا الحد يمكن تشخيص خطر الولايات في أنها أول دولة في التاريخ اجتمعت فيها ولها كل عناصر القوة ومقوماتها ، ولكن أيضا كل أعراضها وأمراضها ، وذلك على أكبر مقياس في التاريخ كذلك ، فهي في كل ذلك « أول أكبر » أو « أكبر أول » كما قيل . فهي كقارة أو شبه قارة تعد أول دولة تقف على قمة دور الشباب في مثل هذا الحجم والضخامة والثراء . ويكني في هذا الصدد تفوقها العلمي والتكنولوجي المجنع الذي خلق بينها وبين أوربا الغربية نفسها هوة كالهوة التي بين أوربا الغربية والعالم الثالث ! وإذا كان أهم ما يميز الدولة في دور الشباب أن نضج قوتها المادية يسبق نضج خبرتها وحنكتها السياسية إلى درجة مقلقة ، فإن هذا يصدق على الولايات كما لايصدق على دولة أخرى ، بل إلى الحد الذي يضع العضل فوق العقل تماما في السياسة العالمية .

وهي بعد ذلك أول دولة رأسمالية تتعدى حدود الرأسمالية التقليدية وآفاق الرأسمالية القديمة إلى مرحلة يمكن أن توصف حقا بمرحلة مافوق الرأسمالية الرأسمالية والشركات super-capitalism. فهي اليوم أكبر قلعة للاحتكارات والاستثارات العالمية والشركات متعددة الجنسية . وهي كذلك ولذلك أول دولة تتبني الديموقراطية وتمارسها شكلا وتعلن نفسها حامية « العالم الحر » والمدافعة عنه ، ولكنها مع ذلك التي أخذت تنمي لنفسها ملامح فاشية بقدر أو آخر ، أكثر من جنيني على أية حال ، وذلك بتضخم آلة الحرب تضخا رهيبا جعل الحكم فيها أدني إلى شركة مساهمة بين الاحتكارية والعسكرية أو بين تجار الأسلحة وتجار الحروب . وهي بهذا ـ موضوعيا ـ أول دولة تعرف لونا جديدا من الفاشية هي الفاشية المقاشعة ، تمييزا لها عن الفاشيات السافرة السابقة . ويكفينا شاهدا في هذا المجال تصريحات بعض الساسة الأمريكيين أنفسهم . من أولها ماقاله الرئيس الأسبق أيزنهاور عن التلاحم الوثيق بين رجال الصناعة والعسكرية وتحديره من الرئيس الأمريكية من أن الولايات « لم تعد قلعة للديمقراطية ، وإنما أصبحت معقلا للديكتاتوريات » ، وأن « مايحدث في أمريكا الآن ... يشبه إلى حد كبير ألمانيا المتلرية عام ١٩٣٩ » .

والبولايات بعدكل هذا وقبله وفوقه أول وأكبرقوة نووية فى التاريخ ، وهذا عنصر لايقبل المزيد من التعليق ، إلا أن نلاحظ فقط مغزاه فى ضوء اجتماع الخصائص السابقة ، وهو أن هاهنا أول حالة لدولة عظمى فى دور الشباب ، فوق رأسمالية ، شبه فاشية ، وفى نفس الوقت ذات قدرات ... أو أنياب ــ نووية .

وإنه لمنطق جدا بعد هذا في يبدو للولايات أن تتطلع إلى السيطرة العالمية المطلقة وألا تقنع بأقل من دور الوصاية الكاملة على هذا الكوكب . وهناك من يخشى أن تكون الولايات ساعية في معنى حقيق جدا إلى إنشاء أول إمبراطورية كوكبية في التاريخ الإمبريالي وإن يكن في شكل غير مباشر هو الاستعار الجديد ، أو قل الإمبريالية العليا أو العظمي super-imperialism (۱۱) . لقد كانت أعظم إمبراطوريات الاستعار القديم مها تعاظمت تغطى جزءا فقط من هذا الكوكب ، ولكن يبدو الآن أن الاستعار الأمريكي الجديد يود أن يعوض عن الكثافة بالمساحة . وهناك من يرى مثل تويني أن الولايات نفسها «أننا أصبحنا الولايات المتحدة هي روما العصر ، بينا يسجل أحد قادة الولايات نفسها «أننا أصبحنا نقوم بالدور الذي كانت تقوم به الإمبراطورية البريطانية القديمة » .

## غرور القوة

والولايات تكاد تتصور هذا رساله قدرها إن لم تتوهمه حقا إلهيا مقدسا. غير أنه بغض النظر عا قد تتخيله هي أو تدعيه عن مثالياته وفروسيات قوتها ، وبغض النظر كذلك عا إذا كانت تعتقد أن « الله أمريكي » أو أنها ظل الله على الأرض كما يسخر منها البعض مثلها سخروا من بريطانيا القرن الماضي ، فإن الواقع الموضوعي هو أن عناصر القوة قد تحولت أحيانا في يد الولايات إلى أعلى مراحل غرور القوة ، إن لم يكن حقا إلى نوع من جنون القوة .

فنى رأى الكثيرين أنها إذ جعلت من نفسها رجل إطفاء العالم ، تحولت بالفعل إلى مفجر حرب العالم ، وأن تصورها لدورها كرجل بوليس عالمى انتهى بها إلى أن تصبح فى الواقع دولة بوليسية إرهابية عظمى وقرصانا أو قاطع طريق دولى خطير. كما أنها ، وقد جعلت من نفسها وريثة كل الاستعار ، قد صارت تلقائيا قلعة الرجعية العالمية وزعيمة الثورة المضادة فى العالم أجمع . وهذا مادعا البعض فى وقت ما إلى أن ينتهى إلى

(1)

A. Abdel-Malek, Nation & revolution, p. 121.

أن الولايات أصبحت نقمة وكارثة حقيقية على العالم ومأساة العصر الكبرى. بل هناك من شبهها « بسرطان العالم » من حيث أن السرطان ليس أكثر ولاأقل من نمو شاذ غير متوازن يظل يتضخم فى جسم عضوى حتى يدمر خلاياه . وإذا كان العالم قد تحدث فى مراحل متعاقبة عن الخطر الأصفر والخطر السلافى والخطر الشيوعى ... النح ، فإن البعض يرى أننا اليوم نعيش فى عصر « الخطر الأمريكى » ( إقرأ : السلام الأمريكى ) .

وأيا كانت النظرة العلمية إلى هذه الآراء ، التى قد تكون عاطفية أكثر مما هى خاطئة ، فلا جدال على الأقل أن هناك كثيرا من الموضوعية فى نظرة ديجول فرنسا مثلا الذى أعلن كرجل دولة مسئول أن أخطر مايواجهه العالم فى القرن العشرين هو تضخم قوة أمريكا خارج كل حدود ... ومن الناحية العلمية البحته يمكن أن نلخص جوهر مشكلة الولايات فى العالم فى أنها بحكم ظروف خاصة جدا جغرافية وتاريخية وصلت إلى الصدارة العالمية قبل الأوان ، وقبل أن تكون مؤهلة لها بالتاريخ والتجربة والنضج . ولعل هذا هو السبب الذى حدا بمؤرخ مثل توينبي إلى أن يتوقع أمد حياة قصيرا للصدارة الأمريكية فى العالم ، فلا يتنبأ لها بأكثر من ، ه سنة على الأكثر من البداية إلى النهاية ، وهو مدى قصير للغاية إذا قورن بالصدارة البريطانية أو الفرنسية فى الماضى ... الخ .

أما من الناحية العملية ، فإن عناصر القوة الأمريكية لم تعد مفتاحا أساسيا من مفاتيح السياسة العالمية فقط ، بل وأخطر عناصر الصراع والصدام الدولى المحتمل . فهدف السيادة العالمية كان حريا منذ البداية بأن يصطدم مع الاتحاد السوفييتي ومن خلفه الكتلة الشرقية ، كما يستدعي ابتلاع العالم الثالث . ولقد رأينا من قبل كيف كاد العالم غير الشيوعي في الستينات يبدو فراغا في نظر أمريكا ، وكيف كاد ملؤه يبدو عبء الرجل الأمريكي .

ونضيف هنا أن الذي يساعد الولايات على ذلك وجودها العسكرى من قواعد وأساطيل منبثة حول الغالم كله تقريبا ، حتى كادت بذلك تصبح جغرافيا وسياسيا «جارا» — غير مرغوب فيه — تشترك حدوده مع حدود كل دولة تقريبا ، مثلاً قد صارت «شريكا» — طفيليا — لها في وجودها وذلك بمخابراتها السرية وعملائها وتكنولوجيات التجسس والأقمار الصناعية ... الخ ، حتى قال البعض — يأسا أو سخرية — أينا تكونوا تدرككم الولايات المتحدة !

ومن البديهي بعد هذا كله أن تكون الولايات على جانب الهجوم دائما. فبينا لا يملك الاتحاد السوفيتي أن يغامر بالردع النووى الشامل ، وجدت الولايات فرصتها الذهبية وسلاحها الفعال في استراتيجية الرد المرن والحروب المحدودة الصغيرة المحلية أو الاقليمية. وقد ساعد الولايات على ذلك وجودها العسكرى الذي ذكرنا توا منتشرا في عشرات القواعد والتسهيلات بالاضافة إلى أساطيلها العديدة في محيطات العالم ، تلك الجزر الأمريكية العائمة أو الثابتة التي وصفت بحق أنها « الأرمادا الأمريكية » أو الكثارية العصر الحديث.

#### احتكار القسوة

وأخيرا ، فلعل خير ختام لمرحلة الشباب العارمة هذه من حياة الولايات هو هذه المفارقة التي أوشكت أن توصل العالم إليها . فني العصر الذي ظننا فيه أن استراتيجية السياسة العالمية أصبحت ثلاثية الأبعاد والأركان لأول مرة في التاريخ بحيث زال احتكار القوة المطلق الذي عرفته كل المراحل السابقة على القرن الحالى ، في هذا الوقت أصبح أحد هذه الأركان ، وبالتحديد قطبه الأمريكي ، يتمتع بسيادة عالمية أحادية شبه مطلقة ترجح كثيرا كل ما عرفته بريطانيا مثلا في أوج عصر احتكار القوة ، فإذا به بالفعل أو بالقوة يحكم من العالم أقله ويتحكم تقريبا في أغلبه .

ولابد للباحث الموضوعي أن يعترف ، مؤقتا أو ظاهريا على الأقل ، أننا بمنطق غريب بل معكوس نعيش أو نكاد نعيش منذ الحرب الثانية قرن الولايات المتحدة ، وأننا نكاد نشهد الآن عصر «أمركة » العالم ـ سياسيا كما هو حضاريا ـ بعد أن عشنا عصر « الأوربة » في القرن الماضي . وإذا كان ٤٪ من مساحة العالم في غرب أوربا قد نجحت حتى القرن الماضي في السيطرة على ٩٢٪ من مساحة العالم ، فإن ٦٪ من سكان العالم هم سكان الولايات المتحدة يهدفون في هذا القرن كما يبدو إلى السيطرة على ٩٤٪ من سنكان هذا الكوكب .

ولقد كان الحنطر الكامن فى هذه الاتجاهات الانزلاقية والنكوصية السائدة إذا هى استمرت أن يصبح عصر السيادة العالمية المطلقة للإمبريالية الأمريكية على مرأى النظر أو مرمى حجركها أنذر البعض . غير أن هذا لحسن حظ العالم أو لسوء حظ الولايات لم يحدث ، إذ جاءت السبعينات لتضع نهاية لمرحلة شبابها وتفتتح مرحلة النضج .

#### دور النضج والاستقرار

من المؤكد أن عقدة فيتنام وصدمة الوفاق تمثل تغيرا كيفيا أكثر منه كميا فقط ، وبالتالى نقلة جذرية فى حياة أمريكا السياسية . فنى أتون فيتنام انصهر غرور القوة والغطرسة الأمريكية ، ثم أنضجتها نارها من أوهام الشباب والفتوة العاتية . وبالوفاق ، أفاقت الولايات على الحقيقة القاسية وهى أنها إزاء تحديات عالمية لم تعرفها من قبل ، وأنها كما عبر الرئيس الأمريكي بنفسه وقتها (نيكسون) لم تعد وحدها مع الاتحاد السوفيتي على قمة العالم ، وأن هناك قادمين جددا على الطريق ومنافسين أقوياء على الصدارة العالمية . وبصيغة مراحل التطور الجيوبوليتيكي ، فإن معني هذا مباشرة وبيقين هو أن الولايات قد انتقلت أخيرا على صخرة فيتنام وعبر بوابة الوفاق من مرحلة الشباب الى مرحلة النضج .

## أزمة القوة

لقد أخذ ثقل أمريكا يتضاءل \_ نسبيا \_ فى ميزان القوة العالمية وذلك بعد أن وصل إلى الذروة ولم يعد يستطيع أن يتجاوز «سقف» القوة إلى أعلى . ولم يكن هذا لِتناقص فى مواردها أو قدراتها \_ هذه لاتكف عن الهو بشدة \_ وإنما ببساطة لأن عالم القوى قد اتسع كثيرا عماكان عليه حتى قريب ، وذلك بظهور تعدد المراكز . إن أمريكا ، بعبارة أخرى ، تنمو أكثر من أى وقت مضى ، ولكن العالم من حولها بات ينمو بسرعة أكبر .

من هنا فقد أدركت راغمة أن هناك « انكماشا » نسبيا في حجمها ، وبالتالى فلابد من تقليص نسبى لدورها . ومن هنا ، وليس من هناك ، اتجهت إلى المزيد من التعايش السلمى مع الاتحاد السوفيتى ( الوفاق ) والتقارب مع الصين ( زيارة نيكسون ) إلى آخر ذلك الانقلاب الكوكبى المثير الذى شهدته السبعينات الباكرة .

إن الولايات المتحدة ، كدولة ، تمر تحت ناظرينا وبصورة غير ملحوظة ولكنها درامية حقا من مرحلة الشباب أى التوسع إلى مرحلة النضج أى الاستقرار ، وهى المرحلة التي تكون الدولة فيها قد بلغت قمة القوة ولا تملك بعدها إلا أن تخسر ، ولذا تجد كل مصلحتها فى المحافظة على مواقعها المكتسبة ومكاسبها المتراكمة وعلى الوضع الراهن ، ساعية بذلك إلى الاحتفاظ «بسلامها» الذى سبق أن فرضته بالقوة ، وذلك دون الالتجاء ما استطاعت إلى المزيد من الحروب والصدامات . أى أن الدولة ، باختصار ، تقبل بالوضع الراهن Statis quo ، لتفرض منه الأمر الواقع باختصار ، تقبل بالوضع الراهن Statis quo ، لتفرض منه الأمر الواقع

fait accompli ، وتستبدل بالعنف المباشر الخداع العنيف . وتلك هي حقيقة الحقائق في كل الموقف الأمريكي الراهن ، مثلما هي الحقيقة المفتاح في سياستها المقبلة .

فأما أن الولايات اليوم فى أزمة فنعم ، أما أن حلها هو العزلة فلا . وهنا بالتحديد تكمن علميا مشكلة الولايات الراهنه مباشرة . إنها أزمة الانتقال من مرحلة فى الدورة الجيوبوليتيكية إلى مرحلة أخرى فى عالم متغير حتى النخاع . والارتداد إلى العزلة فى وجه هذا التحدى ليس إلا من قبيل أوهام الماضى ، لأن العزلة كانت وظيفة طبيعية ملائمة لمرحلة بعينها ، ولكن لا مكان لها الآن ، لا فى مرحلة تطور الولايات المتحدة نفسها ولا فى عالم الصواريخ عابرة القارات وثورة المواصلات والنواة ...النخ التى هى بالدقة أكبر صانعيها أيضا .

#### من احتكار القوة إلى توازن القوى

وإنما الاستراتيجية التي فرضت وستفرض نفسها على الولايات ، والتي خططت لها بالفعل في أوائل السبعينات على يد مهندسها كيسنجر ، هي العودة إلى النموذج البريطاني العتيد ، سياسة توازن القوى بدلا من سياسة مجابهة أو تناطح أو تناحر القوى ، وذلك لتلعب فيها دور « المرجح » الفيصل - كما يسمى تقليديا - بعد أن انتهى دور « المحتكر » المطلق . وهذا التحول يقترب ، إن لم ينتقل ، بنا إلى جوهر استراتيجية الصراع في القرن ١٩ ، وإنما على نطاق جغرافي أوسع كثيرا وعلى مستوى تكنولوجي أعلى جدا ، حتى لكأن معادلة اليوم هي تكبير لمعادلة الأمس .

فن الواضح منذ الوفاق فى أوائل السبعينات أن الولايات إنما اتجهت عمدا إلى التعايش السلمى والانفراج مع الاتجاد السوفيتى وإلى التقارب مع الصين لا لينتهى صراع القوى ولكن لكى تدق على المدى الطويل فيا تأمل إسفينا نهائيا بين القوتين الشيوعيتين. كذلك فإنها لا تعترف بالاستقطاب المتعدد أياكان عدد أطرافه لكى يؤلف «صفا أفقيا» يتساوى فيه الجميع أو تتساوى فيه مع الجميع ، وإنما ليؤلف «طابورا رأسيا» تقف هى على قته ، تضارب فيه من موقع المرجع ومن عزلتها بين المحيطين بين بقيتهم ، تمنع اجتماعهم ضدها أو استشراء قوة أو خطر أى منهم ، وتخلق فيهم المحاور الاستقطابية المتناقضة والمتحاربة التى قد يحيد أو يحطم بعضها البعض ، دون أن تتدخل هى أو تخسر من مكانتها أو تحرق أصابعها بقدر الامكان ، وإنما تقف من بعيد تؤجج الصراع وتجمع الأرباح.

وفى ظل هذه الاستراتيجية سيكون علينا أن ننتظر من أمريكا الكثير من مفاجآت المناورات التكتيكية ، وتغير المواقف الخداعية اللامبدئية ، التى لاتعرف حتى الولاء للأيديولوجية ، ولا تعترف إلا بقوة المصلحة ومصلحة القوة . ولعل التقارب مع الصين هو أول هذه المفاجآت . ولسوف يكون على الدول الصغرى التى تتحدد مصائرها بصراع العالقة أن تأخذ فى حسابها محاذير هذه السياسة اللا أخلاقية التى أكسبت النموذج البريطاني القديم من قبل صفة الغدر والغادر .

كذلك فعلى كل من تخامره أوهام عزلة أمريكية قادمة ، مها لوّحت أو هددت هي بها ، أن يتخلوا عن هذا الوهم العريض بل المريض. وفي حالة الشرق الأوسط بالذات ، وحيث يعنى الأمر إسرائيل بالتحديد ، فلسوف يظل الخطر الأمريكي قائما ومقيا ، وإن يكن في تركيبة جديدة . والمهم في كل الأحوال أن صراع الأقطاب يحمل الكثير من المفاجآت والاحتالات ، ويمكن أن يتبع أكثر من معادلة من معادلات القوة .

#### الولايات بريطانيا القرن ٢٠

وعند هذا الحد من السياق تقفز إلى الذهن ، لامفر ، دورة حياة الإمبراطورية البريطانية بالذات . فهى في الحقيقة تمثل «مسودة » مصغرة ، أسبق وعلى مستوى أقل ، من دورة الإمبراطورية الأمريكية . أما الفارق فهو فارق المقياس بين «جزيرة » بريطانيا «وشبه قارة » الولايات ، وفارق العصر بين الثورة الصناعية والثورة التكنولوجية ، أى بين العصر الآلي والعصر النووى ، وهو أخيرا فارق الشكل بين الاستعار القديم والجديد ، الفارق باختصار بين القرنين التاسع عشر والعشرين . وفيا عدا هذا فإن الولايات تكاد تكرر هذه الدورة في مجملها وإن لم يكن بجذافيرها بالطبع .

فهى جزيرة عظمى بإزاء كتلة العالم القديم ، منها وليست فيها ، تتمتع بالعزلة والحياية وراء المحيط بكل اتساعه . وهي كبريطانيا لم يطأها غاز ، ولم تدر على أرضها حرب لقرون . وكبريطانيا كذلك ، لم تكن تحرص على العزلة وتمارسها إلا ضمانا لحايتها في دور النشأه والتكوين ، فقط ريثها يشتد عودها لتنطلق ، لتطلقها بعد ذلك إلى الأمس القريب جداكانت في أوج القوة وعلى قمة مرحلة الشباب ، غير أنها في وجه تعدد المراكز الصاعدة وتصاعد المنافسة دلفت أخيرا جدا وبالتدريج الوثيد

إلى مرحلة النضج تنشد مضطرة الاستقرار والمحافظة على مكاسبها ومصالحها المكتسبة في ظل الوضع الراهن .

وكما كانت الحرب العالمية الثانية بداية نهاية الإمبراطورية البريطانية ، وعبدان (مصدق) والملايو والسويس (ناصر) نهاية النهاية فى الخمسينات ، جاءت حرب فيتنام (هوتشى مينه) بداية نهاية السيادة العالمية الأمريكية وإيران (خومينى) نهاية النهاية فى أواخر السبعينات . الفارق الوحيد ، وهو أساسى للمستقبل ، أن الحرب الثانية كانت جيوبوليتيكيا نهاية مرحلة النضج والاستقرار وبداية مرحلة الشيخوخة والانحدار ، وبالتالى نهاية دورة القوة برمتها ، فى حالة بريطانيا ، أما فيتنام فنهاية مرحلة الشباب وبداية مرحلة النضج فى حالة الولايات . ولذا فإن أمامها ما تزال أشواط مديدة من دورة القوة تمارسها وتقطعها .

# ماذا بعد أمريكا ؟

ولكن يبقى مع ذلك أن إقامة أمريكا ــ بكل جرمها وجبروتها غير المسبوق أو الملحوق ــ على قمة السيادة العالمية المطلقة جاءت أقصر فعلا من كل تصور وأن نهايتها أتت أسرع من كل تقدير ( راجع رأى توينبى ) . فمن كان يظن أن تاريخ حياة أمريكا على ذروة السيادة العالمية يمكن أن يكون قصيرا جدا إلى هذا الحد ، أقصر قطعا نما عمرت روما وبريطانيا ؟ ثم السؤال الأكثر غرابة و إثارة : ومن وماذا بعد أمريكا ؟ الروسيا ؟ حسنا ، إن حدث فلن يكون ذلك إلا مصداقا لميكانيزم قوة البحر تليها قوة البرفى السيادة العالمية ، وتكرارا لتاريخ القوة العالمية خلال العصور الحديثة على الأقل . ثم من بعد الروسيا ؟ الصين ؟ ... الخ ... الغ ...

ومع ذلك فيكاد يكون من الصعب على المفكر السياسي المعاصر أن يتصور عالم الغد بلا أمريكا على القمة أو أن يتصور لها وريثا عليها فضلا عن غالب لها . وعلى ذكر الغالب ، مها يكن الأمر ، فإن النبوءة الوحيدة التي قد يمكن الجزم أو التكهن بها ، إذا ماهزمت الولايات هزيمة استسلام شامل جدلا ، أنها قد لاتعود غالبا بنفس حدودها وحجمها وكيانها الجبار الراهن ، وإنما قد تمزق أوربيا أو تفتت لاتينيا على الأرجح ، على صعوبة التصورين الفرضيين أصلا ، هذا كذاك .

ثم ماذا ؟ حسنا ، لقد اتسع المسرح جدا وكبرت البانوراما للغاية عما كانا عليه فى القرن الماضى ، وتبادلت القوى أدوار الشخصيات المختلفة ، لكن الدراما واحدة ،

دون أن يعنى هذا بالضرورة أن التاريخ يعيد نفسه . وإنما صراع القوى بين الأقطاب المتعددة سيتم من الآن على أساس أنه لم يبق للولايات المتحدة كيا تحتفظ بالسيادة العالمية إلا أن تمارس من جزيرتها الكبرى فى العالم الجديد لعبة توازن القوى بين منافسيها فى العالم القديم ودور المرجح بينهم ، تماما مثلما فعلت بريطانيا من جزيرتها الصغرى إزاء منافسيها على القارة فى الماضى .

# دور الاتحـاد السـوفيتى

# مينزان القوة

إن تكن الولايات المتحدة بطبيعتها قوة هجومية أساسا وبالضرورة ، فإن الاتحاد السوفيتي قوة دفاعية بالتفضيل والامتياز . ذلك ، بحكم كل شيء ، فارق استراتيجي محوري وجوهري لاسبيل إلى تجاهله أو التقليل منه . فلا هو فقط بحكم الأيديولوجيا وعبادة القوة ، ولا هو بقوة الثراء وتقدم العلم والتكنولوجيا ، ولكن أيضا بحكم التاريخ والجغرافيا ذاتها . ففضلا عن طبيعة الرأسمالية التنافسية ونزعتها التسلطية ، إضافة إلى إمكانياتها الفائقة وتفوقها التكنولوجي الباهر ، فإن الولايات لم تذق طعم الحرب على أرضها منذ ١٨١٧ . ولذا فإن استراتيجيتها المفضلة كانت هي دائما أن تدافع بالهجوم ، وأن الهجوم ، وأن الهجوم ، وأن الهجوم ، وأن الهجوم الأقوى ، وهو نصف النصر ، بينها على الأضعف الدفاع والأضعف على الدفاع .

أما الاتحاد السوفيتي فكاد يكون النقيض تماما. فلإيديولوجيته السلامية المعلنة ، ولتخلف مستواه الحضارى والمادى المعلن أيضا وانصرافه إلى رفعه وتحسينه ، ولكن أيضا وأساسا لأنه أكبر من خسر فى الحروب العالمية وكان أبشع مسارحها ، فإن استراتيجيته الموروثة والمكتسبة هي بالضرورة الدفاع ، حتى الهجوم هو بالدفاع ، أى يتم عن طريق الدفاع . حتى الأسلحة السائدة عند كلا الطرفين ، للدهشة ولكن لا غرابة ، يصدق عليها نفس المقابلة . فأخطر أسلحة أمريكا المفضلة هي الصواريخ متعددة المدي والرؤوس والطائرات القاذفة المقاتلة الجبارة ، بينا أن أشهر الأسلحة الروسية عنده وحتى عند أصدقائه هي الصواريخ الدفاعية أمثال سام وغيرها .

هذا عن الخلفية العسكرية أو العقيدة القتالية ، أما إذا نقلنا إلى ميزان القوة ، فليس من السهل أن نحدد بدقة قاطعة من القوة الأولى داخل القطبية الثنائية . من ناحية لتذبذب كفتى الميزان من مرحلة إلى أخرى ، ومن ناحية ثانية لأنه ليس بالقوة العسكرية البحت وحدها يكون قياس القوة بمعناها الشامل . وعموما فلقد كانت كفة الولايات هى الراجحة غالبا فى القوة العسكرية معظم مراحل الفترة الحديثة من الصراع ، وإن جنحت مؤخرا لصالح الاتحاد كما يقال أو كما يقول الطرفان على حد سواء .

على أن الذى لاشك فيه أن الاتحادكان دائما ولا يزال متخلفا عن الولايات بالمعنى الحضارى الشامل. ففضلا عن مستوى المعيشة قطعا، فإنه يقصر دونها كثيرا فى معظم خطوط الانتاج القومى والاقتصادى والزراعى والصناعى، خاصة منها التكنولوجيا الحديثة فائقة التطور، إلى حد أنه يعتمد اعتادا خطرا على القليل الذى تسمح به منها، بل وحتى كذلك على دول أوربا الغربية الكبرى المتقدمة.

مثلا في ١٩٦٨ بلغ حجم الانتاج القومى في الاتحاد نحو ٣٥٠ بليون دولار ، مقابل ٧٤٣ بليونا للولايات . ورغم أن هدف الاتحاد المعلن لايعدو حتى الآن أن يلحق بمستويات الولايات في القريب ، فإن معدلات نموه أسرع قليلا أو كثيرا من الولايات ، والفجوة الكلية بينا تضيق باستمرار ، وإن انعكس الوضع في السنوات الأخيرة على مايبدو .

#### دولة في مرحلة النضب

وإذا نحن أخذنا بما يقوله الاتحاد السوفيتى ، فإنه ملتزم بالسلام ويتبع سياسة سلامية أساسا ، ويعمل على إثبات تفوق نظامه عن طريق المنافسة فى الحياة لا فى الموت ، ويضع لنفسه هدفا محددا فى المستقبل القريب هو الوصول إلى مستوى معيشة وإنتاج الولايات ثم تخطيها . ومن الناحية الأخرى فهو لم يعد يتهم من أعدائه بتصدير الثورة إلى الخارج ، وهو يكتنى فيما يبدو بالمحيط الجغرافى الهائل الذى وصل إليه العالم الاشتراكى وبالمثل والنموذج القائم الفاعل فى صمت . وحتى فى أوربا الغربية يسود الاعتقاد بأن خطر الغزو الشيوعى العسكرى لم يعد مسلطا ، أو كما قال سياسى بريطانى فى أوج السيات العاصفة « إننا مستسلمون لوهم الخطر الروسى إلى حد العجز عن ملاحظة الاتجاهات الأشد خطرا فى السياسة الأمريكية ... ) .

وهناك أسباب عدة لهذا الموقف الجوهرى من جانب الاتحاد السوفييتى ، منها مبادئه الأساسية نفسها فالسلام مطلب اشتراكى أساسا ، ومنها بلا شك الانقسام الخطير الذى أصاب الكتلة الشرقية بالنزاع السوفييتى الصينى فأصابها بضعف دولى ملموس ، ومنها

كذلك أنه بعد ٦٥ سنة من الثورة والنضال الداخلي والخارجي المرير قد وصل إلى بناء مادى عمراني ضخم يسعى للمحافظة عليه من خطر التدمير. وهنا نصل إلى نقطة قد تكون هامة في تشخيص مرحلة النمو السياسي التي بلغها الاتحاد.

فع التفرقة الواجبة بين طبيعة الدولة الرأسمالية والدولة الاشتراكية وبين أهدافها ، فإن مراحل النمو السياسي والتطور الجيوبوليتيكي العام للدولة ككائن عضوى ليس ثمة ما يدعو إلى التفرقة فيها . ومن هذه الزاوية فإن الاتحاد السوفييتي كدولة يمكن أن يقال إنه تعدى مرحلة الشباب منذ حين ودخل مرحلة النضج . فرغم أن مرحلة الشباب في الدولة الاشتراكية لا يمكن أصلا أن تستهدف أو تتميز بالتوسع الاستعارى ـ وقد أنفقها الاتحاد بالفعل في البناء الداخلي وضد العدوان الخارجي كما حدث حوالي الحرب الثانية ـ ورغم أن هذه الملامح لا زالت أهم معالم العمل السوفييتي ، فإن الأرجح أن الاتحاد قد بلغ الآن مرحلة النضج .

ولعل ما أعلنه فى الستينات بمناسبة مرور نصف قرن على الثورة من أنه الآن بدأت مرحلة الانتقال من الدولة الاشتراكية إلى الدولة الشيوعية بالمعنى الدقيق ، أن يشير إلى مرحلة النضج هذه ، وهى المرحلة التى يحرص صاحبها \_ رأسمالى أو غير ذلك لا يهم \_ على المحافظة على مكاسبه و إنجازاته ، ولذا يحرص على السلام بنفس الدرجة . بل لعل موقف الاتحاد من الصدع الذى وقع فى الكتلة الشيوعية بينه وبين الصين الشعبية ، والذى يتسم بالحرص على عدم توسيعه مها كانت الاستفزازات ، أن يؤكد هذا التشخيص التطورى . وعلى أية حال ، فإن دولة الاتحاد السوفييتي أسبق وأقرب بالتأكيد من دولة الولابات المتحدة إلى مرحلة النضج ، سواء ذلك باعتبار تاريخه منذ الثورة أو قبلها .

وهنا يبدو على الفور فارق آخر ، فارق مرحلى يضاف إلى الفارق الأسي ، بين موقف الاتحاد والولايات من التعايش السلمى . ففضلا عن طبيعة النزعة المسلحة والإمبريالية الكامنة فى النظام الرأسمالى ، فإن الولايات المتحدة حتى وقت قريب جداكانت دولة فى مرحلة الشباب بكل ما يعنى هذا من غرائز توسعية ونوازع عدوانية . . الخ . ومن الواضح من كل ما تفعله وتقوله ( وما لا تقوله ) الولايات ، أنها تنظر إلى التعايش السلمى كهدنة مسلحة مؤقتة تكسب بها وقتا أولا وأرضا ثانيا ، دون أن تتخلى عن خطتها العليا للسيطرة والسيادة الكوكبية ، بما فى ذلك أساسا وأخيرا السيطرة على الكتلة الاشتراكية المضادة .

## أخطار المرحلة

ومن الصعب عند هذا الحد ألا تقفز إلى المقارنة صراعات وتوازنات ما قبل الحرب الثانية . فما يفرض نفسه على الباحث الجيوبولتيكى ، ذلك التشابه الكبير بين مواجهات الثانية . فما يفرض نفسه على الباحث الجيوبولتيكى ، ذلك التشابه الكبير بين مواجهات في المدا ، رغم عناصر الاختلاف التي لاشبهة فيها كذلك . فواجهة الحرب الثانية بدأت بصدام دولة في مرحلة الشباب ، متحرشة مستفزة تريد التوسع وتمجد القوة ( ألمانيا ) ، ودولة في مرحلة النضج حريصة أشد الحرص على مزاياها المكتسبة ولم تدخل الحرب إلا مترددة مرغمة في النهاية وبعد وصمة استسلام ميونيخ الشهيرة ( بريطانيا ) .

فبغض النظر عن الفروق الجذرية فى النظم الاجتاعية مابين فاشية ألمانيا ورأسمالية بريطانيا ، وكل استعار ، وما بين رأسمالية الولايات المتحدة الإمبريالية واشتراكية الاتحاد السوفييتى ضد الاستعارية ، فان تحرش الولايات واستفزازها وعدوانيتها المسلحة أحيانا من ناحية ، وحرص الاتحاد بأقصى درجات ضبط النفس على عدم التورط فى الصدام من ناحية أخرى ، يكرر أساسيات الموقف القديم . ومن أبرز استفزازات الولايات فى صميم المعسكر الشرقى حرب فيتنام ، وحلم الحرب الخاطفة ـ على نحو ما فعلت إسرائيل فى الشرق الأوسط \_ على ألمانيا الشرقية كجزء من حلم «تحرير ما وراء الستار الحديدى » .

أبعد من هذا ، فإن محاولة ألمانيا النازية المساومة مع بريطانيا (أو العكس ربما) على حساب الاتحاد السوفييتي بمشروع هتلر بالانقضاض على الشيوعية ، هذه المحاولة تكرر في معنى ما محاولة الولايات المتحدة في أكثر من مناسبة في الستينات الأخيرة التلويح للاتحاد السوفييتي بالمساومة على اقتسام العالم وتفادى الصدام بين العملاقين ، وذلك على حساب العالم الثالث ، كبش الفداء الأساسي في حالة مثل هذه الصفقة . وسواء عد الوفاق فيا بعد أو لم يعد تحقيقا لمثل هذه الصفقة الاستعارية المشبوهة ، فإن هذا لا يغير من عناصر المقارنة ، كما أن فشل العرض النازى لم يمنع من وقوع الصدام .

وإذا كانت النازية بعد ذلك قد عادت فعقدت ميثاق عدم اعتداء مع الاتحاد السوفييتي ، فلم يكن هذا إلا مناورة لكسب الوقت ريثا تنتهى من بريطانيا ، وبذا تتغذى ببريطانيا وبعدها تتعشى بالاتحاد . وهذا أو شيء من هذا يكاد على الأرجح أن يكون خط الولايات المتحدة في وقت ما . فمع استحالة الصدام مع الاتحاد بكل ما

يحمل من أخطار نووية ، ومع استحالة التواطؤ معه على مصير العالم واقتسامه مناطق نفوذ ، تجمدت المواجهة بينها في إطار تكتيكي مؤقت ، وانعطفت هي لتتغدى أولا بالعالم الثالث ، وبعده يمكن للتوازن العالمي الكتلي أن ينقلب تمهيدا للعشاء الأخير والأكبر.

# التحدى الصينى

ثمة تصور آخر مختلف فى الأسلوب وإن اشترك فى الهدف. فمنذ بدأ التفكك ثم التصدع بين العملاقين الشيوعيين فى الستينات ، والمعسكر الغربي وعلى رأسه الولايات محاول بحذق لكن بحذر أن يعمق الهوة بين الحجرين ويجذب إليه الحجر الأكبر بالتدريج ، مستغلا فى ذلك الانتخاب الجنسي المعين للحرب النووية والذى يربط بينها نهائيا فى المصير الذرى . وهم فى هذا يشيرون إلى أن مركز العداء والصراع السياسي فى أوربا تحرك دائما نحو الشرق تاركا عدو الأمس حليف اليوم : ففرنسا كانت عدوة بريطانيا ثم أصبحت حليفتها ، ثم صارت ألمانيا عدوة الاثنتين فأضحت حليفتها ، وقد أصبح الاتحاد السوفيتي عدو الجميع اليوم ، فما الذي يمنع بهذا المنطق ـ هكذا يتساءلون ـ من أن يتحول إلى حليفهم ؟ وبهذا تعود نظرية المحور الشمالي الأبيض ضد المحور الجنوبي الملون فتطفو على السطح فى نهاية المطاف . وبهذا أيضا يتحول الصراع المدعى بين الكتل البيضاء إلى نوع من الصراع العنصرى بين الأجناس البيضاء وغير البيضاء ، أى يحل صراع أضداد جديد محل القديم .

أياكان الأمر ، فإن الغريب مع ذلك أن الولايات المتحدة رفضت ، كما جاء على لسان كيسنجر في مذكراته مؤخرا ، اقتراحا قال إن الاتحاد السوفيتي عرضه عليها يقضى بأن يقوم بضربة إجهاض نووية للصين قبل أن تستكمل تطوير برنامجها ويستفحل خطرها النووى بحيث يهدد كلا منه ومن الولايات على حد سواء . وسواء صحت هذه الراوية أم لم تصح ، فإن المغزى هو بلا شك خطورة وفداحة اللعبة برمتها أصلا . على أن هذا لم يمنعها من الاستمرار في التصعيد بلا وجل أو كلل .

فنذ وصل الانشقاق الشيوعي إلى نقطة اللاعودة وأصبح العداء الصيني ـ السوفيتي أكبر من العداء الصيني ـ الأمريكي في تقدير الكثيرين وفي تحديد الصينيين أنفسهم ، تسللت الولايات من ثغرة أو كوة الوفاق لتعميق الأخدود وتحويل التناقض إلى مجابهة نهائية ، وذلك عن طريق التقارب مع الصين بحيث تصبح مسافة الخلف بين الصين

والاتحاد السوفيتي أكبر من مسافة البعد بين الصين والولايات المتحدة . ورغم أن من المستبعد تماما أن تتحول العلاقة بين الأخيرتين إلى محور كمحور اليابان الولايات المتحدة أو إلى امتداد له ، فإن هذا التقارب خطر حقيقي على الاتحاد السوفيتي ويمكن أن يفجر الموقف برمته في النهاية .

ذلك أن أى تقارب أو تحالف بين أى قوتين فى الشرق والغرب من بين الأقطاب الكبار يضع الاتحاد السوفيتى فورا فى حصار برى كامل أو بحرى شبه كامل وأى حصار للاتحاد يعده أكبر تهديد وتحد له ، لأنه يفرض عليه أن يحارب فى جبهتين فى وقت واحد . وقد كانت الاستراتيجية التاريخية للاتحاد السوفيتى ( وللقيصرية من قبل ) هى أن يتحاشى بكل وسيلة أن تفرض عليه الحرب فى أوربا وآسيا فى وقت واحد (١) .

على أن مثل هذه اللعبه الأمريكية تكتنفها العقبات بقدر ما تحف بها الأخطار. ولعل هذا أن يفسر الجذر الشديد من جانب الولايات في ممارستها ، فضلا عن التناقضات الصارخة في أصولها وقواعدها . فالولايات من ناحية قطعت شوطا بعيدا ، وإن في حدود الأمن الاستراتيجي الغربي العام بالطبع ، في تسليح الصين بالأسلحة الحديثة المتطورة . ولكنها من الناحية الأخرى تخشى أيضا صعود القوة الصينية الماردة و الخطر الأصفر الأحمر » المخيف على المدى البعيد ، بحيث قد تنقلب اللعبة عليها في النهاية ويرتد السهم إلى صدرها هي . فشكلة الولايات وحيرة الغرب هي ، كما وضعها البعض ، أن عليهم أن يختاروا بين « النار أو الجحيم » ، بين « الخطر الأحمر الأميض ، و « الخطر الأحمر الأميض » و « الخطر الأحمر الأمين أهون .

فلأن كانت أمريكا ، فرضا أو جدلا ، تستدرج الصين إلى معسكرها أو صفها ضد السوفيت حتى تتحالف معها فى حرب ماحقة لهم ، مثلها استدرجت أوربا فيا مضى أمريكا والروسيا إلى حرب ضد ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية ، فاذا بعد ؟ لأن انتصر الحلفاء على الروس ، فستكون الحرب العالمية الرابعة مع الصين على الأرجح – أليس كذلك ؟ مسألة وقت فقط ، وعدو الأمس صديق اليوم – والعكس بالعكس ، ومركز العداء كان يتنقل باستمرار نحو الشرق – أليس صحيحا ؟

Fitzgerald, The new Europe, p. 195; Cressey, Asia's lands & peoples, p. 245.

#### الخطير الداخيلي

حسنا إذن ، هل يمكن ـ كبديل ـ أن يتحلل الاتحاد السوفيتى أو يتآكل و ينهار من الداخل فرضا أو جدلا ؟ تصور آخر وأخير ، إن استعبده الكثيرون فى الغرب فإنه مع ذلك يخامر عقول البعض فى الأعاق أو فى الوعى الباطن أو على الأقل من قبيل أحلام العنى . فالكتلة الشرقية ـ يشير أصحاب هذا الرأى ـ موحدة فقط بالقوة والقهر وحدهما ، وهى تطفح بالتذمر والغليان والرفض المكبوت ، والانتفاضات أو الانتقاضات على « أخوّة » المعسكر تنقط مسيرته منذ بدايته ، بل وتكاد ترسم سلسلة متصلة الحلقات تقريبا على أقصى تخومه الغربية بالذات ، أى فى أبعد مدى عن قبضة الاتحاد السوفيتى ، ابتداء من يوجوسلافيا الأربعينات وألبانيا فى الظل خلفها إلى مجر السينات وتشيكو سلوفاكيا السبعينات ثم أخيرا بولندا المخانينات ، دون أن نذكر نزعة الستينات وتشيكو سلوفاكيا السبعينات ثم أخيرا بولندا المخانينات ، دون أن نذكر نزعة رومانيا الاستقلالية الرافضة على أجناب الاتحاد نفسه مباشرة ...الخ .

والواقع أن هذه المجموعة تقع جيوبوليتيكيا فى نطاقين شبه متعامدين واحد رأسى وآخر قاطع ، وكل منها يضم ثلاث دول متصلة الحدود. فالأول يشمل المجر وتشيكوسلوفاكيا وبولندا ، وفيه قامت الثورة على المعسكر ولكنها سحقت حتى سقطت ، فهذا هو «العمود الساقط» كها قد نسميه. أما الثانى فيشمل ألبانيا ويوجوسلافيا ورومانيا ، وفيه المنشقون أو المرتدون أو الخوارج الذين أفلتوا من العقاب ولكن ظلوا «كقاطع الطريق» داخل المعسكر.



شكل (٣٤) خطوط الانتقاض أو الانتفاض في أوربا الشرقية ، ومثلث القوة في أوربا الغربية .

وعلى الجملة ، فإذا كان معظم هذه التقلصات والتشنجات قد سحق أو أحبط من الحارج أو من الداخل ، فإن هذا لاينني خطورة مغزاها ، وسقوط حجر واحد منها جدير بأن يؤدى إلى تفكك الجدار كله وانفراط العقد جميعا ـ « نظرية الدومينو » . ولعل هذا هو أساس محاولات الغرب الدائمة والدائبة ، سرا وعلانية ، لاختراق الكتلة بالدعاية الأيديولوجية والنموذج الغربي والعمل التحتى ... الخ . غير أن الاتحاد السوفيتى ، على الجانب الآخر ، لم يدع مجالا للشك في أن اختراق أو سقوط إمبراطوريته الرفاقية شرق أوربا إنما يعنى الحرب بل ويعد بمثابة إعلان للحرب النووية .

على أن الاتحاد نفسه \_ يمضى مع ذلك أصحاب الدعوة \_ ليس أكثر من شرق أوربا تجانسا أو تماسكا أو تمسكا بنظامه القهرى المفروض . فحتى بغض النظر عن الجدل الأيديولوجي ومبدأ الشيوعية والطبقة والبروليتارية ... الخ ، أى النظام نفسه كنظام ، فما الاتحاد في رأيهم إلا عصبه أمم خلاسية متنافرة لا رابط بينها من جنس أو قومية أو لغة أو دين أو تاريخ مشترك : إنه متحف سياسي هائل ، مجمع موحد وقائم فقط بالضم والمغزو وبقوة القهر والجيش الأحمر ... الخ . إنه بسهولة تامة «إمبراطورية النمسا المجر» الجديدة في القرن العشرين ، فقط إلى الشرق أكثر وعلى نطاق هائل أكبر وأكبر ، ولكن مصيره في النهاية مصيرها . فمثل هذا الهيكل المختلط المخلط لا يبقي سياسيا الا ما بقي قادرا على البقاء بالقوة فقط ، ولكنه ينهار حالما يفقدها .

وأيا كان الأمر والرأى ، فالذى لاشك فيه موضوعيا أن كثيرا من أقليات الاتحاد وأقاليمه على استعداد تام ، إن لم نقل تواقة ، لأن تغادره فورا وتخرج من الاتحاد إذا ماسمح لها بذلك ، كما ينص دستوره على هذا الحق نظريا وإن جبّه تماما من الناحية العملية . يصدق هذا يقينا على دويلات البلطيق السابقة في الغرب ، ولكن أكثر منها على الدويلات والحانات الإسلامية القديمة في آسيا الوسطى ، حيث يخشى الاتحاد بالذات من تأثير الدعوات والحركات أو الثورات الإسلامية على التخوم المباشرة ، كالثورة الإيرانية الإسلامية خاصة في الفترة الأخيرة ، وحيث يجاهد الغرب بكل قواه الدعائية لحشد وتجنيد العالم الإسلامي كما رأينا في حرب «صليبية إسلامية» ضد الشيوعية والالحاد وتمهيدا للانفصال عن الاتحاد أو الوقوف ضده ...الخ .

## ماذا بعد الاتحاد

شيء واحد ، على أية حال ، مؤكد أو يكاد . لو هزم الاتحاد السوفيتي ــ فرضا ــ في

حرب عالمية تقليدية أو نووية دون أن يدمر من الوجود ، فأغلب الظن أنه سيفقد بعدها كيانه الإمبراطوري وإمبراطوريته الراهنة . فإن لم يحزق تمزيقا مثل إمبراطورية النمسا المجر أو الإمبراطورية العثانية في السابق ، فإنه على الأقل سيقسم كألمانيا حاليا . فإن كانت الأولى ، فدونك لاشك عدة دول مستقلة على البلطيق وربما في أوكرانيا ، فضلا عن دولة إسلامية أو أكثر في آسيا الوسطى والتركستان ، هذا عدا تنصيف سيبيريا إلى دولتين أو أكثر ربما ، إن لم يكن سلخها منه كلية أو اقتطاع شرائح ضخمة منها للصين وربما اليابان ، بحيث لايتبقي من الاتحاد سوى نواته النووية الروسيا الأوربية الأم .

المهم والمؤكد أن المنتصر لن يسمع له غالبا بأن يعود كهاكان بكيانه العملاق الحالى . وليس هذا على هوله وخرافته بالشيء المستبعد تماما فى عالم السياسة والقوة ، فهو احتمال وارد وإن بدرجة أقل كها رأينا على الولايات المتحدة نفسها إن هى هزمت الهزيمة الكاملة . وفى كلتا الحالتين ، فيبدو أن عصر زوال الإمبراطوريات غير الاستعارية أو شبه الاستعارية أو الكتلية المندمجة ( الاتحاد والولايات ) يتواكب ويتناسب مع أبعاد العصر النووى ، مثلها تواكب وتناسب زوال الإمبراطوريات الاستعارية القديمة ( بريطانيا وفرنسا ) مع أبعاد العصر الصناعى .

خطورة مثل هذا التطور أو التصور ، مع ذلك ، أنه يترك الدول الوطنية الماموث بطبيعتها ، أى غير الإمبراطورية ، كالهند ولكن الصين خاصة ، يتركها فادحة الحجم شامخة وحدها على خريطة العالم السياسية مما يدخل عنصر اختلال جسيم وخطر على التوازن العالمي والدولى بأسره ، فضلا عن أنه يقحم على الصورة عنصرا جديدا تماما ليس كميا فحسب ولكن كيني أو نوعي أيضا ، بل ربما أخطر وأدهى ، وهو عنصر العناصر العنصرية . فهذه العالقة المتبقية والوارثة فرضا هي ، كما يتفق ، أسيوية من العناصر الصفراء والملونة » بالتصانيف الأوربية السائدة تقليديا ، فضلا عن أنها مهد للتخلف ووعاء للفقر . . . الخ .

فإن حدث هذا (جدلا، نكرر) لكان معناه انتقال السيادة العالمية يوما ما من أوربا (أو امتدادها أمريكا) إلى آسيا، عودة ـ يعنى ـ إلى نمط العصور القديمة الغابرة ... الخ . غير أن مثل هذه النتيجة بحد ذاتها جديرة بأن تكون داعيا لدى المنتصرين في حرب العملاقين التي افترضناها نظريا إلى إعادة النظر في مبدأ تحطيم أو تمزيق أو تصفية الدول شبه الإمبراطورية شبه الاستعارية السابقة ، والاكتفاء بتقليمها تقلما مؤثرا فعالا .

على أن كل هذه النبوءات المستقبلية المتطوحة جدا وتلك النبوءات المضادة وغيرها ، دعنا لا ننس فى النهاية ، إنما هى فروض أكاديمية شرطية صرف وشروطها فاسخة بالفرض ، ويبتى لذلك أن ننتظر لنرى حتى سنه ٢٠٠٠ أو ٢١٠٠ ...الخ . على أن الذى يمكن أن نجزم به على الفور هو أن مركز ثقل الصراع العالمي ، تمييزا له عن مركز ثقل السيادة العالمية ، بات ينتقل وثيدا بل بحدة نحو الشرق إلى آسيا ، وهو ما ينقلنا بالفعل إلى موضوعنا التالى .

# صراع القارات : بين أوربا وآسيا

ما زلنا نميل إلى أن نفكر فى آسيا ، كعالم بشرى وكمحيط سياسى ، فى صيغة متخلفة نوعا ، صيغة من بقايا الماضى الاستعارى أو ما بعد الاستعارى القريب . فصورة آسيا فى أذهاننا لا تخرج فى مجموعها عن أن تكون كبرى قارات العالم الثالث (مثلها هى كبرى قارات الدنيا ابتداء) ، فهى إذن قارة التخلف ، وسيادة الزراعة ، وضغوط السكان الساحقة ، ومستويات الدخول والمعيشة الحدية أو دون الحدية ...الخ .

#### المتغيرات الجديدة

ولا شك أن هناك قدراكبيرا من الصحة فى هذا التصور ، لكن الأصح منه أن آسيا تطفر اليوم بمعدلات فريدة ، اقتصاديا وصناعيا وتكنولوجيا وعسكريا . وإذا كانت قطاعات محدودة منها \_ كاليابان \_ هى وحدها التى تقارن بالعالم الغربى ، إن لم تفقه ، فإنها فى مجموعها تعد على أقل تقدير أكثر قارات العالم الثالث تطورا وتقدما ، كما لا شك فى أنها ثالث قارات العالم كله بعد أمريكا الشمالية وأوربا من حيث الوزن والأهمية ومقاييس القدرة العصرية .

وتنعكس طفرة آسيا المادية والحضارية هذه فى المجالين السياسى والاستراتيجى بصورة درامية . فمنذ الحرب العالمية الثانية ، وآسيا طرف أساسى فى لعبة السياسة الدولية ، لا يمكن تجاهله ، ويشغل حيزا ضخا ومتزايدا من اهتامات وهموم القوى العظمى . وعلى سبيل المثال ، فلقد كانت الولايات المتحدة منذ الحرب موزعة اهتاماتها ومصالحها بين أوربا وآسيا وبين الأطلسى والهادى . وكثيرا ماكانت أوربا الغربية تصاب بالقلق حين تستشعر أن حليفتها الكبرى تمنح آسيا قدرا أكبر مما ينبغى من الاهتام . بل

بدا فى وقت ما ـ أيام تفاقم الموقف فى فيتنام ـ أن مركز ثقل اهتمام الولايات المتحدة يكاد يتذبذب من أوربا إلى آسيا . بل لقد وصل الأمر اليوم إلى حد أن كثافة وحجم . ومعدلات التجارة الأمريكية عبر الهادى أصبحت تزيد على مثيلاتها عبر الأطلسى . مما يعكس مدى خطورة المصالح الأمريكية فى آسيا .

وفى كل الأحوال فإن دول أوربا الغربية لم ترض قط عن انغاس الولايات المتحدة وتورطها أكثر من اللازم فى الحروب والصراعات والمشاكل الأسيوية ابتداء من الحرب الكورية حتى الفيتنامية ، ولا قبلت أبدا أن تبدد طاقتها وتنفق جهدها فى آسيا ، على الأقل حتى لا تترك الحبهة الأوربية الأساسية مكشوفة مفتوحة أمام الخطر السوفيتى . والواقع ، تماما كما كان الروس والسوفيت يجدون دائما تعارضا كامنا بين اهتمامتهم الأوربية والأسيوية المترامية الأنحاء ، وجدت الولايات منذ خروجها إلى قيادة العالم وربما قبله شيئا من التعارض بين اهتماماتها الأوربية والأسيوية وبين الأطلسي والهادى .

غير أن الأمريكي العادي ، الذي لا تزال تؤرق مخيلته أشباح دعايات الماضي عن « الحنطر الأصفر » الزاحف ، أصبح الآن يهتم بأحداث أسيا ربما أكثر منه بأخبار القارة الأم أوربا . ويكني أن نرى رئيس الولايات المتحدة « يحبح » بالأمس القريب ساعيا إلى آسيا وقلبها الصين يطرق بابها ويعترف بها بعد تجاهل وإنكار واستنكار واستنفار طويل مرير . وليس معنى هذا كله أن أهمية أوربا أو أخطارها ومشاكلها قد تضاءلت ، ولكن إلى جانبها أضيفت أهمية وأخطار قارة طافرة هي آسيا .

### عودة آسيا

والآن ، ومنذ انطلاقة اليابان الصناعية والاقتصادية العارمة « وقفزة الصين الكبرى إلى الأمام » ثم صراعات القوة المتعددة الأطراف داخل القارة وآخرها مجابهة الهند الباكستان ثم العراق \_ إيران ، فإن آسيا تلفت أنظار العالم بعنف ، ليس فقط إلى وجودها المؤثر وجرمها العظيم ولكن أيضا إلى دورها المستقبل ، لاكمجرد مجموعة قوى علية أو اقليمية فعالة ، ولكن كقوى دولية عظمى دخلت بالفعل داثرة القوة العالمية التى كانت حكرا على أوربا وأمريكا ، تسهم بحق فى تشكيل مصير العالم ، وتعد طرفا موجبا فى معادلة القوة . وسواء عد القرن الحادى والعشرون قرن آسيا أو عدت آسيا قارة القرن الحادى والعشر ين كما يتنبأ البعض ، فإنها من قبل تمثل ركنا جوهريا من أركانه ومركزا من مراكز الثقل الحيوبوليتيكي فيه .

والواقع أن آسيا - نصف البشرية تقليديا - مركز طبيعي من مراكز القوة العالمية (بلغ عدد سكان آسيا سنة ١٩٨٠ نحو ٢٦٠٥ ملايين من مجموع سكان العالم البالغ (بلغ عدد سكان آسيا سنة ١٩٨٠) . فعدا الكثافة السكانية الثرى ، هناك الوراء الحضارى العريق والتاريخ الطويل المفعم . ولنذكر أنه لفترة طويلة جدا في العصور القديمة والوسطى ، كانت آسيا مركز القوة الأعظم في المدنيا ، تسيطر على العالم القديم تقريبا ، وتتحكم بموجات رعاتها الكاسحة في مصير أوربا وتكاد تتفوق عليها دائما . ويكني أن ماكيندر أخضع كل تاريخ أوربا السياسي وغير السياسي ، القديم والوسيط ، لتاريخ آسيا ، وليس العكس (۱) . ثم لا ننسي بعد ذلك دور اليابان الحديثة في القرن العشرين وأثناء الحرب العالمية الثانية كقوة عظمى بكل المقاييس . وعلى هذا فإن العشرين وأثناء الحرب العالمية الثانية كقوة عظمى بكل المقاييس . وعلى هذا فإن العشرين وأثناء الحرب العالمية الثانية كقوة عظمى بكل المقاييس . وعلى هذا فإن نقول « عودة » آسيا . ولكل هذا المغزى فإن آسيا المستقبل تستحق نظرة جادة وجديدة .

# آسيا الجديدة: أوربا القرن الجديد؟ التناظر الجيوبوليتيكي

ومها حاولنا ، فلن نستطيع المبالغة فى تقدير مغزى بروز آسيا على مسرح القوة العالمية . وفى هذا الصدد يكفى أن نسجل الحقائق الآتية . أولا ، آسيا هى التى افتتحت ثورة التحرير وتصفية الاستعار وتبلور القوميات الناهضة فى العالم الثالث الذى أعطته بذلك المثل والدفعة .

ثانيا ، فجرت أعظم الثورات الشعبية الأيديولوجية (الصين) ، والتطورات السياسية والاقتصادية (الهند) منذ الحرب العالمية الثانية ، ثم أخيرا أخطر الثورات الإسلامية الحديثة رغم كل شيء (إيران).

ثالثا ، شهدت أهم خطط التنمية والتطور الحضارى والأخذ المتصاعد بالتكنولوجيا العصرية بين الدول النامية ، ودعك من اليابان التي تنافس على صدارة العالم صناعيا واقتصاديا .

On the scope & methods etc., p. 2,22.

رابعا ، كانت مسرح أكبر عدد من الحروب منذ الحرب العالمية الثانية ، سواء من حروب التحرير الوطنية ضد الغزو الإمبريالى أو صراعات القوميات الأسيوية محليا ( الحرب الكورية ، حرب فيتنام والهند الصينية ولاوس وكمبوتشيا ، حرب الحدود بين الصين والهند ثم بين الصين والاتحاد السوفيتى ، حروب الهند \_ الباكستان الثلاثة ، ثم أخيرا حرب العراق \_ إيران ) .

والواقع أن هذه النقطة الأخيرة تنقلنا إلى ملاحظة بالغة الأهمية . فمنذ انتهت الحرب العالمية الثانية لم تكف آسيا عن القتال وكانت دائيا في حرب مستمرة هنا أو هناك وذلك في الوقت الذي وضعت أوربا السلاح رغم كل توترات الحرب الباردة وسباق التسلح وأخطار الصدام ومحاذيره . هذا فضلا عن الثورات الشعبية والانقلابات العسكرية التي تمور بها آسيا وتفور ، دون أوربا بالطبع ، شديدة الاستقرار بالغة النضج والهدوء . لقد أصبحت آسيا ، وليس أوربا ، هي مسرح الحرب الجديد وأرض المعركة وحلبة الصراع في العالم . إنها بكل وضوح ترث دور أوربا التقليدي في هذا المجال ، رغم الفارق الأساسي أو النسبي بين عدوانية حروب أوربا القديمة غالبا وتحريرية حروب آسيا المعاصرة عادة .

والملاحظ بالفعل أن أوربا ، بعد أن فقدت إمبراطوريتها الاستعارية وراء البحار ، وبعد عودتها إلى القارة الأم ، تدخل الآن مرحلة من الاستقرار السياسي النادر ، وتتجه تحت ضغوط العالم المتغير وحاية للنفس إلى تصفية إرث الماضي ونتائج الحرب العالمية الثانية ثم إلى التكامل والوحدة الأوربية ، أي إلى مرحلة مابعد القومية أو ما فوق القومية العض ) supra-national ( الفوقية كما صك البعض ) (١)

أما آسيا فتدخل الآن بعد يقظتها مرحلة الكيانات القومية الجديدة ، وتجتاحها كل آلام النمو والثورات والانقلابات الداخلية وتقلصات الصراعات الوطنية والضغوط الخارجية التي عرفتها أوربا خلال القرن التاسع عشر وما حواليه . وهنا أيضا تتكرر الدورة بدرجة أو بأخرى ، وتبدو آسيا وكأنها أوربا القرن الجديد ، وذلك بالطبع فيا عدا فارق العصر وعنصر النسبية وإيقاع الأوضاع العالمية .

أكثر من هذا ، يرى بعض المراقبين أن مركز ثقل الصراع العالمي يتحول بالتدريج إلى

<sup>(</sup>١) نور الدين حاطوم ، تاريخ عصرنا ، ١٩٧١ ، ص ٥ .

آسيا. والعلامات والمؤشرات كثيرة فى هذا الاتجاه فعلاً. فالمحيط الأطلسى ، كبحيرة حلف الاطلنطى الحاصة ، قد أصبح نسبيا « بحر السكون » ، بينا انتقل الخطر إلى المحيط الهادى ، « بحر العواصف » منذ الحروب الأمريكية العديدة فى الشرق الأقصى . ولعل من المنطقى بعد هذا ، وقد عد البعض آسيا قارة القرن الحادى والعشرين ، أن يعدوا المحيط الهادى ، محيط آسيا أساسا ، محيط القرن الحادى والعشرين .

والبحر الأبيض المتوسط ، الذي كان خندقا عسكريا لأوربا ، فقد هو الآخر بعضا من أهميته الاستراتيجية القديمة ، وكثيرا من صراعاته البحرية التقليدية ، ولو أن المواجهة بين الأسطولين الأمريكي والسوفيتي أعادت إليه مؤخرا الكثير من خطورته . وبالمقابل ، فلقد بدأ المحيط الهندي يكتسب أهمية استراتيجية متزايدة ، وبدأت القوى البحرية العظمي عملية من « التكالب » على القواعد العسكرية فيه ، بينا أخذت دول جنوب آسيا حوله تشعر بخطر تحوله إلى بحيرة صراع عالمي وتدعو إلى تحييده . وتكاد الهند بالذات تشعر أنها حبيسة الهندي ، مثلها كانت إيطاليا تشكو من أنها حبيسة البحر المتوسط .

## التناظر الجيوستراتيجى

إلى هذا المدى إذن يذهب التناظر التاريخي بين آسيا وأوربا . غير أن هذا بدوره يؤدى بنا إلى قدر مماثل على الأقل من التناظر الجغرافي العريض بين القارتين . والحقيقة أن التناظر الأول إنما هو انعكاس للثاني إلى حد بعيد ، لأن الواقع أن القارتين أشباه نظائر جغرافية فريدة geographical parallels ، إذ تكاد الواحدة تكون صورة مرآوية مقلوبة أو معكوسة ولكنها مصغرة أو مكبرة من الأخرى enantiomorph .

فن الواضح مثلا أن القارتين تنتهيان فى الجنوب كل بثلاثة أشباه جزر جبلية متقابلة ، بينها يتناظر البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندى فى الشكل العام والهيئة الطبيعية إلى حد بعيد . وعلى الجانبين تأتى اليابان وهى بحق « بريطانيا الشرق الأقصى » فى حين تتناظر الصين وفرنسا بسهولة . وفى الوسط على جبهة الالتحام بين القارتين تتناظر هضبتا إيران والأناضول المتقابلتان إلى مدى بعيد للغاية ، مثلها يفعل حوض سهول طوران أو التركستان فى آسيا الوسطى مع حوض سهل المجر فى وسط أوربا . ومن الممكن للباحث أن يمضى هكذا بعيدا فى استقضاء أوجه التناظر

والتشابه بين وحدات القارتين فى جغرافيتها الطبيعية والبشرية ، ولكن حسبنا هنا بالطبع الجانب السياسي وحده (١).

وها هنا تبدو لنا شبه جزيرة الهند الصينية فى أقصى جنوب شرق آسيا كالنظير المباشر لشبه جزيرة البلقان فى جنوب شرق أوربا ، بل إنها لتسمى أحيانا «بلقان الشرق الأقصى » . فهنا وهناك بيئة جبلية غابية وعرة ، تختطها الأنهار محتوية أحواضا وأودية متقطعة تتعدد فيها الأقليات والجيوب والأسافين الجنسية والقومية والدينية ، وتتعقد الحدود السياسية ، وبالتالى تثور مشكلات الأقليات والحدود المزمنة ، فتتفاقم الحروب وتتعاقب بلاحصر وكهاكانت البلقان «برميل ديناميت أوربا barrel of dynamite of Europe » فى الحرب العالمية الأولى ، كانت الهند الصينية بؤرة الحرب فى آسيا منذ الحرب الثانية بلا انقطاع (٢) .

أما شبه جزيرة الهند فتناظر توا شبه الجزيرة الإيطالية فى الموقع والشكل ، ولكل منها كدول وزنه وحجمه الكبير ودوره التاريخى العريق فى قارته ، كما أن له مشاكله السياسية الحادة كحبيس بحره أو محيطه كما أشرنا منذ قليل . وعلى الجملة ، فكما تعد إيطاليا بصفة تقليدية الدولة الرابعة الكبرى فى أوربا حاليا بعد بريطانيا وفرنسا وألمانيا ، فإن الهند هى رابعة الدول الكبرى فى آسيا بعد اليابان والصين والاتحاد السوفيتى . وهكذا وهكذا إلى آخره .

ولاتقل أوجه التناظر بين آسيا وأوربا إذا نحن انتقلنا شهالا إلى مراكز القوة والثقل الحقيقية . فإذا كانت أقطاب القوة فى غرب أوربا تتركز كما رأينا فى « مثلث القوة » الشهير بريطانيا ـ فرنسا ـ ألمانيا ، فإنها فى شرق آسيا تتركز فى مثلث اليابان ـ الصين الاتحاد السوفيتي ( القطاع الأسيوى ) . بل وكما كانت هولندا وبلجيكا داخل المثلث الأول تمثل أرض المعركة بين رؤوسه أو منطقة الحمود والتحييد بين أضلاعه ، فكذلك كانت كوريا ومنشوريا حتى وقت قريب داخل المثلث الثاني . بل وكما سميت المنطقة الأولى « حلبة صراع أوربا » ، سميت الثانية « مهد الصراع فى آسيا » .

كذلك فلو قدر لآسيا أو عليها أن تشهد صراعا على القوة فى المستقبل ، فلن يخرج هذا الصراع عن أطراف ذلك المثلث ، التي تدخل ثلاثتها بالفعل في هيكل الاستقطاب

<sup>(</sup>١) جمال حمدان ، بين أوربا وآسيا ، دراسة في النظائر الجغرافية ، القاهرة ، ١٩٧٧ .

C.A. Fisher, "South-east Asia: Balkans of the Orient?", Geography, 1964.

الخاسى الذى يتصوره البعض للنظام العالمى المستقبلي كما سنرى . والمهم هنا على أية حال أنه بينا بدأت أقطاب مثلث القوة الأوربى تتقارب وتتجه إلى الوحدة بعد صراعات دامية استمرت قرونا ، فإن أقطاب المثلث الأسيوى تتباعد كل يوم أيديولوجيا وقوميا وتتجه على مايبدو إلى صراع لاندرى طبيعتة ولامداه بعد .

### استراتيجية الصراع ومحاور الاستقطاب

ما ندرى ، على أية حال ، هو أن نمط الصراع الراهن يؤكد مرة أخرى أن آسيا المعاصرة هي إلى أبعد حد معقول أوربا القرن العشرين ، وأن آسيا النصف الثانى من القرن العشرين تكاد تكرر أو ترث دور أوربا ودورتها في النصف الثانى من القرن التاسع عشر . ليس ذلك فقط كأكبر مسرح للحروب المحلية والمحدودة في العالم سواء أكانت حروبا وطنية أو معادية للإمبريالية ، ولكن أيضا كأكبر مجال للضغوط الخارجية ومواجهات القوى الأجنبية العظمى .

فعن الأولى ، تكاثرت محاور الاستقطاب والصراع الداخلية فى القارة حتى اكتسبت أنماطا محددة واضحة . وعن الثانية ، فكما تعرضت أوربا القارة فى القرن التاسع عشر لضغوط بريطانيا القوة العالمية السائدة ، فكذلك تتعرض آسيا اليوم لضغوط الولايات المتحدة القوة العالمية السائدة الجديدة . وبطبيعة الحال فلامفر من أن تتركز هذه المواجهة الرئيسية مع القوى الأسيوية الكبرى خاصة مثلث القوة التقليدى ، كما لا مفركذلك من أن تتأثر الصراعات المحلية الداخلية وتتشكل بهذه الضغوط الخارجية الغالبة حتى لتكاد أحيانا ألا تعدو امتدادا أو صدى لها إلى حد أو آخر.

### استراتيجية الصراع

فإذا مابدأنا بالضغوط والصراعات الكبرى ، فلعل اليابان هى أضعف رؤوس مثلت القوة الأسيوى حاليا ، وذلك باعتبارها قزما سياسيا وإن كانت عملاقا اقتصاديا . فهى بلا أنياب نووية حتى الآن ، تقع تحت المظلة النووية الأمريكية ، وتمثل عمليا قاعدة ارتكاز الولايات المتحدة على حافة القارة . والواقع أنها فى محور الاستقطاب الأمريكى لليابانى تكاد الآن تكون مجرد رأس جسر لإسفين يمكن أن تدقه الولايات المتحدة بين ضلوع العالم الشيوعى . بل قد لا نبالغ إذا قلنا إن اليابان حاليا منطقة خمود أو شبه فراغ سياسى تملؤه أمريكا بين رؤوس مثلت القوة العالمي (الولايات ـ الاتحاد ـ الصين ) أكثر منها رأسا من رؤوس مثلت القوة الأسيوى التقليدى (الاتحاد ـ الصين ـ اليابان) .

هكذا إذن يختزل صراع القوى العظمى الفعال على القارة إلى ثلاثية الولايات الاتحاد الصين وبطبيعة الحال فلقد تعرضت استراتيجية هذا الصراع لانقلاب جذرى كامل منذ الانشقاق السوفيتى والصينى وتغيرت المواقع وتبودلت الأدوار تماما بصورة درامية حقا فابتداء ، بينا كانت أمريكا هى التى تحاول حصر الصين واحتواءها بحلف جنوب شرق آسيا (السيتو) ، أصبح الاتحاد بمشروع برجنيف للأمن الأسيوى هو الذى يحاول وبعد أن كانت الولايات المتحدة هى العدو الأول للصين ، أصبح الاتحاد السوفيتي هو هذا العدو ومن ثم فقبل الانشقاق كانت معادلة الصراع كالآتى : الاتحاد الصين ضد أمريكا لإخراجها من القارة . أما بعد الانشقاق فقد أصبحت المعادلة كالآتى : أمريكا لإخراجها من القارة . أما بعد الانشقاق فقد أصبحت المعادلة كالآتى : أمريكا + الصين ضد الاتحاد لمنع توسعه فى القارة . فن الحالة الأولى الحرب الكورية ثم حرب فيتنام ، ومن الحالة الثانية حرب كمبوتشيا ثم حرب أفغانستان .

وإذاكانت الاستراتيجية العظمى للولايات أصلاهى تطويق الاتحاد السوفيتى سواء في أوربا أو آسيا ، فإنها قد خسرت باستمرار حروبها على اليابس الأسيوى حتى خرجت منه تقريبا واقتصر وجودها على هوامشه الجزرية أساساكها فى اليابان وتايوان والفلبين . ولم يكن مبدأ نيكسون من ترك آسيا للأسيويين سوى اعتراف بالقانون الاستراتيجى القديم عن عجز قوى البحر الخارجية عن تحقيق نصر عسكرى أرضى أو الاحتفاط بموطئ قدم على اليابس الأسيوى . وعلى العكس من هذا تقريبا ، تحقق للاتحاد السوفيتى توسع مطرد متصل على اليابس الأسيوى . ولم يكن هذا بدوره إلا مصداقا لنظرية ماكيندر عن خطر توسع الهارتلاند كقوة بر فى آسيا أرضيا نحو الخارج والهوامش البحرية . لقد خرجت أمريكا تقريبا من يابس القارة ، وخرج الانحاد تقريبا من الحصار القارى .

### محاور الاستقطاب

تلك هى الخلفية العريضة للخريطة الاستراتيجية لصراع الكبار على المسرح الأسيوى. ولايتبقى لنا الآن سوى أن « نركب » عليها محاور الصراع المحلى بين القوى الأصغر ، تلك التى ظهرت عليها بوادر وأعراض استقطاب محورى حاد وعنيف فى أكثر من حالة . وهى كما يلاحظ محاور تتقاطع غالبا ، وتقطع القارة من أقصاها إلى أقصاها أحيانا ، ولكن من أطرافها الاتحاد والصين دائيا .

ولاشك أن أبرز وأخطر هذه المحاور الثانوية محور الاتحاد ـ الهند ضد محور الصين ـ

الباكستان. فلقد كشفت آخر حروب الهند ـ الباكستان فى مطلع السبعينات، وبصورة درامية ناجزة، عن انبثاق محورين متصارعين، متقاطعين متعامدين كأنها سيفان متبارزان عبر القارة: محور عمودى قطباه الاتحاد فى الشمال والهند فى الجنوب، ومحور عرضى قطباه الصين فى الشرق والباكستان فى الغرب. وإذا كان هذا الاستقطاب المحورى الخطير، الذى يكاد يتعامد بدوره على كل منطق الانتماءات والولاءات الأيديولوجية، قد ختم إلى حد بعيد على مصير الباكستان، فقد حسم أكثر من جولة فاصلة من الصراع بين العملاقين الاتحاد والولايات وكذلك بين الاتحاد والصين.

أخيراكذلك فلقدكشفت حرب فيتنام بعد انتهائها عن محورين ثانويين متقاطعين برزا نسبيا فى السنوات الأخيرة : محور الاتحاد فيتنام ضد محور الصين كمبوتشيا ، حيث شبه التدخل الفيتنامى فى كمبوتشيا بتدخل هتلر فى المسا قبيل الحرب الثانية (Anschluss) (١) . ومازال الصراع سجالا حولها ، هذين المحورين ، على شكل حروب أهلية ومحلية محدودة ولكنها ممطوطة ومرهقة .

الطريف ، أحيرا ، أن هذه الصراعات والمحاور المحلية الثانوية لها أثرها الذى ينعكس على أطراف الصراعات الكبرى فى القارة ، خاصة الولايات المتحدة . فعظم حلفاء الولايات اليوم فى آسيا ابتداء من جنوب كوريا إلى جنوب شرق آسيا يرون أن الولايات قد مالت إلى الصين أكثر مما ينبغى وضد الاتحاد السوفيتي أكثر مما ينبغى ، وهم لذلك يطالبونها بقدر من الانضباط والتوازن بين القطبين الأسيويين الشيوعيين خشية على أنفسهم من استفزاز أخطار أى منها . فثلا تريد دول جنوب شرق آسيا خروج فيتنام من كمبوتشيا ، ولكنها لاتريد أن يصل عداء الولايات لفيتنام إلى حد إرغامها على الاعتماد الكامل والارتباط المطلق بالاتحاد السوفيتي . وهذا بقدر ما يعبر عن تعقيد اللعبة ، يعبر عن مشكلة الولايات المتحدة فى دقة وصعوبة تحقيق التوازن بين الأعداء من ناحية ومع الأصدقاء من الناحية الأخرى ، وذلك مع الحلفاء الأسيويين هنا كما هى الحال مع الحلفاء الأوربيين فى غرب أوربا .

<sup>&</sup>quot;East-West Struggle", Economist, loc. cit., p. 43.



شكل (٣٥) صراع القوى ومحاور الاستقطاب في آسيا .

# أنماط الصراعات الاقليمية المتغيرة

نستطيع الآن أن ننظر إلى التطورات أو الانقلابات التى طرأت على مواقع وأدوار القوى واستراتيجيات الصراع العالمي نظرة شاملة تنسج فى رقعة واحدة خيوط الجغرافيا والتاريخ بالسياسة والاستراتيجية ، وذلك أيضا داخل الاطار الاقليمي والعالمي في آن واحد . والواقع أن مثل هذه النظرة يمكن أن تطرح نظرية جديدة كلية شاملة تقدم مفتاحا عاما للماضي والحاضر والمستقبل وتسمح بأن « نركب » فيها كل الأحداث الجارية والتطورات السارية ابتداء من الثوابت والمتغيرات الكبرى إلى أصغر التفاصيل والجزئيات الدقيقة (١)

# ذبذبات مركز الثقل

وابتداء ، وكما أتيح لنا أن نرى مرارا ، فلقد كانت هناك دائما ذبذبات تاريخية

<sup>(</sup>۱) حمدان ، شخصیة مصر ، ج۲ ، ص۸۱۱ ـ ۸۲۰ .

ملحوظة فى مركز ثقل السيادة العالمية أو الصراع العالمى ، أحيانا من الشرق إلى الغرب وأحيانا أخرى من الغرب إلى الشرق ، إما على مقياس العالم القديم وحده أو بإضافة العالم الجديد إليه . وفى القديم ، فى العصور القديمة وربما إلى العصور الوسطى ، كانت اليد العليا لآسيا على أوربا (راجع أطروحة ماكيندر).

لكن مركز الثقل انتقل بكامل وزنه إلى أوربا فى العصور الحديثة ، وفى داخلها تنقل كذلك بالتدريج من الجنوب الشرقى إلى الشهال الغربى ومن البحر المتوسط إلى المحيط الأطلسى . وفى قفزة كبرى فى الاتجاه الأساسى نفسه تذبذب البندول ذبذبته الأخيرة من أوربا إلى أمريكا الولايات المتحدة ، وربما معها وأحيرا أو مؤخرا من الأطلسى إلى الهادى بل وحتى المحيط القطبى الشهالى فى عصرنا النووى فى رأى البعض .

والمعنى الجغراف \_ التاريخي واضح تماما : لقد انتقل مركز الثقل في القوة العالمية عبر التاريخ عموما من الشرق إلى الغرب باطراد وإصرار ، قل \_ لمجرد المقابلة وسواء بالصدفة أو بالاتفاق \_ مع حركة الهجرات البشرية حول الأرض أو مع حركة الشمس الظاهرية أو عكس دوران الأرض حول نفسها !

الآن ، على هذه الفرشة القاعدية الأساسية وداخل هذا الاطار المحكم الحاكم ، ولا نقول على عكسها وحارجه ، ظهر فى الفترة الأخيرة اتجاه عكسى راجع وانقلبت ذبذبة البندول من الغرب إلى الشرق ، على الأقل فى مركز ثقل الصراع العالمي تمييزا له عن مركز ثقل القوة والسيادة العالمية نفسها . ولهذا يجوز أن نعد هذه الذبذبة ثانوية بالقياس إلى الذبذبة الأولية المحورية ، لاتتعارض معها بالضرورة وإن عدلتها بقدر ماكملتها . فن أوربا والأطلسي انتقلت الصراعات العالمية والاقليمية المعاصرة إلى آسيا والهادي على الترتيب ، ومن المتوسط وقناة السويس انتقل الحنطر والخطورة إلى الهندي والحليج العربي . ومع هذا الاتجاه الطارئ أو الراجع تغيرت أنماط الصراعات والاستراتيجيات الاقليمية والمحلية قليلا أو كثيرا .

### نحسو الغسرب

تلك هي النظرة أو النظرية العامة وصورة الخريطة في خطوطها الرئيسية العريضة ، تتأكد معالمها وتبرز تضاريسها أكثر حين نزيدها تفصيلا وتحليلا. فإذا بدأنا من البداية ، فلقد كانت مصر والعراق كما نعلم مراكز القوة السياسية العالمية السائدة في العصور القديمة ، وبينها تذبذب مركز الثقل عدة مرات جيئة وذهاباً. وفي العصور

الوسطى كان العراق العباسى هو بلا ريب مركز الثقل الأساسى نتيجة للتطورات الجديدة والعديدة المحلية والاقليمية والقارية . ولكن لم يلبث المركز بعد الطوفان المغولى أن انتقل من العراق إلى مصر بصفة حاسمة ونهائية .

غير أن كشف طريق الرأس لم يلبث بدوره أن نقل المركز من مصر إلى البرتغال ، وانتهى بذلك عصر البحر المتوسط وبدأ عصر المحيط الأطلسى ، حيث ظل المركز يتنقل على طول ساحل غرب أوربا من الجنوب إلى الشهال متحركا على التعاقب من البرتغال إلى هولندا إلى فرنسا ثم أخيرا إلى بريطانيا حيث استقر بصفة نهائية طوال الفترة الحديثة . وسيلاحظ أن البندول طوال هذه المراحل المديدة كان يتذبذب بانتظام واستمرار من الشرق إلى الغرب .

ثم جاءت قناة السويس فى قمة المرحلة الأخيرة فأعادت الأهمية إلى البحر المتوسط ومصر وطريق السويس بصفة مؤكدة ، إلا أن المحيط الأطلسي ظل هو البحر المتوسط الجديد على المستوى العالمي كما ظل غرب أوربا مركز ثقل القوة فى العالم بلا منازع . ولقد كان هذا أيضا هو عصر الاستعار العالمي والإمبراطوريات العظمي بالضرورة والامتياز وعلى رأسها الإمبراطورية الفرنسية ولكن البريطانية أساسا . وكان محور القوة والسيطرة العالمية هو الأراضي الهامشية الغنية فى العالم القديم وخاصة القاطع التقليدي الكثيف غرب أوربا \_ المتوسط \_ الموسميات .

وقد وصل هذا النمط الاستراتيجي إلى أوجه في القرن ١٩ وعلى يد بريطانيا – «عصر بريطانيا». وكان عصر بريطانيا هذا كمركب سياسي – تكنولوجي وبصيغة اختزالية جدا هو عصر الفحم – السكة الحديدية – الباخرة – قناة السويس – مصر الاستعار القديم وصراع الإمبراطوريات. وفي هذا المركب أو الهمط لم يكن الخليج العربي – شأنه في ذلك شأن عدن وباب المندب – سوى نقطة مرحلة وموطئ قدم على طريق السويس الشرياني خط حياة الإمبراطورية وعنق الهند ... الخ. ويمكن اعتبار فترة الحرب العالمية الثانية إلى منتصف القرن قمة هذا الهمط الاستراتيجي التقليدي – ونهايته أيضا .

ذلك أن فى هذه الفترة نفسها بدأ يبزغ نمط استراتيجى عكسى جديد يستند إلى مركب سياسى ــ تكنولوجى جديد أكثر تعقيدا من نظيره القديم ، وأخذ كلاهما يزيغ سابقه ويحل محله بالتدريج إلى حد أو آخر بل وأحيانا بصورة انقلابية فجائية وحادة .

فعلى جانب التكنولوجيا انتقل العالم بصورة حاسمة ونهائية من عصر الفحم إلى عصر البترول ، وبالتالى من السكة الحديدية والباخرة إلى السيارة والناقلات . وعلى الجانب السياسي انتقلت السيادة العالمية من بريطانيا جزيرة القارة إلى أمريكا القارة الجزيرة : لقد حل «عصر أمريكا » عل «عصر بريطانيا » . وقد اكتمل الانتقال بصورة مطلقة بعد ثورة التحرير الوطنية في العالم الثالث وتصفية الإمبراطوريات ، وبذلك أيضا حل الاستعار الجديد محل الاستعار القديم . غير أن العصر النووى والاستقطاب الثنائي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لم يلبث أن بدأ ، فحل صراع الكتلتين محل صراع الإمبراطوريات الاستعارية القديمة .

وأثناء ذلك كله ، وقبل وبعد ذلك كله ، فلقد ظهر البترول فى الشرق الأوسط وبخاصة فى حوض الخليج العربى الذى سرعان ما أصبح المستودع الأول نخزونه فى العالم . وبذلك أصبح الخليج على الفور أهم منطقة استراتيجية لأهم مادة استراتيجية فى العالم المعاصر ، وبالتالى محور وبؤرة كل السياسات والاستراتيجيات والصراعات العالمية للغرب والشرق جميعا بلا تحفظ ولا استثناء .

### نحو الشرق

من هنا فبعد أن كانت المعادلة أو المتنالية التكنولوجية ـ الاستراتيجية ـ الجيوبوليتيكية في عصر بريطانيا هي الفحم ـ السكة الحديدية ـ الباخرة ـ قناة السويس ـ مصر ـ الاستعار القديم وصراع الإمبراطوريات ، أصبحت تقرأ في عصر أمريكا : البترول ـ السيارة ـ الناقلات ـ الخليج العربي ـ الاستعار الجديد وصراع الكتلتين . لقد عاد البندول على عكس الماضي فتذبذب من الغرب إلى الشرق ، من قناة السويس إلى الخليج العربي . وهكذا بعد أن كان الخليج محطة على طريق السويس إلى المؤل انزوت القناة إلى عمر على طريق البترول إلى الخليج .

لقد تبادلت السويس والخليج المواقع والأدوار والأهميات النسبية . وبعد أن كانت السويس كبيرة والخليج صغيرا من الوجهة الاستراتيجية ، انقلبت الموازين واختلت خارج كل حدود ، سواء ذلك على النسبة أو الاطلاق ، فأصبح الخليج كبيرا جدا والسويس صغيرة نسبيا . وبهذا الشكل عاد من جديد نمط العصر العباسي في العلاقة بين البرزخ والخليج ، حيث انتقل مركز الثقل الاستراتيجي في العالم اليوم من القناة إلى الخليج ، وورث الخليج ومضيقه دور وموقع مصر وقناتها إلى حد بعيد جغرافيا واستراتيجيا .

لقد أفقد البترول مصر زعامتها الاستراتيجية فى المنطقة كموقع كهاكاد يفقدها زعامتها السياسية بها كدولة بعض الشيء ، سلبها موقعها الجغرافى الجيوستراتيجي جزئيا بعد أن أوشك أن يهز أيضا موقعها القيادى الجيو بوليتيكي إلى حد أقل . بل إنه لا انفصال بين اهتزاز هاتين الزعامتين وهاتين القيادتين ، ولا بينها جميعا وبين البترول رأسا ومباشرة . انقلاب جغرافى تاريخي ، سياسي اقتصادى ، واستراتيجي وعمرانى ، كامل وشبه مطلق .

# الانقلاب الاستراتيجي

كيف ، بالدقة والتفصيل ، حدث هذا الانقلاب ولماذا ؟ ماهى العوامل الكامنة خلفه والضوابط المحركة له ؟ ثمة مجموعتان مترابطتان متداخلتان من الأسباب والمتغيرات ، واحدة جعلت الحليج كبيرا بعد أن كان صغيرا ، وواحدة جعلت السويس صغيرة بعد أن كانت كبيرة . وفى قلب وعلى رأس الأولى تأتى بالطبع ثورة البترول نفسه فى الحليج . ثم إلى جانب البترول تأتى انقلابات ومتغيرات السياسة والاستراتيجية العالمية سواء على مستوى الصراع بين الكتلتين والقوتين الأعظم أو على مستوى الصراع المحلى بين القوى الثانوية . وسواء أكانت هذه المتغيرات مترتبة على ثورة بترول الحليج نفسه أو منفصلة عنه ، فإنها تأتى مؤكدة لنتاجبه ومضاعفاته من انتقال مركز الثقل الاستراتيجي العالمي إليه ، ومشيرة بذلك بدرجات متفاوته إلى تذبذب البندول من الغرب إلى الشرق بعامة . أما المجموعة الثانية من المتغيرات فتشمل الاستراتيجية النووية والخطر الإسرائيلي بعامة . أما المجموعة الثانية من المتغيرات فتشمل الاستراتيجية النووية والحطر الإسرائيلي

# بتسرول المخليسج

هذا بالتأكيد أكبر وأخطر ثورة في بابها وفي نتائجها في العالم المعاصر. فإذا كانت ثورة البترول عموما هي أكبر ثورة اقتصادية وتكنولوجية في العالم ، فإن ثورته في الخليج هي بدورها أكبر ثورة جغرافية وسياسية على المستوى الاقليمي . ففي غضون ربع قرن تقريبا تحول الشرق الأوسط وحوض الحليج العربي إلى أكبر مستودع للطاقة في العالم ومكن الجزء الأكبر من احتياطيه وعزونه المستقبل حتى سنة ٢٠٠٠ على الأقل . وبصفة تقربية يبلغ هذا الرصيد نحو ثلثي مجمل العالم غير الشيوعي ، بنا لا يقل الانتاج عن ثلث الانتاج العالمي جميعا ، في حين يمثل الصادر السواد الأعظم من تجارته الدولية . ومن الاجترار وحده بعد هذا أن نقرر أن الحليج قد أضحى قلعة البترول في العالم ، أو قل عاصمة العالم بتروليا .

وفى الوقت نفسه ساعدت التطورات الدولية ، خاصة ثورة التحرير الوطنى فى العالم الثالث ثم بالأخص حرب أكتوبر فى العالم العربى ، على أن يتحول الخليج وبأرقام فلكية خرافية تماما إلى أغنى منطقة فى العالم بالعائدات ورؤوس الأموال ، فصار معا وفى آن واحد أعظم بنك بترول ومال فى العالم . لقد بدأت «إمبراطورية البترول» فى الشرق الأوسط والعالم العربى . وبينا بدأ الخليج وهو تابع للإمبراطوريات الاستعارية القديمة ، أصبح آخر وأحدث الإمبراطوريات فى التاريخ الحديث . وبعد أن ظل طويلا مجرد خطوة على طريق السويس إلى الهند ، أصبح فجأة بمثابة «إمبراطورية الهند الجديدة» إلا أنها أدخل فى ، وأقرب إلى ، الاستعار الجديد منها إلى الاستعار القديم مثلها كانت إمبرطورية الهند السابقة .

وبيناكانت الهند في الماضي جوهرة التاج والإمبراطورية البريطانية ، فإن إمبراطورية الهند الجديدة ليست فقط جوهرة بل حرفيا حياة ، ليس فقط لإمبرطورية غربية ولكن للغرب بأسره . ذلك \_ وبغير إفراط في الأرقام \_ أن الغرب كله ، كل غرب أوربا بما فيه بريطانيا بالاضافة إلى اليابان بل والولايات المتحدة الآن ، فضلا عن العالم الثالث ، يعتمد اعتادا مطلقا أوشبه مطلق وإن بدرجات متفاوتة على بترول الخليج . فمن مضيق هرمز ، وبمعدل ناقلة كل ٨ دقائق ، كان يمريوميا ١٩ مليون برميل ، تمثل أكثر من ثلثي إنتاج الخليج البالغ نحو ٢٨ مليون برميل يوميا ، وتشكل ٩٠٪ من حاجات اليابان وأكثر من نصف حاجات أوربا الغربية وربع واردات الولايات المتحدة .

# من القناة إلى الخليج

قارن هذا الآن بقناة السويس. لقد كانت القناة على الأكثر خط حياة إمبراطورية فقط ، أما الخليج فخط حياة الغرب كله بل والعالم جله . أكثر من هذا ، فعلى أحسن الفروض والأحوال فإن القناة كما سبق طريق حيث الخليج حياة . أو بالمقابل وبعبارة أصح وأصرح وأفدح : الخليج «مقتل» حيث القناة مجرد «مخرج» . باختصار ، الأول لابديل له ، أما الثانى فله . لاعجب أن يصبح مضيق هرمز ، عنق الخليج وبوابته ، هو بمثابة قناة السويس الحقيقية الجديدة ، فإنما هو مباشرة المخرج والممر الحقيقي لبترول الخليج نفسه . وبصيغة أخرى فلقد أصبح الخليج ومضيقه ذاته ، أكثر من الخليج والسويس تقريبا ، هما مقر البترول وممره معا ، الحياة والطريق في آن واحد .

والنتيجة ؟ النتيجة الحتمية بداهة وواقعا ، شئنا أو أبينا ، أن الخليج أصبح اليوم

عين إعصار السياسة الدولية وقطب الصراع فى الاستراتيجية العالمية وخاصة بين القطبين الأعظم والكتلتين الغربية والشرقية . كل التنافس حوله ، والأطاع فيه ، والأضواء عليه ، والحسابات له ، والاهتام به والأهمية أيضا . فالحليج بالنسبة للغرب ليس حياة فقط بل ومقتل أيضا بالقوة كما رأينا ، أى مسألة أو منطقة حياة أوموت ، بمعنى أن أى تهديد أو حرمان لإمداداته منه يعنى استسلامه بلا قتال فى أى حرب عالمية تقليدية . وبالمثل ، ولكن بالمعنى السالب ، فإن بترول الحليج كوسيلة حرمان هو نصف المعركة ونصف النصر بالنسبة للشرق .

ومعنى هذا أن الخليج هدف أول حتا فى أى مواجهة حربية بين القطبين فى المستقبل ، الأول لضمان حايته وتأمينه والثانى لانتزاعه أو تدميره (١) . وبدون مواربة ، وبإعلان الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى كليهها ، فإن الخليج أكثر من أى منطقة أخرى فى العالم هو مفجر الحرب الثالثة المحتمل ، وبوابته هرمز بوابتها . فكل برميل بترول يخرج من الخليج يساوى برميل بارود ، والجليج ككل أصبح بحق «برميل ديناميت العالم» الجديد ، مثلاً كان البلقان فى الحرب الأولى والسويس والشرق الأوسط فى الحرب الثانية . ومن السهل أن نلاحظ كيف تقع مراكز الخطر الثلاثة على محور واحد قاطع ، وكيف تحرك مركز الثقل بينها تباعا وباطراد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرق ، إشارة إلى تأرجع البندول الاستراتيجي العام من الغرب إلى الشرق .

### من المتوسط إلى الهندى

ومن البحر المتوسط إلى المحيط الهندى أيضا وأساسا! إذ لما كان الحليج يتوج رأس المحيط الهندى ، فقد انتقل مسرح الصراع المباشر أوتوماتيكيا إلى هذا الأخير الذى ورث بذلك دور البحر المتوسط سابقا بل وربما المحيط الأطلسي مؤخرا. وإذا كان البعض يعد المحيط القطبي الشهالي لا الأطلسي بحر العالم المتوسط الجديد في العصر النووى والاستراتيجية الذرية ، فإن المحيط الهندى هو بلا تردد بحر العالم المتوسط الجديد في عصر البترول والاستراتيجية التقليدية . لقد أصبح المحيط الهندى ، الذى هو نصف محيط نسبيا والذي يشبه في شكله وتركيبه العام البحر الأبيض المتوسط إلا أنه مفتوح على الجنوب بلا سواحل أو حدود ، أصبح هو البحر المتوسط الجديد في السياسة الاستراتيجية ، مثلا أصبح مضيق هرمز قناة السويس الجديدة مجازا .

اعتبر فقط ، فى هذا الصدد ، احتشاد وتواجه الأساطيل الحربية الكثيفة لكلا القطبين لأول مرة فيه ، وتكالبها على المحيطات والقواعد البحرية سواء على سواحله أو فى جزره . لاحظ كذلك كيف انساب أو تصرف دور البحر الأبيض المتوسط الاستراتيجي التقليدي جزئيا إلى الهندي عبر البحر الأحمر وعن طريقه حيث بدأ هذا الأخير يكتسب على الطريق قيمة ودورا جديدين ، كما ابتدأ جنوبه فى عدن وباب المندب واليمن الجنوبية وإثيوبيا ينافس نسبيا شماله العريق السويس ومصر كأهداف المتحالفات السياسية ومواطن للقواعد العسكرية ... الخ .

# الأنماط الجديدة نمط الصراع الاستراتيجي العالمي

على أن البحر الأبيض المتوسط لم يفقد من دوره للمحيط الهندى بسبب البترول أو الخليج وحده ، وإنما هناك بالاضافة عامل الاستراتيجية العالمية والسياسة الدولية بعامة . فلشد ما تغيرت أنماط ومحاور الصراع الاستراتيجي العالمي ، مثلاً توسعت للغاية أبعاده وأقطاره وأخطاره اليوم بالقياس إلى الأمس . فحتى الحرب العالمية الثانية وصراع الإمبراطوريات الاستعارية كان الصراع أساسا بين بريطانيا وألمانيا ، وبذلك كان البحر الأبيض المتوسط مركزيا ومحوريا في النمط الاستراتيجي السائد ، مثلاً كان دور قناة السويس شريانيا ومصيريا . أما الآن فإن الصراع بين الكتلتين والعملاقين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قد نقل المسرح والخطر إلى الشرق أكثر ، إلى الشرق من القناة والمتوسط بل وأوربا نفسها أكثر وأكثر .

بل لقد نشأ في الحقيقة نمط استراتيجي جديد في نصف الكرة الشرقي يكاد يكون نقيض نمطه القديم في العصر الاستعاري وخاصة عصر بريطانيا. فبينا كانت الأراضي الهامشية في العالم القديم هي مركز القوة في السياسة العالمية ، وكان محور السيطرة العالمية هو قاطع غرب أوربا للتوسط الموسميات ، أصبح الهارتلاند الأسيوى أو الأوراسي هو محور الارتكاز والقوة pivot area بظهور الاتحاد السوفيتي كإحدى القوتين الأعظم في العالم. وبرز من هذا المركز محور سيطرة وتوسع أو نفوذ وأطاع جديد يمتد على قاطع عكسي متقاطع يشمل الخليج العربي الشرق الأوسط المحيط الهندى القرن الأفريقي وسط أفريقيا. وبهذا انتقلت القوة الطامعة أو الأخطار الاستعارية من الغرب وبريطانيا البحرية وذلك في مصر والسويس خاصة ، إلى الشرق والاتحاد السوفيتي البرى وذلك في الحليم الأوسط عامة .

فعن الخليج ، وبالاضافة إلى بتروله الحاكم كموضع ، فإنه كموقع وباعتباره أقرب منطقة إلى بطن الاتحاد السوفيتي كان يعد دائما ومنذ القيصرية الممر الجنوبي إلى المياه الدافئة ، أى كان يعتبر «قناة سويس الروسيا» (١) . مثلاً كان المحيط الهندى هو تلقائيا بحرها المتوسط . وهنا لابد أن نلاحظ أنه ما من مسرح قتال محتمل على وجه الأرض أبعد عن الولايات المتحدة وأقرب إلى الاتحاد السوفيتي من الحليج ، لاسما بعد تمركز السوفيت في أفغانستان مؤخرا حيث أصبح الحليج في مدى القاذفات المقاتلة من مطاراتها وعلى بعد ساعة طيران واحدة .

لهذا يستطيع الاتحاد في وثبة واحدة عبر صحراء بلوخستان ، على قسوتها ، أن يحتل الخليج دون أن تتمكن الولايات من صده أو منعه ، إلا إذا أعدت القواعد والتسهيلات والأسلحة سابقة التشوين في الموقع pre-positioned ، بالاضافة إلى إعداد القوات سريعة الانتشار R.D.F. التي كانت بالفعل وليدة غزو السوفيت لأفغانستان . ولعل بارقة الأمل الشاحبة الوحيدة ، من وجهة نظر الغرب طبعا ، أن هجوما سوفيتيا شاملا على الخليج يستدعي تجنيد بعض احتياطيه أو سحب بعض قواته من الجبهة الأوربية أو جبهة الشرق الأقصى ، والأولى تعرض خطة أو نية الغزو للكشف كما تمنح الغرب الوقت اللازم لنقل قواته من بعيد ، بينا أن الثانية تعرض الاتحاد نفسه للهجوم المضاد الوقائي (٢) .

هذا عن الخليج نفسه . أما عن الشرق الأوسط فإن الوجود السوفيتي الذي ظهر في كثير من دوله كتحالفات أو قواعد أو علاقات صداقة وثيقة قد أخذ في النهاية شكل الغزو الكامل في أفغانستان . وهذه العملية الأخيرة لا تعنى فقط أن الاتحاد السوفيتي يتوسع كالعادة والقاعدة قاريا إلى الخارج باطراد والتصاق contiguously نحو الهلال الخارجي والأراضي الهامشية من القارة ، ولكن أيضا كخطوة حتمية إلى المياه الدافئة والبحار الجنوبية وتطويقا للخليج العربي وبتروله جميعا وأساسا ، تمهيدا لليوم الذي قد يقرض فيه شروطه أو مساومته على الغرب والولايات المتحدة إما بالوجود به أو المشاركة أو المناصفة فيه ...الخ .

أما في المحيط الهندي نفسه فلأول مرة يصبح للاتحاد السوفيتي ــ الذي تحول حديثا

(1)

Reader Bullard, Britain & the Middle East, Lond., 1952, p. 170.

<sup>&</sup>quot;East-West struggle", Economist, op. cit., p. 47.

فقط إلى قوة بحر لأول مرة فى تاريخه البرى القارى الطويل ـ أصبح له وجود دائم وحاسم فيه ، ممثلا فى أسطول حربى قوى نووى وسلسلة من القواعد البحرية فى بعض المواقع الاستراتيجية على سواحله خاصة فى منطقة القرن الأفريقي على رأسها عدن وإلى جانبها بربرة سابقا ومصوع حاليا.

وهذه القواعد نفسها كانت خشبة القفز التى وثب منها الاتحاد إلى القارة الإفريقية ذاتها ، حيث نجح بالاضافة إلى اليمن الجنوبية فى التغلغل والتواجد السياسي فى أكثر من دولة فى القرن الأفريقي ووسط أفريقيا ، ابتداء أولا من الصومال الذى استبدل به بعد أن فقده إثبوبيا كبديل أكبر وأخطر ، وانتهاء بأنجولا على الجانب الأطلسي من أفريقيا الجنوبية .

#### نمط الصراعات المحلية

بالاضافة إلى نمط صراع القوتين الأعظم وتمدده نحو الشرق تجاه آسيا ، هناك أيضا تحرك ملحوظ فى مراكز الصراع الثانوية والمحلية فى نفس الاتجاه . ورغم أن هذا النمط لا ينفصل إلى حد معين عن صراع العملاقين والكتلتين ، فإنه يرتبط بتطورات السياسة الدولية والأحداث الجارية عامة ، لا سيا بتصفية الاستعار القديم وإمبراطوريات غرب أوربا فى جانب وبروز قوى جديدة صاعدة فى آسيا خاصة . فبينا تحولت أوربا الغربية فى العقود الأخيرة إلى منطقة استقرار نسبى ، انتقلت معظم المواجهات العسكرية والصدامات الاستراتيجية الساخنة شرقا إلى آسيا بالذات .

فعلى حين أصبحت أوربا الغربية ، منذ انتهاء الحرب الثانية ثم الباردة ثم ابتداء الانفراج خاصة ، أميل نسبيا إلى التعايش السلمى والوفاق وخفت قبضة أمريكا عليها نوعا ، أصبحت آسيا هي مسرح أكبر وأخطر الحروب المحلية والثورات الوطنية في العالم تقريبا ابتداء من الحرب الكورية ثم حرب فيتنام وحرب الصين للهند ثم سلسلة حروب الهند لله الفصال بانجلاديش والثورة الإيرانية ثم الحرب الإيرانية للعراقية وأخيرا غزو أفغانستان ... الخ ، كل ذلك بالاضافة طبعا إلى الحروب العربية الإسرائيلية في غرب القارة ، فضلا عن الصراع السوفيتي للصيني في شرقها .

وفى هذاكله ، فعلى حين خرجت الولايات المتحدة تقريبا من آسيا ، ازداد النفوذ السوفيتي فيها توسعا وانتشارا . وصفوة القول أن مركز ثقل الصراع الساخن في العالم انتقل

من أوربا تقليديا إلى آسيا تقريبا ، حيث أصبحت الأولى سياسيا أشبه ببركان نائم فيا تحولت الثانية بحق إلى بركان ثائر.

وكان منطقيا فقط بعد هذا أن يتحول الاهتمام والخطر مرة أخرى من البحر المتوسط إلى المحيط الهندى . بل إن البعض ليتنبأ بأن المحيط الهادى ـ بكل قوى الصين واليابان والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة حوله ـ سيصبح البحر المتوسط العالمي الجديد في القرن ٢١ . فإذا صح هذا فسيكون بحر العالم المتوسط ، بعد أن غادر البحر الأبيض منذ مدة ، قد انتقل تباعا من المحيط الأطلسي في أقصى الغرب إلى الهادى في أقصى الشرق مرورا بالهندى . وهذا كله يذهب على أيه حال ليؤكد تحرك البندول المطرد في الاستراتيجية العالمية عبر العصر الحديث من الغرب إلى الشرق بعد أن كانت حركته في العصور السابقة هي على العكس من الشرق إلى الغرب .

### مصر والسويس

تلك جميعا هي مجموعة المتغيرات العالمية التي أضافت إلى القيمة والأهمية الاستراتيجية لمنطقة الحليج العربي وما شرقه على حساب منطقة السويس والقناة . ولكن على الجانب الأخير ، فإن هناك بالاضافة مجموعة أخرى من المتغيرات نالت بصورة مباشرة من قيمته ووزنه الحقيقي والنسبي مما ضاعف وإلى حد الخطر الاختلال الاستراتيجي بين كفتي الميزان . وكما رأينا فإن أهم هذه العوامل ثلاثة هي الاستراتيجية النووية والخطر الإسرائيلي ثم الناقلات العملاقة وطريق الرأس . فكل منها قد هدد أو أخذ بقدر أو آخر من قيمة الموقع الجغرافي ودور القناة الاحتكاري القديم . ولئن كان من الممكن ، وأمكن بالفعل ، مواجهة هذه الأخطار واستعادة قدر من أهمية القناه ، فلا سبيل إلى الشك في أن وزنها قد خف فعليا ونسبيا في الاستراتيجية والمواصلات العالمية سواء عاكان عليه في الماضي تقليديا أو عا آل إلى الخليج العربي مؤخرا .

وفى النتيجة الصافية ومجمل القول انتقل مركز الثقل الجيوبوليتيكى والجاذبية الاستراتيجية والصراع السياسى من البحر المتوسط إلى المحيط الهندى ، ومن قناة السويس إلى الخليج العربي ، ومن مصر والشام إلى شرق الجزيرة العربية والمشرق العربي ، ومن شمال البحر الأحمر إلى جنوبه ، بالاختصار من وسط الشرق الأوسط إلى شرقه ، أو إن شئت فقل بالتقريب من الشرق الأدنى إلى الشرق الأوسط . ولعل من أبرز مظاهر وأعراض هذا الاختلال أو الانتقال شرقا تحول بؤرة الحروب المحلية في المنطقة

مؤخرا ، لاسيا بعد ذلك الصلح المصرائيلي ، من ركن مصر\_ إسرائيل ـ سوريا إلى ركن العراق ـ إيران ـ أفغانستان .

خذ مثلا حرب العراق ـ إيران . هذه الحرب لا مفر دليل جزئى على تحرك مركز الثقل الاستراتيجى والجيوبوليتيكى والاقليمى من السويس إلى الخليج ومن مصر إلى المشرق . أليست تضع الخليج الآن موضع قناة السويس فى القرن الماضى أو الأخير ، وتكاد تكرر إلى حد ما حرب السويس ؟ أوصدفة أنهم كانوا يتحدثون بقلق عن خطر إغلاق مضيق هرمز مثلا كانوا يتحدثون فى الماضى عن خطر إغلاق قناة السويس ؟ بل الطريف أو الغريب أنهم فى الغرب تحدثوا أثناء هذه الحرب عن « الفراغ » الذى سببه خروج بريطانيا ثم تخلى أمريكا عن الخليج مما فجر الحرب المحلية ، تماما مثلا تحدثوا عن « الفراغ » بعد خروج بريطانيا من مصر وقاعدة السويس . الأكثر إثارة أنهم تحدثوا عن قوة بحرية مشتركة من دول الغرب لضمان المرور فى هرمز وتدفق البترول ، تماما «كهيئة المنتفعين » بقناة السويس وشروطها . . . النخ .

على الجانب الآخر ، وكمثل ودليل ثان ، فلن كانت مصر اليوم قد منحت مايسمى «تسهيلات» أو قواعد مؤقتة لأمريكا في قاعدة غرب القاهرة الجوية وقاعدة رأس بناس البحرية لتكون ممرا لقوات الانتشار السريع الأمريكية Rapid deployment إلى الحليج ضمانا لحمايته وأمنه ضد مايعد أخطار الاتحاد السوفيتى ، ودونما تعليق على هذه المعطيات أو الفرضيات أو تعرض لها ، فإن هذا إنما يذهب ليؤكد أن مصر قد تحولت إلى مجرد طريق وخطوة هامشية إلى المركز المحورى الجديد وهو الحليج ، شأنها في ذلك شأن عان ومصيره أو الصومال أو حتى إسرائيل ، أو شأن قبرص بالنسبة إلى مصر نفسها في السابق . المعنى باختصار أن مصر استراتيجيا قد تحولت كقناتها إلى موقع هامشى خادم على هامش الحليج الحيوى الحاكم المتحكم في كل شيء ، لا يغير من ذلك إعلان مصر استعدادها لإرسال قواتها إلى الحليج للمساهمة في حايته .

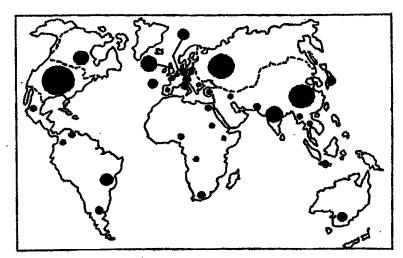

شكل (٣٦) أوزان القوى السياسية في العالم حوالى ١٩٦٠ . مساحة الدائرة تتناسب مع الوزن ، وأساس تقدير الوزن هو مجموع نسب المساحة والسكان واستهلاك الطاقة من المجموع العالمي ، مع احتساب نصف الوزن لاستهلاك الطاقة وحده . [عن كول] .



شكل (٣٧) مراكز القوة الطبيعية في العالم العربي والشرق الأوسط . لاحظ مثلث القوة المحلي في كل من المشرق والمغرب العربي : العراق ــ سوريا ــ السعودية في المشرق ، المغرب ــ الجزائر ــ تونس في المغرب ، ثم بين الاثنين مصر كقطب القوة الاقليمي الأساسي في العالم العربي . لاحظ أيضاً كيف أن مصر بدورها تمثل أحد رؤوس مثلث القوة الاقليمي في الشرق الأوسط : مثلث مصر ــ تركيا ــ إيران .

# آفاق المستقبل

## من الاستقطاب الثنائي إلى الخماسي ؟

باعتراف مهندسيه ، كان الوفاق الثنائى اعترافا تاريخيا باهتزاز الاستقطاب الثنائى أو القطبية الثنائية ، أى باهتزاز مكانة القطبين وقوتها النسبية على قمة العالم ، وبالتالى كان إعلانا ببزوغ عالم قوة جديد يشاركها فيه قرب القمة أو حواليها قادمون جدد وقوى صاعدة أو طالعة . ولا يكاد أحد يشك اليوم أن عالمنا السياسي يتغير وثيدا ولكن أكيدا عن نمط ما بعد الحرب الثانية مباشرة ، وأننا نعيش حاليا مرحلة انتقال حرجة ودقيقة ولكنها حاسمة من حقبة استراتيجية إلى حقبة أخرى بكل ما تنطوى علية الكلمة من توازنات وتوزيعات وأنماط وأدوار ...الخ .

ومنذ أبرم الوفاق تحول كثير من الجامعات ومعاهد العلوم السياسية ومراكز الدراسات الاستراتيجية في العالم إلى مراصد حية للمتغيرات الدولية وخلايا مستقبلية عارمة بالنشاط التحليلي ومعامل مدججة بالحاسبات الإلكترونية للتنبؤ المستقبلي المنهج المبرمج بهؤلاء القادمين الجدد ، وأين وكيف سيتم « تركيبهم » في معادلة القوة الجديدة ، مع تحليل التوازنات الداخلية والتبادلية بين « الحرس القديم والجديد » ، ثم أثر النظام الجديد كله على العالم ككل ...الخ .

وفى هذا « الهوروسكوب السياسي horoscope » أو المنظار المستقبلي الفريد ، بدا للكثرة من الباحثين في قراءة يد المستقبل ، وعلى رأسهم هيرمان كان ، أن هناك على الطريق ثلاثا كبارا مرشحين للحاق بالقوتين الأعظم المخضرمتين ليؤلف خمستهم الصف الأول أو الصدر الأعظم في خريطة السياسة العالمية حوالي سنه ٢٠٠٠ . أولئك هم أوربا الغربية ، اليابان ، الصين .

ولعل من الطريف هنا أن نورد ، على سبيل المقارنة أو لمجرد السجل (ولا نقول الذكرى !) بعض التنبؤات الجيوبوليتيكية في أخريات الحرب العالمية الثانية عن مصائر وأقدار القوى العظمى المتوقعة بعدها . فإلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى بالطبع ، كان يأتى صف ثان من القوى العظمى يضم الإمبراطورية البريطانية «التى يتوقف مستقبل البريطانيين فيها على تعاونهم الوثيق مع الأمريكيين » ، ثم من الجائز بعدها فرنسا ولكن فقط إن هي استعادت إمبراطوريتها .

وكان للصين بعد هذا فرصة قوية في مكانة بارزة كالزعيمة المحتملة في الشرق

الأقصى ، ولو أن من المشكوك فيه أن تصل إلى مرتبة الدول العظمى . وبالمثل البرازيل في أمريكا اللاتينية ، فهى الوحيدة هناك التى تذكر أكثر من غيرها كمرشح لمرتبة الدول الكبرى ، إلا أن ذلك من المشكوك فيه أيضا . أما ألمانيا وإيطاليا واليابان فقد كتب على ثلاثتها أن تفقد مكانتها كدول عظمى . تلك كانت النبوءة المطروحة في مجملها ، ومن الواضح الآن أن اليابان والصين على الأقل قد خيبت بعض حساباتها ، بينا يبدو مجرد ذكر البرازيل اليوم مثيرا للدهشة أكثر مماكان وقتئذ أو أى وقت مضى في الحقيقة (١) .

ومها يكن ، فإذا نحن عدنا إلى واقعنا الحاضر فإن الفرضيّة الأساسية السائدة أو الراجحة إذن هي تحول الاستقطاب الثنائى الضيق الراهن إلى استقطاب خاسي أعرض وأرحب ، ليس الآن فورا ولكن حوالى دورة القرن أو حتى بعدها بقليل أو كثير. ومعنى هذا أننا لاينبغي أن نفهم من حديثنا التالى عن الاستقطاب الخاسي كخاتمة الكتاب أننا نتعامل معه فعلا في واقعنا المعاصر ، فليس ثمة حتى الآن سوى قوتين أعظم لا شريك لها ، ولسوف تظلان كذلك ربما لنحو نصف قرن آخر يضاف إلى النصف الماضي ، بحيث يمكن القول إنها احتكرا وسوف يحتكران السيادة العالمية المشتركة زهاء القرن منذ منتصف القرن الحادى والعشرين إلى حوالى منتصف القرن الحادى والعشرين .

## الخريطة الجديدة

فإذا صحت هذه الصيغة المطروحة لجاز لنا أن نتوقع خريطة جديدة تماما للقوى العظمى ترسم على أساس التشكيلة البازغة نمطا اقليميا معقدا يختلف جذريا عن الممط الثنائى البسيط السائد حاليا و / أو المتنحى مستقبلا . ولعل أهم ملامح هذا التغيير ثلاثة .

فأولا ، كان الاستقطاب الثنائى بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى يتلخص فى انقسام رأسى بين غرب وشرق ، بين معسكر رأسمالى وآخر اشتراكى ، وأخيرا بين العالم الجديد والعالم القديم , أما من الآن فإن نطاق الاستقطاب الجديد يتسع ليلف حول النصف الشمالى من الكرة الأرضية شاملا قلب أمريكا الشمالية وكل أوربا تقريبا والجزء الأكبر من شمال ووسط وشرق آسيا . ويلاحظ أن النطاق الأول كان يمثل كتلتين منفصلتين أرضيا ، أما الثانى فالجزء الأكبر منه أرض متصلة بلا انقطاع من الأطلسى حتى الهادى .

<sup>(</sup>۱) فایفیلد وبیرسی ، الجیوبولتیکا ، ج۲ ، ص۲۱۹ ـ ۲۱۷.

ثانيا ، نطاق الاستقطاب الخاسى يظل ، كالاستقطاب الثنائى ، مقصورا على النصف الشالى من الكرة الأرضية ، مؤكدا بذلك الفارق الكامن بين القارات الشهالية والقارات الجنوبية والتناقض الجذرى بين الشهال القوى الغنى والجنوب الضعيف الفقير . ومع ذلك فإن هناك داخل النصف الشهالى تحركا حاسما فى مراكز القوة نحو الجنوب وتوسعا تجاه خط الاستواء وبالذات فى آسيا الموسمية حيث يصل الآن مع حدود الصين الجنوبية إلى مدار السرطان . فإذا ما تذكرنا أن الهند ، خاصة مع تعاظم قوتها بعد حربها المنتصرة على الباكستان ، تؤذن أو تشبه أن تكون قوة جديدة كبيرة أو نحو ذلك ، فإن زحف القوة نحو الجنوب يتأكد أكثر ويقترب من خط الاستواء نفسة أكثر وأكثر .

ثالثا ، على أن أبرز تطور على الخريطة ليس هو الزحف نحو الجنوب بقدر ما هو الزحف نحو الشرق ، وبالتحديد نحو آسيا . فلعل أخطر حقيقة انبثقت عن تعدد المراكز هى طفرة آسيا إلى حلبة الصراع ، ودخولها دائرة القوة العالمية . فني مقابل مركز قوة واحد فى أمريكا الشمالية وآخر فى أوربا الغربية وثالث أوراسي موزع بين أوربا وآسيا ( الاتحاد السوفييتي ) ، هناك مركزان اثنان فى آسيا وحدها ( الصين واليابان ) . أى أن آسيا ، حسابيا ، نصف مجموع القوى العظمى المنتظرة بالعالم .

### قواعد اللعبة الجديدة

وكما أسلفنا فلا مفر من أن يكون أساس التعايش والتفاعل والتعامل بين الخمسة الكبار هؤلاء هو لعبة توازن القوى ، أى عود بصورة ما ، مختلفة ومجددة بالطبع ، إلى نمط القرن التاسع عشر ، أو الممط البريطانى الأثير . ولن يكون معنى هذا أن يقف الجميع على قدم المساواة تماما أو أن يتعادلوا بالضبط فى ميزان القوة ، وإنما سيكون هناك دائما الأول بين أنداد أو أكفاء primus inter pares يلعب دور المرجح . وإلى أمد بعيد ، وربما إلى الأبد ، ستكون الولايات المتحدة صاحبة هذا الدور الحاسم والحرج . كذلك فلبعض الوقت سيظل القطبان الأعظم الحاليان هما المدار المحورى للعبة الجديدة .

وفى رأى البعض ، مثل ريكر ، أن عصر التوازن سيتحول وينتقل إلى عصر من المناورة . وعلى أية حال فقد يرى البعض الآخر أن التوازن بحد ذاته مرادف للمناورة ، وأن عصر التوازن هو بالضرورة وبالطبع عصر المناورة . فكل طرف فى اللعبة هو إلى حد أو آخر ضد الطرف الآخر ، وكل طرف يريد أن يستغل الطرف الآخر سياسيا

وسيكولوجيا لمصلحته ، والكل بهذا يضارب الكل بالكل ، غير أن أكثر من طرف ستجتمع مصالحه مرحليا أكثر ضد طرف آخر ، ولهذا ستتألف بينهم محاور متعددة مؤقتة أو متعاقبة أكثر أو أقل وضوحا وصلابة وبقاء يغيّر فيها الجميع مواقعه بلا حرج ولا حذر ، بسرعة أو ببطء ، وذلك على أساس مساومات حادة دائمة ودائبة . أى أن المبدأ الحاكم لن يكون المبادئ الأيديولوجية بقدر ماسيكون المكاسب الواقعية والمصالح العملية والمواقف البرجاتية . واللعبة كلها أشبه بلعبة الكراسي الموسيقية ولا نقول كما يقول البعض «لعبة الثلاث ورقات» .

ويرى ريكر أنه فى وسط مثل هذه اللعبة سوف ترتفع القيمة الحدية للقادمين الجدد أو أصحاب المواقف المحايدة أو الهامشية ، إذ سيرتفع اللمن المطلوب لانحيازهم إلى هذا الجانب أو ذاك . وفى الوقت نفسه فإن كل تحرك لأحد الجانبين الأعظم سيؤثر آليا على مواقف ومواقع الآخرين بحدة وبدرجة مؤثرة على مستقبلهم . وهذا فى رأى الكاتب نفسه سيضاعف من خطر الحرب الشاملة ، كها أن القطبين الأعظم الحاليين سيكونان الخاسرين فى جميع الأحوال بعد أن يستنفد كل منها كل إمكانيات تدعيم تحالفاته ومحاوره (۱) .

غير أن البعض مثل بيرتون يذهب ، على العكس من ذلك تماما ، إلى أن التوازن سيفرض الاتجاه السلمى على أطراف اللعبة ويسقط المحاور كما أسقط الأحلاف بحيث يغزوها عدم الانحياز ، نعم عدم الانحياز ، فى النهاية (٢) . ولعل هذه أمنية أكثر منها نبوءة ، وربما عدها البعض أدخل فى باب الميتافيزيقا منها فى علم المستقبلية .

ومها يكن الأمر ، فإذا عدنا إلى ميكانيزم اللعبة الجديدة ، فلنلاحظ أولا أنها ، أيديولوجيا ، مباراة أو مناورة بين ثلاثة أطراف رأسمالية وطرفين شيوعيين ، الصراع بين الأخيرين منهم لا يقل ضراوة وعداء حتى الآن على الأقل عا بينها وبين الأطراف الثلاثة الأولى . وهذا مما يزيد اللعبة كلها تعقيدا والوجوه والأقنعة تعددا . فبين الجميع تناقضات عديدة مختلفة النوع والدرجة ، أى أنهم جميعا ضد بعضهم البعض ولكن بدرجات متفاوتة . غير أنهم جميعا في الوقت نفسه ضد الاتحاد السوفيتي أساسا وفي الدرجة الأولى ، بينا يريد هذا بدوره إفساد اللعبة عليهم جميعا . وعلى هذه الأسس المعقدة

Edwin Rieker, Theory of political coalitions, New Haven, 1962, p. 230-1.

A. Burton, International relations, 1967, p. 186.

المربكة تمت وستتم تنازلات ومساومات متبادلة بين الأطراف جميعا.

أما من حيث التوزيع الجغرافي ، فلأن أربعة من الأقطاب الجديدة تقع في أوراسيا أو العالم القديم ، فإن الولايات المتحدة تأتى من العالم الجديد كالرافعة lever ومركز الثقل القصى . ولأن ثلاثة من تلك الأقطاب تقع كليا أو جزئيا في آسيا ، فإن الولايات مرة أخرى تأتى كالبعد الرابع جنب مثلث الصراع . ولهذا فإن آسيا ، بعد أن فشلت الولايات في إخضاعها أو احتوائها بالقوة وخرجت من يابسها القارى mainland . هي أكثر من أي قارة أو منطقة أخرى المرشحة لتكون ميدان اللعبة الجديدة ، وإليها بالفعل تتجه كل مؤشرات الصراع ، وفيها نجد أولى إرهاصاته ، بحيث قد تحل آسيا محل أوربا كميدان المعركة غير المباشر بين الأقطاب الخمسة المفترضين مثلاً خلت محلها كميدان المعركة بين الأعظم الراهنين .

# أطراف اللعبة أمريكا وأوربا

لأن الولايات المتحدة وأوربا الغربية هما أقرب الجميع إلى بعضها البعض بحسبانها نواه الغرب الحقيقية والحلفاء التقليديين ، فلعل من المستحسن أن نبدأ بها . ولا شك ابتداء أن أهدافها واحدة أو موحدة إلى حد بعيد ، ومواقفها من الآخرين متقاربة للغاية بالتالى ، لكن دون أن تكون متاثلة أو متطابقة بالطبع . فهناك فجوة ما أو هامش من اختلاف وأحيانا من خلاف في الأهداف والمواقف يمليها اختلاف المصالح والعلاقات الخاصة . فاهتمامات أوربا في المرحلة الحالية هي المصالح الاقتصادية أكثر منها السياسية ، بينها أن اهتمامات أمريكا سياسية واستراتيجية أكثر . الأولى أهدافها وحساباتها اقليمية أكثر ، والثانية عالمية أكثر . والسبب بالطبع أن الأخيرة قوة أعظم ، أما الأولى فليست كذلك بعد .

وبعامة يمكن القول إن هدف أمريكا في اللعبة ، إذا سمح لنا بهذا التشبيه الموسيق ، أن تكون هي « قائد الأوركسترا » وأوربا « ضابط الإيقاع » ، أو إذا كانت هي « عازف الكمان الأول » أن تكون أوربا « عازف الكمان الثاني » . ولذا فإن المطلوب هو نوع من « تطبيع » العلاقات بينها من حين إلى آخر . وعلى الجملة فلعلنا أن نلخص أو بالأحرى نشخص العلاقة بين أوربا الغربية والولايات المتحدة في المستقبل إذا قلنا إنها قد تتجه تدريجيا وعلى المدى البعيد إلى أن تستقر على شيء أشبه بالعلاقة بين إسبانيا أو البرتغال وبين أمريكا اللاتينية ، وإنما على مقياس أكبر ومستوى أعلى .

فكلاهما يريد مضاربة القوى الثلاث المضادة ببعضها البعض ، ليحتفظا هما بتوازن القوى لصالحها وليحتفظا بالصدارة العالمية . وبطبيعة الحال سيظل الاتحاد السوفيتي هو الحظر الرئيسي ، وكل المناورة والتكتيك والمضاربة موجهة إليه ومركزة عليه أساسا ، وكل المحاولة هي لتحجيمه وعزله عن الآخرين وحصاره صراعيا ، دون أن يصل الأمر مع ذلك إلى حد الصدام معه تحت أية ظروف ، فتلك هي الفرضية أو الشرطية الأولى في الوفاق كله أصلا . وبهذا ولهذا أيضا تهدف أمريكا وأوربا إلى دفع الاتحاد إلى الاعتدال أيديولوجيا أو الابتعاد عن التطرف في طريق الشيوعية والمزيد من الاتجاهات البراجاتية العملية بدل الأيديولوجية البحتة .

غير أن أوربا بعد هذا تريد أن تستغل تعدد المراكز الجديدة في الاستقلال نوعا عن السيطرة الأمريكية اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا . ومن جانبها فإن أمريكا لاتمانع في أن تقوى أوربا وتتسلح لتكون حليفا أقوى إلى جانبها ، ولكن دون أن تستقل بإرادتها عنها تماما أو تهدد زعامتها . ثم تريد أوربا ، ثانيا ، تحجيم كل من العملاقين الأعظم بحيث تتضاءل نوعا الهوة الساحقة والسحيقة بينها وبينها في القوة . ثم ثالثا تريد أوربا منع الصدام بينها وأن تعمل كعامل اتصال وتقارب بينها ، وهو دور ترحب به أمريكا على ألا يكون هذا على حساب العلاقة الخاصة بينها .

### الاتحاد السوفيتي

إذا كانت عقدة الروسيا الجغرافية ــ التاريخية الكبرى والتقليدية هي الشعور بالحصار المحكم الخانق بين محيطات متجمدة في الشمال وجيران غير أصدقاء من سائر الجهات ، وكان حجم الرقعة الهائل وأبعاد الامتداد القارية هي الحاية المعوضة التي حلت تلك العقدة ، فإن العصر النووى قد جاء أخيرا وعلى النقيض ليعقدها من جديد بل ويضاعفها أضعافا . فبعد أن كانت الروسيا فيا مضى تملك الدفاع بالعمق وتستطيع أن تشترى الزمان بالمكان وتستدرج العدو الغازى إلى العمق وإلى مقتل محقق ، فإن عصر الصواريخ النووية قد حيد عامل الحجم والضخامة وسلب المكان عمقه دون أن يوفر بالمقابل عامل الأمن والأمان على امتداد الحدود المترامية .

ليس هذا فحسب . بل إن الاتحاد ليجد نفسه اليوم محاصرا نوويا من كل الجهات تقريبا : الصين شرقا وأوربا الغربية والولايات المتحدة غربا ، بما فى ذلك الأساطيل النووية على جانبيه فى الأطلسي والهادى والهندى ، هذا بالاضافة إلى تحالف أو تقارب هؤلاء جميعا ضده . وهكذا يات على الاتحاد أن يحقق التفوق والردع النووى ليس فقط

ضد الولايات وحدها ولكن أيضا ضد سائر الأطراف ، كما صار عليه ابتداء أن يكسر حلقة الحصار تلك بأى ثمن أو وسيلة . من هنا تتحدد أهداف الاتحاد فى لعبة توازن القوى الجديدة فى تفجير اللعبة عليهم جميعا فى الأساس وقلب المائدة على رؤوسهم بلا استثناء .

نقطة البداية الحتمية هي تحجيم العملاق الأعظم المضاد أمريكا بعزله ما أمكن عن سائر حلفائه أو بإبعاده عن التقارب مع سائر أعدائه . وفي هذا السبيل فليس أمام الاتحاد أولا سوى العمل على تحييد أوربا و إبعادها بقدر المستطاع عن أمريكا ، مستغلا في ذلك خشية أوربا من أن تتحول إلى ميدان المعركة المباشر ورغبتها لذلك في السلام ، بالاضافة إلى رغبتها في التحرر من النفوذ الأمريكي المفرط والاستقلال كقوة عظمى .

ثم لايقل عن ذلك أهمية أن الاتحاد يريد ، ثانيا ، تحييد أمريكا (ومعها أوربا الغربية بصفة تكميلية) في صراعها المرير مع الصين . والنقطة أو العقدة الأساسية في ذلك عند الاتحاد هي كها رأينا ألا يواجه أي تحالف متزامن على جانبيه غربا وشرقا في أوربا وآسيا أي بين أمريكا (وأوربا) والصين هذا كها سبق رعبه الدائم وربما مقتله الكامن . ولذلك فإن كل خطوة تقارب بين أمريكا وأوربا تجاه الصين يقابلها الاتحاد الآن بخطوة أو خطوتين تجاهها . وهذا يفسر المرونة الملحوظة في علاقات الاتحاد مؤخرا مع أمريكا وأوربا .

وأخيرا ولنفس السبب فإن الاتحاد يريد ، ثالثا ، عرقلة أى تقارب بين الصين واليابان . ورغم أنه ليس من المحتمل كثيرا اجتاع هذين الأخيرين في حلف غير مقدس أو فى تكتل موحد نظرا للتناقصات العميقة التاريخية والمبدئية بينها ، إلا أن خطر اتحادهما في عمل أو موقف مشترك ضد الاتحاد على جبهتة الشرقية يبقى مع ذلك قائما ويثير دائما مخاوف « الحنطر الأصفر » . ويحاول الاتحاد بطبيعة الحال أن يوسع مسافة الحلف بين العملاقين الأسيويين مستغلا فى ذلك التناقض الأسى بينها . وفى هذا فليس أمامه سوى أن يسعى إلى التقارب مع اليابان بالطبغ ، ملوحا لها بالاستثارات والمشروعات المغرية التي لا حد لها فى سيبيريا الشرقية خاصة . وإذا كانت مشكلة جزر الكوريل الأربع التي احتلها الاتحاد بعد الحرب الثانية وتطالب اليابان باستعادتها ماتزال معلقة ومانعة لتطبيع العلاقات بينها ، فلعل الاتحاد يحتفظ بها للمستقبل البعيد كورقة رابحة فى لعبة التوازن ، العلاقات بينها ، فلعل الاتحاد يحتفظ بها للمستقبل البعيد كورقة رابحة فى لعبة التوازن ، لاسيا أن أحد أسباب إصراره على عدم التنازل عنها خشيته فيا يبدو من أن يضع بذلك سابقة لمطالب اقليمية مماثلة من قبل الصين ورومانيا ... الخ .

على أن احتالات الحنطر والصدام التي قد يتعرض لها الاتحاد على الجبهة الأسيوية ليست بسيطة بل مركبة من مرحلتين على الأقل ، وخلفها بالاضافة والطبع تقف الولايات المتحدة دائما . فمن ناحية فإن الهدف الأمريكي من محور أمريكي \_ صيني إنما هو \_ كما يرى البعض \_ ضرب الاتحاد السوفيتي أولا ، ثم بعد ذلك ضرب الصين نفسها لتصفية المعسكر الشيوعي على مرحلتين . أي أن اللعبة الأمريكية هي أن تتحد الولايات والصين لتتغديا معا بالسوفيت ، ثم لتتعشى هي بعد ذلك بالصين . غير أن البعض الآخر يتجه إلى قلب المتتالية . فهناك في أمريكا خاصة من يتصور ، ربما من قبيل أفكار التمني أو الأفكار الثابتة ، التصادم أولا بين الصين واليابان على أساس أنها أقطاب متنافرة أيديولوجيا ، متعادية تقليديا ، ومتنافسة على زعامة القارة تاريخيا .

ومثل هذا الصدام إن لم يكن مرحلة على الطريق إلى التصفية العظمى ، فهو بديل مؤقت عن الصدام بين القطبين الأعظم ، ولمصلحتها على السواء أيضا : الولايات تتخلص من خطر اليابان « الصديق اللدود » الذى لا يعد أمريكا إلا «عدوا ما من صداقته بد » ، والاتحاد يتخلص من خطر التحدى الصينى . وبهذا وذاك يصنى الأسيويون بعضهم بعضا ، بحيث تتحول سياسة أمريكا الجديدة « آسيا للاسيويين » . لترادف في الحقيقة « الأسيويين ضد الأسيويين » .

على أنه حتى إن صح هذا الفرض أو التصور ، فلسوف يأتى الدور بعده لكى يصنى الأوربيون الأوربيين. وفى كل الأحوال ، فإن معنى هذا أن على الاتحاد أن يتوقع على مدى المستقبل القريب أو البعيد سباق قوة أشبه على الأرجح بسباق الحواجز مدى المستقبل التنبؤ به . Steeple chase ، إلا أن ترتيب هذه الحواجز هو الذى لا يمكن التنبؤ به .

### الصين

لاشك أن أكبر مفاجآت لعبة التوازن ، مثلا هي أول افتتاح لها بعد الوفاق ، كان دخول الصين فيها بعد خروجها من عزلتها ، أو بالأحرى إدخال الصين فيها بعد إخراجها من عزلها . فلقد كانت زيارة الصين حين «طرق نيكسون بابها يستأذن في الدخول » هي الحجر الذي ألتي في بركة السياسة الدولية الرتيبة فرجّها وملأها بالموجات والدوامات العنيفة ، كما كانت إشارة البدء بتدافع حقيتي ولانقول بتكالب على الصين بين كل من أمريكا وأوربا واليابان ، كل لدوافعه وأسبابه وحساباته الخاصة . وبالمقابل ، لم تكن الصين من جانبها أقل رغبة إن لم نقل تلهفا ، رغم الحذر والمتنع ، في الخروج إلى العالم

والانفتاح عليه ، إن لم يكن ردا لاعتبارها بعد ربع قرن من عدم الاعتراف بها ومعاداتها ، فلكى تلعب دورها الطبيعي والطليعي في هذا العالم والخروج من العزلة.

ونستطيع أن نحدد أهداف أمريكا في تقاربها مع الصين في أربعة أساسية ، اثنين منها أهداف سياسية استراتيجية واثنين اقتصادية تجارية . فهناك أولا ضهان فصل الصين عن السوفيت إلى الأبد حتى تبقى نقطة اللاعودة نهائية وحتى يستحكم الصراع بينهها أكثر وأكثر . ويتم هذا بإشعار الصين أنها لاتقف وحدها وأن أمريكا تسند ظهرها في وجه العملاق الأعظم الذي يفوقها قوة بلاشك ويهددها تهديدا حقيقيا ومباشرا ، خاصة نوويا . وبطبيعة الحال فإن الخطر السوفيتي كان أول دوافع الصين إلى الاستجابة إلى التقارب الأمريكي والغربي . ونحن نعلم من قبل كيف تغيرت أولوية الأعداء والعداوات في حساب الصين حيث أصبح السوفيت على رأس القائمة بينها تأتي أمريكا بعد ذلك فقط . ولقد عبرت الصين نفسها عن ذلك مرارا بقولها إن العدوان المنتظر من الشهال أخطر من العدوان المتوقع من الجنوب (١) .

أماكيف يمكن لأمريكا أن تقف استراتيجيا بجانب الصين ضد السوفيت ، فذلك أساسا عن طريق مساعدتها تكنولوجيا بالتصنيع والتحديث والتسليح الذى فتح بابه أيضا في دول أوربا الغربية الكبرى كفرنسا وبريطانيا خاصة . وبالتصنيع الحديث بالذات يمكن للغرب مضاربة كل من الصين والاتحاد السوفيتي ببعضها البعض مضاربة فعالة ومؤثرة في مجال الصناعة ذاته كما في مجال السياسة عموما .

وقد ساعدت العروض والقروض الغربية هذه الصين على حسم جدلها الداخلى القديم حول الاعتماد على الذات والوسائل والطاقة البشرية أو على الغير والوسائل والتكنولوجيا الحديثة ، وذلك لصالح الاتجاه الأخير بالطبع أى الانفتاح .ولأن كانت الصين حريصة على ألايصل هذا الاعتماد إلى حد أن تقع تحت رحمة الغرب ، فإن هذا من جانبه لم يكن أقل حرصا على ألا يسمح للصين أن تتجاوز قوتها حدود الأمان والتوازن ، سواء اقتصاديا وسياسيا أواستراتيجيا وعسكريا .

وفى هذا المجال الأخير فإن الجانب النووى بالذات يعد الهدف الثانى من السياسة الأمريكية والغربية ومن أشد أهدافها حساسية وخطورة . ليس فقط كرادع وكدرع

<sup>(</sup>١) محيى الدين خطاب ، و الصين والحور الياباني الأمريكي ۽ ، السياسة الدولية ، أكتوبر ١٩٧٤ ، ص ١١٣.

صينى ضد القوة النووية السوفيتية الهائلة ، ولكن أيضا كهانع لانفجار الصين ذاتها نوويا على العالم أو على أمريكا في المستقبل وذلك إذا ماظلت في عزلتها أو ظلت هي تعمل على عزلها . ليس فقط كتحجيم مضاد للخطر النووى السوفيتي يعنى ، ولكن أيضا كتلجيم مباشر للقدرة النووية الصينية ذاتها .

ذلك أن أمريكا كانت تستشعر بشدة خطر نمو القدرة النووية الصينية ، بما فى ذلك إمكانيات نقلها بالصواريخ إلى القارة الأمريكية ، إلى حد أنها أقامت شبكة دفاعات مضادة للصواريخ الصينية خصيصا . وقد أعلن نيكسون بصراحة أن إخراج الصين من عزلتها هو إخراج للمارد من ققمه سلميا قبل أن يخرج هو منه نوويا على شكل حرب نووية عالمية فى غضون ١٥ ـ ٢٠ سنة (١) . ومن هنا جميعا فإن الموقف الغربى من الصين فى مجال التوازن النووى بالذات يخضع لأدق الحسابات والاعتبارات القريبة والبعيدة المدى .

غير أن الهدفين السياسيين والاستراتيجيين السابقين ، على أهميتها الفائقة ، لا يزيدان إن لم يقلا أهمية فى نظر البعض عن الهدفين الخاصين بالمجال الاقتصادى المادى . فالمقول والمرجح بشدة أن الحافز المباشر والأساسى فى آن واحد لطرق الولايات المتحدة باب الصين إنما كان العامل الاقتصادى والتجارة الحارجية . فبالنسبة للولايات كرأسمالية عظمى ، كانت السوق الصينية الهائلة التى حرمت منها طويلا أكثر من مغرية ، كانت مسألة حياة أو موت تقريبا لتوسيع الاقتصاد الأمريكى المتأزم وإنقاذ الدولار ، وكذلك لانتزاعها من اليابان المنفردة بها تقريبا ووضع حد للمنافسة اليابانية الاقتصادية المخيفة للاقتصاد الأمريكى والغربى .

ومن المسلم به أن الرأسمالية الأمريكية كانت من أقوى قوى الضغط على الادارة والسياسة الأمريكية من أجل الانفتاح على الصين. ولم تكن هذه بدورها أقل رغبة فى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة من جهة وموازنة النفوذ اليابائي الفائق على سوقها واقتصادها من الجهة الأخرى (٢). وهذا ما ينقلنا إلى الهدف الأمريكي الرابع والأخير وهو تحجم اليابان.

فمنذ تحولت اليابان ، تحت مظلة الوصاية السياسية والحاية الاستراتيجية الأمريكية ،

<sup>(</sup>١) السابق . ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>۲) السابق - ص ۱۰۶ ــ ۱۰۳ .

إلى عملاق اقتصادى وإلى القوة الثالثة بعد العملاقين في هذا المجال ، فإنها أصبحت تهدد بمنافسة ضارية ومنافستها تهدد بالتفوق الساحق على أمريكا ذاتها ، بينها وصلت المنافسة التجارية في عقر دار أمريكا نفسها إلى حد الغزو الحقيق حيث بلغت نسبة ما يذهب إلى أمريكا من مجموع الصادرات اليابانية نحو ٣٠٪ حاليا . وعلى الجملة أصبحت العلاقات الأمريكية اليابانية أقرب إلى الحرب الاقتصادية غير المعلنة . ومن هنا كانت السوق الصينية هي المخرج والمنفذ الوحيد أمام أمريكا كعنصر توازن وبديل وأداة لتحجيم اليابان والحطر الياباني ، وهو ماينقلنا أخيرا إلى موقف اليابان في اللعبة الحاسية الجديدة برمتها .

#### اليابأن

كانت اليابان بالتحديد أشد من تأثر ، بل وروع ، من التقارب الأمريكى ... الصينى . وكانت زيارة الصين والاعتراف بها ، لاسيا أنها تمت من وراء ظهرها ، صدمة هائلة بالنسبة لليابان تجمع بين الجرح والاهانة ، واعتبرتها هى بالفعل نوعا من « الحيانة الأمريكية » أنهت شهر العسل العقدى الطويل بين الحليفتين اللدودتين ، بينا عدها البعض فى مغزاها الكلى بمثابة القنبلة الذرية الأمريكية الثالثة على اليابان ، وإن اكتنى البعض بأن شبهها بميثاق عدم الاعتداء الألمانى .. السوفيتي بين هتلر وستالين قبيل الحرب العالمية الثانية . وفى كل الأحوال فقد اتفق الجميع على أن تلك الزيارة زلزلت وغيرت إلى الأبد كل البناء السياسي والعسكرى الذى وضعه دلز للعلاقات الأمريكية .. اليابانية بعد الحرب الثانية ، أى تلك العلاقة الخاصة بينها .

والواقع أن السياسة اليابانية في آسيا وخارجها أصبحت منذ ذلك الحدث ولأول مرة تتحرك حركة مستقلة إلى حد أو آخر عن الحركة الأمريكية ، ولم تعد تمثل معها جبهة موحدة الإيقاع والخطى والخطة مثلاكانت في السابق. وكان أول مظهر من مظاهر هذا الاستقلال أو الانفصال السياسي أن اليابان ردت على المصالحة والتقارب الأمريكي للصيني بمصالحة وتقارب سياسي مضاد ياباني سيني . فإلى جانب العلاقات الوثيقة الصيني بمصالحة وتقارب ليابان إلى الاعتراف سياسيا ودبلوماسيا بصين واحدة لاصينين ، اقتصاديا ، سارعت اليابان إلى الاعتراف سياسيا ودبلوماسيا بصين واحدة لاصينين ، ساحبة بذلك اعترافها بالصين الوطنية في تايوان ، وهو الشرط الأساسي الأدنى لأي علاقة مع الصين ( الشعبية الأم ) .

وبطبيعة الحال فإن القرار الأمريكي لم يكن يستهدف بحال استبدال الصين باليابان

سياسيا أو استراتيجيا أو اقتصاديا ، أو حتى أن تعادل العلاقة بالصين العلاقة باليابان ، فضلا عن أن تتم على حسابها . إذ لاشك أن اليابان وليس الصين تظل وسوف تظل إلى أمد بعيد قاعدة الارتكاز الصلبة والركيزة الأساسية وقاعدة الأساس الأولى وعنصر التوازن الثابت في كل الوجود الأمريكي في آسيا والهادي . لاسها أن العلاقات مع الصين ماتزال في البذاية ، محدودة ، مترددة ، وتنتمي إلى المستقبل أكثر مما تمت إلى الحاضر فعلا ، في حين أن العلاقات مع اليابان واقع فعلى ، ماثل وهائل إلى أقصى حد (١١) . ولكن لهذا السبب نفسه فإن مشكلة الولايات ستبقى دائما التوفيق بين العلاقتين وفض التناقض أو الاشتباك بين التقاربين ، أو هي كما وضعها البعض كيف تنجح في ممارسة «تعدد الزوجات» مع الغريمتين اليابان والصين .

ولعل اليابان عادت ، مع ذلك ، فرحبت بالوضع والتوازن الجديد كوسيلة للاستقلال نوعا عن أمريكا والتحلل أو التخفف من رحمة التبعية الأمريكية الثقيلة الوطأة ، فتحل بذلك شيئا من متناقضة العملاق الاقتصادى والقزم السياسى التى تعانى منها وتوصم بها . وبالفعل فلقد استغلت اليابان الوضع الجديد ، حيث سحبت أمريكا قواتها من جزر أوكيناوا وأعادتها إلى اليابان بعد أن ظلت قاعدتها العسكرية والبحرية والنوية الرئيسية في شرق آسيا .

كذلك فلعل الصين من جانبها رحبت باتجاه اليابان إلى التخفف من الارتباط السياسي العسكرى المفرط مع أمريكا ، لأنه في النهاية إنما محور موجه إليها وتهديد لها ، وإن لم تكن على استعداد في الوقت نفسه للقبول بفك ذلك الارتباط تماما ، حيث إن فيه على الأقل تقييدا ضمنيا لعودة العسكرية اليابانية التي تمثل خطرا تاريخيا وأبديا على الصين . ولهذا حاولت الصين استغلال رغبة اليابان العارمة في سوقها للعمل بذكاء على استدراجها بعيدا عن الولايات بقدر الامكان وعلى وجه العموم .

أما أمريكا فلا بأس لديها من تقارب يابانى ـ صينى يجذب الصين أكثر وأكثر بعيدا عن الاتحاد السوفيتي ويزيد الهوة بينها ، لكن أهم مايعنيها هو ألا يتم هذا التقارب على حسابها هي أو على حساب علاقاتها باليابان ، بحيث تصل إلى حد أن تستغنى الأخيرة عن حايتها إذا ما أحست بزوال الخطر الصيني (٢) . هذا أولا ، وثانيا ألا يصل التقارب

Edwin Reischauer, Japan, past & present, N.Y., 1965, p. 117 ff. (1)

Zbigniew Brzezinski, "Japan's global engagement", Foreign affairs, Jan. 1972, p. 270-6. (Y)

اليابانى ــ الصينى إلى حد التكتل أو المحور أو الجبهة الموحدة ضدها هى نفسها ، وإلا لكان هذا هو « الخطر الأصفر » بعينه . وفى الحالين فواضح تماما أن المضاربة بين الصين واليابان هى محور اللعبة الأمريكية جميعا .

على أن اليابان ، كعملاق اقتصادى وقزم سياسى يفصل عمدا بين السياسة والاقتصاد ، أى باختصار «كحيوان اقتصادى » أساسا فى المرحلة الراهنة ، إنما يعنيها فى الصين سوقها الماردة فى الدرجة الأولى ، ومن هنا يبرز الخطر الأمريكى القادم والمنافسة الأمريكية فى تلك السوق . فثلا قبل الحرب العالمية الثانية كان ٤٠٪ من صادرات اليابان بذهب إلى السوق الصينية . وفى ١٩٧٠ كانت اليابان أيضا هى الدولة الأولى فى العالم فى تجارة الصين الحارجية . على أن المرجح أن خطر التنافس الياباني الأمريكي على السوق الصينية مرجأ إلى المستقبل البعيد نسبيا ، حيث تكتفي الولايات المتحدة حاليا أو السوق الصينية مرجأ إلى المستقبل البعيد نسبيا ، حيث تكتفي الولايات المتحدة حاليا أو السوق الصينية مرجأ إلى المستقبل البعيد نسبيا ، حيث تكتفي الولايات المتحدة حاليا أو السوق الصينية مرجأ إلى المستقبل البعيد نسبيا ، حيث تكتفي الولايات المتحدة حاليا أو السوق المعان الثاني » تاركة لليابان دور العازف الأول كما وضعها البعض . .

أما مع الاتحاد السوفيتي فلعل علاقة اليابان لاتقل تعقيدا وتضاربا ومضاربة أيضا . فالتناقض الأيديولوجي معه لا يقل عنه مع الصين ، بينا يفوق الخطر السوفيتية الخطر الصيني أضعافا بحكم فارق القوة الهائلة ، مثلاً تفوق الامكانيات السوفيتية الاقتصادية والمادية الامكانيات الصينية بمراحل بحكم فارق التقدم الشاسع . والخيار الياباني ، إن كان ثمة خيار ، بين العملاقين الشيوعيين صعب شائك . على أن اليابان لعبت لعبة المضاربة بذكاء . فمن ناحية كان تقاربها مع الصين ضغطا ضمنيا على الاتحاد السوفيتي يواجه نفوذه ويحيده إلى حدما ، ولعله على المدى الطويل أن يدفعه إلى إعادة جزر الكوريل الأربع السليبة . ومن الناحية الأخرى فني وجه التقارب الأمريكي للصيني افتعلت اليابان تقاربا مع الاتحاد السوفيتي كثقل مضاد وكضغط على الصين من أجل التقارب معها . ونقول افتعلت ، لأن اليابان بعد أن تحقق لها هدف التقارب مع الصين عادت فتباعدت عن الاتحاد السوفيتي إلى مواقعها الأصلية تقريباكها أثبت باحث موضوعي مجيد (۱) .

على أن مشكلة اليابان الباقية سوف تظل دائمًا هي الجانب الاستراتيجي المتمثل في وجود العملاقين الشيوعيين في وجهها إلى جانب الوجود الأمريكي في ظهرها. فبين

<sup>(</sup>١) محيى الدين خطاب ، ص ١١٨ ـ ١٢٠.

مظلة الحاية النووية الأمريكية من جهة والخطر النووى السوفيتى والصينى المزدوج من الجهة الأخرى ، ليس أمام اليابان التي تكاد تكون حاليا شبه مجردة من السلاح نسبيا . سوى أن تتجه إلى التسلح الكامل المطلق والتسلح النووى بالتحديد ، أو أن تتجه إلى الحياد المطلق .

ورغم أن الولايات المتحدة هي أصلا التي تحثها الآن حثا بل وتضغط عليها بشدة لترفع من نسبة إنفاقها على التسليح والاستعداد العسكرى ، ورغم أن اليابان تعارض الاندفاع نحو التسليح حيث حققت كل طفرتها الاقتصادية المذهلة بفضل استبعاد تكاليفه الباهظة غير المنتجة ، فإنها قد تجد نفسها في المستقبل القريب أو البعيد مرغمة على التسلح الكامل دفاعا عن نفسها إزاء الخطر المزدوج على القارة والاحتمال أو التهديد الأمريكي بالانسحاب العسكرى من قواعدها يوما ما . وعندئذ ستجد نفسها مرة أخرى « واقعة بين مقعدين » .

ومن المؤكد أن اليابان ، القوة الوحيدة غير النووية بين كل الأقطاب ، قادرة تكنولوجيا على دخول النادى الذرى متى شاءت أو اتيح لها ذلك سياسيا ، كما أن من الحقق أنها بكل ثقلها الاقتصادى الغلاب ستأخذ مكانتها السياسية الكاملة إن آجلا أو عاجلا . ومع ذلك فسيكون هناك فارق زمنى كبير نسبيا بين اليابان وبقية أطراف السباق في مجال القوة السياسية والعسكرية . ولهذا فلا ندية ، وبالتالى فلا منافسة ، حالا أو مستقبلا مع أى من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى . ومن هنا ورغم التناقض الأيديولوجي الحاد وتلك الخلافات الاقليمية مع الاتحاد السوفيتي ، فإن احتالات الصدام ضئيلة للغاية . كذلك فرغم التنافس الرأسمالى مع الولايات المتحدة ، خاصة على السوق الأسيوية حيث تهدد اليابان بوراثة الدور الأمريكي ، فإن صدام القوة غير وارد تماما حتى كمجرد احتمال أو فرضية .

أما الخطر الحقيقي فهو مع الصين. فها العدوتان التقليديتان في القارة والمتنافسان الأسيويان الحقيقيان على الزعامة فيها. ولهذا فإن التناقض بينها الآن مثلث الأبعاد ، أيديولوجي وقومي وصراع قوى . ولا تخشى الصين اليوم كما تخشى انبعاث العسكرية اليابانية ، بمثل ما أن اليابان لاتخشى كما تخشى بروز الصين النووية وخروجها من العزلة إلى الصدارة العالمية .

وإذاكان البعض مثل هيرمان كان يتنبأ بأن القرن الحادى والعشرين سيكون قرن

اليابان ، فالغالب أن هذا قد يصح فقط اقتصاديا وإنتاجيا. أما ميزان القوة الاستراتيجية السياسية والعسكرية فالأرجح أنه معقود للصين فى نهاية المطاف ، لأن عوامل الطبيعة والجغرافيا والموارد والسكان فى صفها خارج كل مقارنة . نعم هى قد تلحق بالصين فى المدى القصير بفضل سبقها التكنولوجي والصناعي الخارق ، وربما تسبقها كذلك فى المدى المتوسط ، ولكنها ستتخلف غالبا فى المدى البعيد . على أنه فى تلك المراحل الأولى بالتحديد يكمن خطر الصدام ، الذى قد تغذيه مضاربات توازن القوى من الحارج .

# حرب نووية أم سلام عالمي ؟

حسنا ، لقد انتهت رحلتنا المفعمة المتعبة بعد أن طالت عبر الزمان والمكان وطافت حول العالم أجمع ، مطوفة من أعاق الماضى السحيقة إلى أطياف المستقبل الشاحبة . ولقد آن لنا بحق أن نتساءل فى نهاية المطاف : ثم ماذا بعد ؟ مااحتالات المستقبل ، وإلى أبن يتجه العالم ، هذا الذى لايتعلم قط درس التاريخ فيا يبدو ؟ وأية نبوءة أو بصيرة يمكن أن تهديها إياه الجغرافيا ، أو أية توصية ولا نقول وصية يمكن أن يقدمها له الجغرافى ؟ أهى الحرب العالمية الثالثة أو النووية الأولى والأخيرة ، أم هو السلام العالمى أخيرا ؟ أهى نهاية العالم أم نهاية العداء ؟

# متغميرات التكتل والأيديولوجية

لعل أبرز وأخطر ماتشى به المتغيرات السياسية المعاصرة ظاهرتان رئيسيتان هما أصلا وثيقتا الارتباط عضويا ولاانفصال لها عمليا ، وفيها على السواء يبدو واضحا دور الرعب النووى وعنصر الدولة \_ القوة البحت الكامن وتأكيد عودة عامل القومية والقيم البراجاتية والضرورات الواقعية ... الخ . هاتان في إيجاز هما تخلخل الكتل وتلطف الأيديولوجية .

فأما تخلخل الكتل ، ولعله تعبير وسط يجمع بين التفكك والتحلل أو التفتت والتآكل ، فظاهرة عالمية معدية وسارية لاتقتصر على الكتلتين المتناقضتين الغربية والشرقية فقط بل تتعداهما أيضا إلى تجمع عدم الانحياز في العالم الثالث نفسه ، وإن اختلفت درجات التخلخل هنا وهناك كثيرا أو قليلا بطبيعة الحال . بل ليس تحول العالم المتوقع من استقطاب ثنائي إلى استقطاب خاسي في المستقبل إلا تعبيرا مباشرا مثلها هو بليغ

عن ظاهرة تخلخل الكتل تلك ، فإنما ستتولد تلك الخاسية من رحم الكتلتين الحاليتين وعلى حسابهها .

وعلى المستوى التفصيلي ، فإن الانشطار الشيوعي « النووى » أغنى مايكون عن الذكر ولا يحتمل التأكيد أو التعليق ، كما أن من المستبعد كثيرا أن يعود إليه الالتئام كما يسعى أو يأمل البعض . غير أن التمزق التدريجي داخل الكتلة الغربية لايقل مغزى وإن قل أبعادا وأعاقا بالتأكيد . فالغرب سائر فيما يرى الكثيرون إلى تثنية نسبية أو انشطار خفيف على جانبي الأطلنطي ، دون تناقض جذرى بالطبع فضلا بالتأكيد عن أى صراع غير سلمي . أما العالم الثالث ، المفكك الأوصال أصلا ، فإن تيار عدم الانحياز واضح ضباعه وتشتته بما فيه الكفاية .

وفى الوقت نفسه فإن الفرقاء بدأوا بدرجات متفاوتة ولأسباب مختلفة يتقاربون بعض الشيء نسبيا ، بمعنى أن الأصدقاء السابقين أخذوا يتحفظون نوعا فى الصداقة المشبوبة ، فها أخذ الأعداء السابقون يتحفظون أكثر فى العداوة المحمومة . من الحالة الأولى أوربا وأمريكا ، ومن الحالة الثانية على الترتيب أوربا والروسيا ثم أمريكا والروسيا ثم الصين والغرب وربما بعد ذلك الصين نفسها والروسيا . وبينا خفت أو خفتت صيحات الحرب بين الجميع تقريبا ، اشتدت العلاقات والمعاملات السلمية ومبادلة التكنولوجيا بين أغلبهم ، فى حين تسللت دعوات السلام بين البعض منهم ...الخ .

هذا عن تخلخل الكتل. أماتلطف الأيديولوجية ، وهذا أيضا تعبير يجمع بين التخفف من التطرف والميل نحو الاعتدال وبين التراجع والانحسار ، أو بين الشحوب والتميع وبين المرونة والتلاؤم ، فإن أحدا لايشك اليوم فى أن الروح الصليبية المتعصبة والتصلب العقائدى الهيستيرى ، تلك التى وصلت يوما إلى الذروة ، قد تراجعت وتراخت وخفتت أو حتى اختفت على كلا الجانبين على السواء ، كل أيضا بأحزابه وشيعه وفرقه وطوائفه . فحتى فى أعتى معاقل الرجعية وأعلى قلاع الرأسمالية فى أمريكا ماتت ودفنت تقريبا دعوة الحرب الصليبية المقدسة على الشيوعية ، فى حين لم يعد أحد يدعو كثيرا فما يبدو إلى الثورة العالمية الشيوعية حتى فى صين ماو أو مابعد ماو .

## تغيرات هيكلية ؟

أكثر من هذا فإن هناك من يرى \_ إن خطأ أو صوابا \_ فى بعض التطورات الاقتصادية والاجتماعية التى تزحف على كلا الجابنين ، كالأخذ بلون من التخطيط

والتدخل فى الغرب الرأسمالى وإعادة الاعتبار لعوامل الربح والحافز المادى فى الشرق الشيوعى ، مؤشرات أولية نحو تغييرات هيكلية فى النظم والأيديولوجيات المتناقضة ذاتها . وبصيغة أخرى ، فإن الرأسمالية الذكية تطعم نفسها بوعى أو عن غير وعى بعناصر أو جرعات اشتراكية ما ، والشيوعية الواقعية هى الأخرى تخفف نوعا عن عمد أو غير عمد من درجة تركيز محلولها الأيديولوجي أو من درجة حموضة المذهبية . وبصيغة أخيرة ، فإن الشرق بات يكتب أيديولوجيا من اليسار إلى اليمين ، والغرب من اليمين إلى اليسار ، وعند نقطة الوسط أو قرب نقطة ما فى الوسط سيلتقيان .

ليس هذا فحسب. بل إن البعض ليتفاءل حقا إلى حد تصور أنه تحت ضغط الرعب النووى وتحت تهديد انزلاق العنصر الأوربي في مجال القوة العالمية ، سيرغم كل من القطبين المتنافرين على أن يخفف بالتدريج من تطرفه نحو اليمين أو اليسار حتى ، وإلى أن ، تلتقى الرأسمالية المطلقة والشيوعية الكاملة على أرض اشتراكية مشتركة . ومن هذا الالتقاء ينتهى البعض إلى تصور محور أوربي أبيض يستقطب العملاقين وينهى انقسام العالم إلى غرب وشرق ليبرز مكانه انقسامه إلى شمال وجنوب . ويعزز هذا التصور الحالم عما عدث الآن داخل معسكرى الشرق والغرب ، وهو مانتقل إليه مباشرة .

فعلى الجانب الشرق ، لا يملك الباحث الموضوعي إلا أن يلاحظ ، بدهشة نوعا ، أن الخلافات الأيديولوجية والمعارك الفكرية الرهيبة التي لا حصر لها داخل المعسكر وبين الرفاق ، ومايترتب عليها من صراعات دموية وغير دامية فرقتهم ومزقته فرقا وشيعا ، هي أن ما تفعله الروسيا اليوم مثلا وترفضه الصين بشدة وبحزم بل وتقاومه بحملة حرب ، تفعله الصين نفسها غدا بلا حرج ولا تحفظ . كالانجاه ، مثلا ، إلى التصالح مع أمريكا التحايش مع الغرب والانفتاح على أوربا وأمريكا ... الخ . كالتحول ، مثلا آخر ، إلى التكنولوجيا الحديثة كبديل عن القوة البشرية ... الخ . وما كان ، من ثم ، هرطقة وزندقة عقائدية بات اليوم مقبولا أومسموحا به ، وخوراج الأمس عادوا رفقاء اليوم وربما رفاق الغد من جديد . إنها دورة تطورية أيديولوجية سياسية كاملة أو وربما رفاق الغد من جديد . إنها دورة ، دورة تطورية أيديولوجية سياسية كاملة أو تكاد ، يخضع لها ويقع على منحناها في مواقع متعاقبة كل الرفاق .

فيوجوسلاقيا والتيتوية ، بكل ما تعنى من تسيير ذاتى وحافز الربح والملكية الصغيرة والاحتكاك الوثيق بالغرب ... الخ ، لم تعد انحرافا وخروجا فى نظر الروسيا ولا إلحادا ومروقا فى نظر الصين نفسها . وكذلك حال التجربة أو الابتعادة الرومانية إلى حد آخر .

وبعد أن كان الاتحاد السوفيتى ـ بعد الصين وحدها ـ هو العدو الأول ليوجوسلاقيا أيديولوجيا ، أصبحت الصين ـ بعد ألبانيا وحدها ـ هى عدوها الأول ، والآن لم يعد لها من عدو سوى ألبانيا وحدها !

غير أن ألبانيا ، التي كانت العدو الأول « لانحراف» الروس العقائدى نحو التعايش السلمى ، فضلا بالطبع عن « انحراف» يوجوسلافيا ورومانيا ، والتي كانت الصديق الأوحد للصين داخل المعسكر في صراعها ضد الروس ، لم تلبث أن أصبحت العدو الأول للصين بعد أن تحولت بدورها إلى التصالح مع أمريكا والتعايش والتعامل مع الغرب كالروس من قبل . وكها كانت ، أو إذا كانت ، الصين هي التي توليت توجيه الاتهام إلى السوفيت بالانحراف والتواطؤ مع الغرب الرأسمالي ، فان ألبانيا هي التي تولت فيا بعد توجيه الاتهام نفسه إلى الصين ذاتها وبدورها . (١) وهكذا في التصفية الأخيرة أصبحت ألبانيا وحدها وبالتحديد مركز الرفض العقائدي الراديكالي اليوم داخل المعسكر جميعا ، مركز التطرف والنقاوة الأيديولوجية المطلقة يعني ، أي بالتعريف والاستنتاج معقل الشيوعية النقية الحقة ، آخر معاقلها بالطبع !

مفارقة مذهلة ومتناقضة فذة بقدر ما تبدو ساخرة . لكنها ، فى الواقع ، إنما تضع أيدينا على القانون الكامن خلف كل هذه التناقضات ، والميكانيزم الحاكم لهذه التطورات أو التحورات . إذ يبدو أنها قاعدة أصولية عامة أن التطرف والتصلب العقائدى الذى يصل إلى حد الجمود الفكرى يتناسب تناسبا طرديا مع درجة التخلف والفقر المادى والرجعية الأصلية ، وعكسيا مع درجة التطور والتقدم نحو الرخاء المادى والتفتح الحضارى العام .

فألبانيا ، الجبلية المنعزلة الفقيرة الرعوية القبلية التي كانت تعيش فى العصور الوسطى إلى ماقبل ثورتها ، ألبانيا هى بلاشك أشد دول أوربا تخلفا وفقرا ورجعية بصفة تقليدية ، وهى بالتعويض وحده يقينا قمة التطرف الأيديولوجى داخل المعسكر وقمة الرفض للسوفيت على رأسه . وعلى العكس تماما ، الاتحاد بالطبع أصبح قمة تطور وتقدم المعسكر الشيوعى كله ماديا وحضاريا وثراء وإنتاجا ومستوى معيشة ، وبقدر هذا التطور

<sup>(</sup>١) أحمد فارس عبد المنعم ، «أبعاد الخلاف الصيني الألباني » ، السياسة الدولية ، أكتوبر ١٩٧٨ ، ص

خف تصلبه الفكرى وكان أسبق الرفاق إلى « التبرجز والارتداد أو الانحراف والهرطقة » كما اتهم من قبل بعضهم ... الخ .

## اليوروشيوعية

انتقل الآن إلى المعسكر الغربى ، مركزين عدستنا مؤقتا على ذلك القطاع أو العنصر المتنحى من الاشتراكية وحده وسط محيط الرأسمالية السائد. ولنلاحظ أولا أن هذا العنصر يقل وزنه ودوره بشدة وبسرعة كلما اتجهنا غربا حتى يصل إلى أدناه ولانقول إلى نقطة التلاشى أو الصفر فى الولايات المتحدة ، بينا يحقق ذورته فى أقصى الشرق فى فرنسا وإيطاليا حيث توجد تقليديا أقوى أحزاب شيوعية فى أوروبا الغربية منذ الحرب الثانية ، فضلا بالطبع عن الأحزاب الاشتراكية الأكثر قوة والتى تولت الحكم والسلطة مرارا بالمشاركة أو منفردة .

الآن ، عن هذه الجزر الاشتراكية المنعزلة الواقعة خارج المعسكر الاشتراكى الأب ، انبثقت وتولدت مؤخرا طبعة أو ترجمة أوربية غربية جديدة للشيوعية الأم هى الشيوعية الأوربية أو اليوورشيوعية كها تعرف أحيانا Euro-communism. والحنط المحورى المعلن فى هذه الفلسفة الجديدة هو التراجع عن حتمية الثورة الدموية الوطنية أو العالمية وعن صراع الطبقات الاجتماعية ، والقبول بالحل السلمى للصراع الاجتماعي ، وتعدد المراكز فى العالم الشيوعي polycentrism ، ثم أخيرا الاتجاه إلى التعايش السلمى مع سائر الأنظمة الاجتماعية فى الشرق كانت أو فى الغرب . وسواء قبلت أم لم تقبل الشيوعية المركزية الأم بهذه الابتعادة ، التي تكاد فيما يلوح تفرغ العقيدة الأصلية من معظم مضمونها الراديكالى ، فإنها على ما يبدو قد جاءت لتبقى .

وهى بهذا ، أو بغيره ، تمثل مزيجا أو مزاوجة أو حتى زواج مصلحة marriage de وهى بهذا ، أو بغيره ، تمثل مزيجا أو مزاوجة أو حتى زواج مصلحة الأسمالي ، وحلا المسال بين راديكالية الشرق الاشتراكي وديموقراطية الغرب الرأسمالي ، وحلا وسطا بين الشيوعية الماركسية المتطرفة في طرف واشتراكية الاصلاح والفابية والعال والتأمين والمعاشات والحدمات وأشباهها في أمثال بريطانيا وسكندينافيا في الطرف الآخر . ثم هي تمثل بالدرجة نفسها محاولة من جانب أوربا الغربية للاستقلال أيديولوجيا عن الشرق وبابويته أو أبوته الكرملينية أو عن مركزيته ووصايته المسكوفية . ومن هذه

(1)

الزاوية ، فإنها بلاشك تعد محاولة لإخضاع الشيوعية للقومية بدل الأممية ، إذ من الصعب أن نعرف ما إذا كانت اليوروشيوعية أوربية أكثر أم شيوعية أكثر ، بمعنى هل فيها من الشيوعية أكثر أم أقل مما فيها من الأوربية ، ولا نقول هل هى شيوعية بالاسم فقط أوربية بالفعل أساسا ؟

أيا ماكان ، فلعل هذه البذرة أو البادرة الجنينية أن تشكل طلائع مرحلة انتقال بين النقيضين وترسى رأس جسر للعبور بين العالمين ، رأسه الآخر ترسخه التجارب الاشتراكية أو الشيوعية غير التقليدية على الجانب الآخر من النهر في يوجوسلافيا ورومانيا وأمثالها . وفي هذا السياق ، فلعل تجربة بولندا بنقابتها « تضامن » ، وإن أجهضت ، أن تعد محاولة تراجع ونكوص عن الشيوعية بصورتها الكاملة القائمة إلى اشتراكية مخففة « ممقرطة » .

وعلى أية حال فإن مجموع هذه الحالات والمحاولات يؤلف معا نطاقا انتقاليا بوضوح بين الأوربيتين ونظاميهها ، ويفتتح عملية تقارب نسبى من الغرب وديموقراطيته . والملاحظ ، بعد ، أن هذه التطورات إنما بدأت على التخوم الهامشية لكلا المعسكرين ، أى فى نطاق الوسط المتجاور والمتلاصق بينهها . فلو استمر هذا التطور والتقارب بنجاح من الجانبين نحو حل وسط أو نمط أوسط ، ثم توسع بالتدريج وتعمق فى كلا الاتجاهين شرقا وغربا إلى أن يصل إلى النواتين النوويتين فى أقصى الطرفين ، فلربما كان هذا هو « الحل التاريخي الوسط historic compromise » المقول أو المقبول بين النظامين .



شكل (٣٨) خريطة الايديولوجيا المعاصرة في نصف العالم الشمالي . لاحظ منطقة الانتقال في شرق وغرب أوربا . هل تصبح أوربا هي جسر التقارب في المستقبل بين الغرب والشرق ؟

وعلى أية حال فإن الملاحظ حاليا أن التوزيع الجغرافي للأيديولوجيات في نصف الكرة الشهالى يبدى قدرا من التدرج النسبى مابين قطبيه النقيضين في أقصى الشرق وأقصى الغرب ، أى بين الشيوعية الكاملة في الأول والرأسمالية الكاملة في الثاني . نبعد الشيوعية الكاملة في أقصى الشرق في الاتحاد السوفيتي (ومن قبله موقعا في الصين) ، تأتى الشيوعية غير التقليدية في أجزاء من شرق أوربا (رومانيا ويوجوسلافيا) ، فاليوروشيوعية البازغة في دول من غرب أوربا وسط محيط تختلط فيه الرأسمالية وتتطعم بألوان من اشتراكية الاصلاح والعال والخدمات الاجتماعية خاصة في سكندينافيا وبريطانيا ، وبعدها فقط نصل إلى الرأسمالية الكاملة غير المنقوصة في الولايات المتحدة نفسها . تلك هي خريطة الأيديولوجيا الجغرافية أو جغرافية الأيديولوجيات نفسها . تلك هي خريطة الأيديولوجيا الجيوديولوجيا كما قد نسميها ) .

## الحل الوسط التاريخي ؟

فإذا أضفنا إلى ذلك أن الشرق والاتحاد هو قطب وقمة الأيديولوجيا ، بينا أن الغرب وأمريكا هو قطب وقمة التكنولوجيا ، وأوربا الغربية هي الوسط الذي يأخذ بينها من كلا العنصرين الأيديولوجيا والتكنولوجيا بطرف وبنسبة أو بأخرى ، لتأكدت لنا الحظة برمتها كجزء من عملية تقارب تاريخي تدريجي وثيد للغاية بين طرفى النقيض ، قد تنتهى على المدى البعيد إلى مايتصوره ويتنبأ به أو يتمناه البعض من أرض مشتركة يندغم فيها الجميع في نظام أيديولوجي واحد تقريبا هو وسط بين الشيوعية الفاقعة والرأسمالية الكالحة ، لعله أن يكون الاشتراكية المعتدلة أو المعدلة أو العادلة أو العادية (؟) ...

ولو تحقق هذا أو شيء منه عاجلا أو آجلا ، فإن أوربا ، وأوربا الغربية خاصة ، المرشحة حاليا لأن تكون ميدان المعركة وأرض الصدام في أي حرب عالمية قادمة ، قد تصبح على العكس أرض التقارب وميدان الانصهار والتصاهر بين الفرقاء والأضداد . ومثل هذا لن يكون بالأمر الغريب تماما ، حيث كانت أوربا الحديثة هي مهد كل التجديدات والمذاهب السياسية والاجتماعية الجديدة وموطن كل التخمرات والتفجرات والتجارب المذهبية سواء السلمية أو العنيفة ، سواء المعتدلة أو المتطرفة .

وإذاكانت نبوءة لينين عن أوربا الغربية كالموطن المرجع للثورة الشيوعية الدامية قد أثبتت عدم صحتها ، فلعل هذه بالمقابل أو كبديل أن تصبح موطنا للثورة الاشتراكية الهادثة المعتدلة المتدرجة . فإن صح هذا أو حدث \_ من يدرى ؟ \_ فلعله بدوره أن يكون دور أوربا الذى احتفظ لها به التاريخ للقرن القادم أو للقرن الحادى والعشرين ، وهى

التي باتت تبحث لنفسها عن دور جديد بعد أن فقدت دورها القديم أو التقليدي الذي بلغ ذروته في القرن الماضي أو حتى منتصف القرن الحالى.

وعدا هذا على أية حال ، أفلا تتلخص قصة الصراع بين العملاقين والمعسكرين في التحليل الأخير في أنها بدأت صراعا أيديولوجيا أي بين الاشتراكية والرأشمالية ، فتحولت في ظل وتحت ضغط العصر النووي إلى صراع بين الأيديولوجيا والتكنولوجيا أي على الترتيب بين المذاهب السياسية والأسلحة النووية ، فانتهت أخيرا بتغلب الأخيرة على الأولى خشية الانتحار النووي المتبادل ؟ وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن التكنولوجيا (التكنولوجيا النووية) قد أثبتت أنها أقوى عمليا من الأيديولوجيا (الأيديولوجيا المذهبية) ، فأرغمتها أو هي سترغمها على التقارب والاتجاه نحو الحل الوسط التاريخي .

ثم أخيرا وليس آخرا ، فلعل الدعوات السلامية التي انتشرت مؤخرا بين الفرقاء ، والآراء المطروحة أحيانا عن الحل المتبادل والمتزامن لحلني الأطلنطي ووارسو ، بالإضافة إلى ما يتنبأ به البعض من غزو مبدأ عدم الانحياز لأوربا الغربية ثم من سيادته عالميا «كذا) ، لعل هذه التطورات وأمثالها أن تكون مؤشرات في الاتجاه نفسه (؟).

وبعد ، فلقد يكون هذا التصور كله رجا بالغيب أو من قبيل أحلام التعويض وأفكار البمني والأماني الطيبة الطوباوية التي تنفصل أكثر مما ينبغي عن الواقع المثبط ، وقد يسخر منها المستقبل بلارحمة . وما من شك أن التنبؤ السياسي بالمستقبل ليس فقط أمرا بالغ الصعوبة والعسر ، ولكنه قبل ذلك أمر خطر محفوف بالمزالق العلمية والشكوك . كذلك فليس في العلم بطبيعة الحال مكان للتفاؤل أو التشاؤم ، ولكن إن كان ولابد فليس من مصلحة أحد أن يرجح إحدى الكفتين على الأخرى . ولعل هذا هو الموقف الموضوعي ، حتى علميا ، وهو لذلك الذي يمكن أن يكون بوصلة المستقبل .

فصحيح أن الدرس الذي يعلمه لنا تاريخ الصراعات البشرية والسياسية هو أن أعداء الأمس هم أصدقاء الغد، وأن أصدقاء اليوم قد يصبحون أعداء الغد، وأن التشكيلات السياسية في العالم نمط متغير أبدا بالتدريج أو بالطفرة ، غير أن من الصحيح أيضا أن الدرس الأكبر والذي لاينبغي قط أن ننساه هو أنه ليس هناك ما يمنع في نهاية المطاف من أن يكون كل أعداء الأمس أصدقاء الغد جميعا ، وأن يصبح التشكيل السياسي الوحيد في العالم كله هو استراتيجبة السلام لا الصراع وحلف البشرية لا حلف الفضول . دعنا \_ على أية حال \_ نأمل ، ولننتظر لنرى ...

## 

قصة الاستعمار في العالم . كفصل من ملحدة الصراع من اجل القوة . قصة طويلة معقدة . للسنحق أن تروى في هذه الأيام التي يبلن فيها الاستعمار شراسة الاختصار وتشبحات اللرع الاخير والكتاب الحالي يعرض لهذه القصة لا كلسراها في الزمان ، ولكن أساسة كاستراتيجية في المكان ، بمعنى أنه يخضع عور فولوجية التاريخ لمورقولوجية الجغراقيا ، فيحول التاريخ إلى جغرافية تاريخية والسياسة إلى جغرافيا سياسية ، حتى تكون اللاراسة علمية ، منهجية ، محابلة بحتة وليس صحيحاً أو دفيقاً أن الاستعمار \_ كما يرتبط في بعض الأذهان \_ ابن القرن التاسع عشر أساساً ، لا ولا هو من نسل البئات البحرية وخلاها وان كان الاستعمار البخري من أبرز عناضره وإنما الاستعمار فديم عموماً . غير أنه وإنما الاستعمار فديم قدم الإنسان ربما ، مناها يرتبط بكل البئات والاقاليم عموماً . غير أنه إذا كان الاستعمار فديم المؤرف المادلة ، في المادلة ، ولهذا قان النجري من بدوره ظاهرة تاريخية أصيلة

ومن اللحظة التي تأرجع فيها بندول الصراع ، كان أمراً مقدوراً أن تطوى صفحة جغرافية الاستعمار لتتحول إلى حفر بات الجغرافيا المتاريخية ، وأن بنزغ جغرافية حديدة بماماً هي جغرافية التحرير كفصل حي نام وقوار في الجغرافيا السياسية . وإذا كانت جغرافية الاستعمار - كنظام علمي وفيكري \_ هي بن صنع علماء الغرب ، نهجوها ونموها ووضغوها في خدمة ساستهم واختكاراتهم وجغرالاتهم ، قلم بكن من الممكن ولا من المعقول أن يكتب جغرافية التحريز ـ بعد حفرافية التحريز ـ بعد التحريز ـ بعد التحريز ـ بعد حفرافية التحريز ـ بعد التحريز

ولكن ماذا بعد التحريز وثورة التحرير وجغرافية التحرير الخ ؟ حساً ، عالم التحرير \_ \_ كا يتفق \_ هو عالم الغرة والانقلاب النووي والرعب النووي والسلام النووي . ولذا فهو أبضاً عالم التعايش السلمي والحياد الإبحاني وعدم الانحياز ثم أخيراً عالم الوفاق . وعالمنا المعاصر بهذا مفعم متخم ان لم نقل مفعن بكل محاذير وأخطار السياسة الاستراتيجية وإغراءاتها وغواياتها ابتداء من الاستقطاب المناثي حتى الموفاق المنائي فكان لا بد للكتاب من أن بنقل عدسته البه ويضعه في صعيم بؤرتها ، بل وأن يسقط أشعتها على المستقبل ذاته إلى ما بعد الوفاق وعدم الانحياز مغامراً بذلك في آفاق النيز السياسي والمستقبلة . وبهذا انتقل المنظور أو المنظار نباعاً من المسكوب الناريخ المعبد ، إلى مبكروسكوب المحاضر المدفيق ، إلى هوروسكوب المستقبل الضبائي العامض : فكان حكذا هذا الكتاب

To: www.al-mostafa.com